## وزارة الثقافة احسكاء التراث العربي

۸۸

## 

النوريت, والصّلاحية سناليف

شهاب الدير عبد الرحمل بن إساعي المقدي المعددوف بأب شاكة

PP0 --- 0774 --- 7771-- 77714

المسم للأول

ستت

أحسكدالسيسومي



عبوالتفضيف خياالافليك

القسم الأوّل

عيون الروضتين في اخبار الدولتين : النورية والصلاحية / تأليف شهاب الدين عبد الرحمسن بن السطاعيسل المقدسسي المعروف بأبي شامة؛ حققه أحمد البيسومي ... دمشق: وزارة الثقافة ، ١٩٩١ ، .. ج ا ؛ ٢٤ سم ، .. ( احياء التراث العربي ؛ ٨٨ ) .

۱ - ۵۶۰۰۲/۲۰۹ ش ۱۱ م ع ۲ - العنوان ۳ - ابو شامة
 ۲ - االبیسومي
 ۵ - السلسلة
 مکتبــة الاســـد

## عصر المسؤلف

بينما كان صلاح الدين يوسف والأمير علم الدين سليمان بن جندر ( في سنة ١٩٨٦ م ) عائدين من حران نحو الشام قال له ابن جندر : ( بأي رأي كنت تظن أنك تمضي إلى الصيد فلا يخالفونك ؟ بالله أما تستحي، يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة ؟ قال : و كيف ذلك ؟ وهو يضحك ، قال : إذا أراد الطائر أن يعمل عشاً لفراخه ، قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه ، وأنت سلسمت الحصون إلى أهلك ، وجعلت أولادك على الأرض ، هذه حلب بيد أخيك ، وحماة بيد تقي الدين ، وحمص بيد ابن شيركوه ، وابنك العزيز مع تقي الدين بمصر يخرجه أي وقت أراد ، وهذا ابنك الآخر مع أخيك في خيمة يفعل به ماأراد ، فقال له : صدقت ، واكتم هذا الأمر ...)(١).

وقد عمل صلاح الدين يوسف بن أيوب بنصيحته هذه ، فأخذ حلب من أخيه ، وأخرج تقي الدين من مصر ، وأعطى أخاه العادل حران والرها وميافارقين ، ليخرجه من الشام ومصر ، لتبقى لأبنائه(٢) .

 <sup>(</sup>۱) الكامل لا بن الأثير ۱۱ / ۲۰۰ ، مفرج الكروب ۱۸۳/۲ ، وفيات الأعيان
 ۱۷۱/۲ - ۱۷۲۲.

 <sup>(</sup>۲) الكامل ۲۱/۲۱ه – ۲۰ ، الروضتين ۲ / ۲۹ – ۷۱ .

يفيد هذا إذا تقبلنا الخبر على حاله ــ ليخدم كمدخل ــ أن صلاح الدين يوسف بن أيوب، ما إن أكمل إشادة دولته ووحد أجزاءها ، حتى شرع في تفتيتها حيث وزعها إلى إقطاعات على بعض جنده وأهل بيته ، ثم قام بتعديل توزيع الإقطاعات سنة ( ٧٧٥ ه / ١١٧٦ م ) حيث أعاد مسح الأراضي الزراعية ومن ثم قام بتوزيعها ، لكنه اضطر في سنة ( ٧٧٥ ه / ١١٨١ م ) إلى إعادة النظر في التوزيع الإقطاعي في سنة ( ٧٧٥ ه / ١١٨١ م ) إلى العام (١) وبعد ذلك اضطر أن يعمل بنصيحة سليمان بن جندر ، واستقر رأيه في سنة ( ٥٨٢ ه / ١١٨٦ م ) على أن يجعل : ولده الملك العزيز عماد الدين أبا الفتح عثمان بن يوسف بن أيوب نائباً له في الديار المصرية .

ودمشق -- المقابلـــة لبيت المقدس -- لولـــده الأفضل نور الدين أبي الحسن على بن يوسف بن أيوب .

وحلب المقابلة لأنطاكية لولده الظاهر غياث الدين أبي منصور غازي بن يوسف بن أيوب وحداة والمعرة ومنبج، ومن ثم أضاف المها مافارقين .

وحمص ــ المقابلة لطرابلس وقلعة الحصن ــ إلى ناصر الدين عمد المنصور بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه ( أخي صلاحالدين ) .

وجعل لأخيه العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب الكرك والشوبك . وإقطاعات كثيرة بمصر ، وجعله أتابكاً للملك العزيز (٢).

<sup>(</sup>١) الروضتين ٢ / ٢٢ – ٢٤ ، النظم المالية في مصر ص ٢٩ -- ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) الكامل ج ۱۱ ص ۲۳ -- ۲۰ ، الروضتين ج ۲ ص ۹۹ -- ۷۱.

إن هذا النظام الذي اتبعه صلاح الدين مرتبط بنظام الإقطاع العسكري (١) ، وهو نظام أعاد تمزيق دولة صلاح الدين بعدما وحدها ، ودون الدخول في تفاصيل وقواعد هذا النظام ، يهمنا أن نقول إنه كانت له مساوئه ، إذ إنه كان يحول بين المقاتلين وبين البقاء تحت السلاح مدة طويلة ، وبخاصة في مواسم فلاحة الأرض ، ومواسم جني المحاصيل الزراعية (٢) .

وبعد معركة حطين سنة ( ٥٨٣ ه / ١١٨٧ م ) (٣) ، واستعادة صلاح الدين لبيت المقدس من أيدي الصليبيين وأثناء تصديه لما يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة . وخلال حصار عكا ، ظهرت عيوب نظام الإقطاع العسكري الإسلامي ، ووضحت معالم الحلل السياسي في دولة صلاح الدين (٤) التي بناها بذاته ، فوضح أن صلاح

<sup>(</sup>۱) الإقطاع العسكري نظام اتبعه السلاجقة والأيوبيون ومن بمدهم المماليك ، فيقطع السلطان أحد أفراد أسرته وكبار رجال دولته منطقة من بلاده ، يستقل بشؤونها وعليه تهيئة الجند ، ودفع عطاءاتهم ، ويرجع الى السلطان مباشرة في كل أمر من أمور إقطاعه ، ويقوم هذا بدوره باقطاع الاقطاعات لكبار رجالاته وقادة جنده ، ويرجعون إليه مباشرة ، ويعملون على تأمين الحيش وعطاءاته

انظر من صبح الأعشى السفر الثاني ص ٣٩٨ - ٤٠٤ .

<sup>(</sup>۲) يضع ابن الأثير الليَّوم على صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ويعتبر ، المسؤول عن زيادة قوة صور ، لأنه سبح الفرنج بالتوجد إليها بعد احتلاله لبلادهم وإعطائه لهم الأمان . وانظر أيضاً موقف أصحاب الإقطاعات أثناء حصار صلاح الدين لمدينة صورسنة ٨٥ ه ورحيله عنها في أول يوم من كانون الأول / آخر شوال في : الكامل ج ١١ ص ٥٥٥ - ٥٦ ه ، الروضتين ج ٢ ص ١١٩ - ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل ج ١١ ص ٣٤ه -- ٣٦ه ، البداية والنهاية ج ١٢ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل ج ١٢ ص ٢٠–٣٣، الروضتين ج ٢ ص ١٦٥.

الدين فقد سيطرته على الإقطاعيات أثناء حصار عكا ، فأخذ أصحاب الإقطاعيات من الأمراء وكبار الجند بالتأفف والاستياء لطول بقائهم مرابطين على عكا ، وما أن حل شتاء سنة ( ١٩٥٧ هـ / ١٩٩١ م ) حتى اضطر صلاح الدين يوسف بن أيوب تحت ضغط الأمراء وكبار الجند إلى أن يأذن للعساكر في العودة إلى بلادها ، لتأخذ قسطاً من الراحة على أن تعود بعد انقضاء الشتاء ، وحصل هذا بالرغم من بقاء الفرنج محاصرين لعكا . فسار أكثر الأمراء مع جندهم إلى بلادهم ، ولم يبق عند صلاح الدين في مواجهة الصليبيين إلا نفر يسير من الأمراء والحلقة الحاصة .

ويظهر لنا خلل هذا النظام (١) بشكل جلي ، ماحدث أثناء عملية البدل بين من خرج من الأمراء وقادة الجند ، ومن دخل إلى عكا حلال حصار الفرنج لها حيث خرج من المدافعين عن عكا ستون أميراً مقدمهم حسام الدين أبو الهيجاء، و دخل إليها بدلا عنهم عشرون أميراً ومعهم مقدمهم الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب . فالى جانب عسدم وجود المساواة في التعداد بين من خرج ومن دخل فإن من دخل إلى عكا كانوا أضعف . وأقل دراية في فنون القتال إذا ماقورنوا بمن خرج منها ، وهذا الحدث أضعف دفاع عكا من الناحيتين : العسكرية والمعنوية ، بل الخدث أضعف دفاع عكا من الناحيتين : العسكرية والمعنوية ، بل الأدهى والأغرب من هذا أن عدداً من هؤلاء الأمراء الذين دخلوا الأدهى والأغرب من هذا أن عدداً من هؤلاء الأمراء الذين دخلوا اللدفاع عن عكا ، تخاذلوا في الدفاع عنها ، وفروا منها على ظهر

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ٥٥ و ۲٦ ، الروضتين ج ٢ص ١٨١-١٨١ ، البداية والنهاية ج ۱۲ ص ٣٤٠.

مركب صغير – بركوس – غير مبالين بالمصير الذي ستؤول إليه عكا ، وهم من الأهمية بمكان ، منهم : حسام الدين تمر تاش ابن الجاولي، وسنقر الوشاتي – وهو من الأسدية الأكابر – ، وعز الدين أرسل الأسدي ، وغيرهم ، وكان ذلك ليلة الحميس تاسع جمادى الآخر سنة سبع وتمانين وخمسمائة .

صحيح أن صلاح الدين حافظ على وحدة دولته ظاهرياً منذ نشوئها – في مصر – سنة ( ٢٥ ه / ١١٦٨ م ) وحتى وفاته سنة ( ٥٨٩ ه / ١١٩٣ م ) لكن التمزق الواقعي لدولته، يكاد يعتبر المسؤول الأول عميًا آل إليه مصير عكا . ولقد أدرك صلاح الدين هذا الحلل، وحاول جاهداً إصلاحه ، لكنه لم ينجح في ذلك ، لأنه كان يتطلب منه القيام بعمليات عسكرية داخلية أولاً ، ليتمكن من الإصلاح ولم يتمكن من ذلك ، لأنه كان في مواجهة الصليبيين أمام أسوار عكا ، ثم إن صلاح الدين الكهل الآن ، غير صلاح الدين الشاب مؤسس الدولة .

وبعد وفاة صلاح الدين سنة ( ٥٨٩ ه / ١١٧٣م ) استقل أبناؤه وكبار أمراء دولته بإقطاعاتهم ، وأصبحت الإمبراطورية التي أنشأها صلاح الدين يوسف بن أيوب تتألف من عدة دول ، فهناك دولة أيوبية بدمشق وبلادها المنسوبة إليها ، وسلطانها ولده الملك الأفضل نور الدين علي . وثانية في مصر وما ينسب إليها ، وسلطانها ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان . وثالثة بحلب وبلادها ، وسلطانها ولده الملك الظاهر غياث الدين غازي . ورابعة باليمن وسلطانها الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب . واستقل بالكرك والشوبك سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب . واستقل بالكرك والشوبك

والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب . هذا فضلا عن دويلات أخرى أصغر واقعة تحت إقطاع الأمراء وكبار رجالات الدولة وهي : حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم وسلطانها الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين .

وحمص والرحبة وتدمر ، وسلطانها الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه . وبعلبك وأعمالها ، وسلطانها الملك الأمجد مجد الدين بهرامشاه بن فرخشاه بن أيوب . وبصرى وسلطانها الملك الظافر خضر ابنالسلطان صلاح الدين وهو في خدمة أخيه الملك الأفضل .

وإلى جانب ذلك كان يوجد بيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون ، منهم : سابق الدين عثمان بن الداية بيده شيزر وأبوقبيس . وناصر الدين منكورس بن خمارتكين بيده صهيون وحصن برزية . وبدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق بيده تل باشر . وعزالدين أسامة بيده كوكب وعجلون . وعز الدين إبراهيم بن شمس الدين المقدم بيده بعرين وكفر طاب وحصن أفاميا(١). وقد خلق هذا الوضع مرحلة جديدة يمكننا أن نطلق عليها :

## مرحلة الصراع الأيوبي

في هذا الصراع شغل أمراء الدولة ورجال الدين دوراً بارزاً في توسيع شقة الحلاف بين الأخوين الملك الأفضل نور الدين علي والملك العزيز عثمان .

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل ج ۱۲ ص ۹۷ – ۹۸ ، الروضتين ج ۲ ص ۲۹-۲۲، البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲ ، مفرج الكروب ج ۳ ص ۳ - ؛ ، الأخبار السنية ص ۲۹۹ .

نعن نعلم أن الافضل أكبر أولاد السلطان والمعهود إليه بالسلطنة ، وكان عنده بدمشق جماعة كبيرة مسن أمراء الدولة من أصمحاب والده ، وعند الملك العزيز بمصر جمهور العساكر من الصلاحية والأسدية والأكراد وهو أقوى من الأفضل لعظم الديار المصرية وكثرة مغلاتها .

وأخطأ الأفضل نور الدين علي بتفويضه أمور البلاد إلى وزيره ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير ، كما أخطأ أيضاً بإصغائه إلى وزيره هذا الذي حسن له إبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه ، وأن يستجد غيرهم ، فكان يقول له : (هؤلاء خواص السلطان ، وينظر ون إليك بتلك العين ، ويعتقدون أن حقهم واجب وجوب الدين، وهم به به ما لمعرفة لك من الصغر بيبسطون ويشتطون ولا يقنعون وأعمال دمشق لاتسعهم وجميعها لاتقنعهم ، والأعمال المصرية لهم أفسح وأوسع ، وأما الغرباء فإنهم يقنعون بأي شيء أعطيتهم ، ويعظمونك ) .

لهذا أرسل الأفضل القاضي ضياء الدين أبا الفضائل القاسم بن يحيى بن عباء الله الشهرزوري رسولاً إلى ديوان العزيز ، وأرسل القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الملك الظاهر - صاحب حلب - فأكرمه وفوض إليد قضاء بلاده ، وصار أقرب الناس إلى الظاهر منزلة (١) .

وأعرض الملك الأفضل عن أصحاب أبيه ، ففارقه أكثرهم ، منهم : الأمير فعخر الدين جهاركس بن عبد الله الناصري الصلاحي ،

<sup>(</sup>۱) انظر مفرج الكروب ج ۳ ؛ ۱۱۰۰.

أبو منصور ، وفارس الدين ميمون القصري، وشمس الدين سنقر الكبير ، وتوجهوا إلى الملك العزيز بمصر ، فأكرمهم وأحسن وفادتهم .

وولى فخر الدين جهاركس أستاذية داره ، وفوض إلى فارس الدين وشمس الدين سنقر صيدا وأعمالها، وكان ذلك لهما فأقرهما عليه ، وزادهما أعمال نابلس وبلادها، ولما رأى القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني من الأفضل ووزيره ضياء الدين بن الأثير ما لايعجبه ، عزم على مفارقته ، فاستأذنه بالرحيل فأذن له ورحل إلى الديار المصرية فخرج إلى استقباله الملك العزيز عماد الدبن وأعظمه غاية الإعظام ، وصار لايصدر أمراً إلا عن رأيه ومشورته. واستقطب الملك العزيز أصحاب والده وأمراءه ومماليكه ، وقربهم فعظم شأنه . واجتمعت كلمتهم على نصرته وتقرير قواعد ملكه (١) فحسر فالده . للملك العزيز الاستبداد بالملك والقيام بالسلطنة مقام والده .

وبرز الصراع بين الاخوين الأفضل والعزيز إثر خلاف وقع بينهما على تبعية بيت المقدس، وذلك سنة (٥٩٠ه / ١٩٩٤م) وكان هذا هو العامل المباشر للصدام بينهما ، وفي الحقيقة كان يكمن خلفه عامل رئيسي خفي لهذا الصراع ، والمرجح أنه حب السلطة والتسلط والاستبداد بالملك ، ضاربين بمصالح الأمة عرض الحائط .

إن انقسام الإمبراطورية الأيوبية إلى دويلات ساهم أولاً: في الضعاف قوتها العسكرية ، وثانياً خلق جواً مشحوناً بالتوتر الدائم ، فغدا ملوك هذه الدويلات وأمراؤها في عداء دائم فيما بينهم ،الهدف

<sup>(</sup>۱) انظر مفرج الكروب ج ٣ ص ١٠ ١٠٠ .

الرئيسي لكل منهم الاستبداد بالسلطة ، فاستنزفوا بذلك طاقات الأمة وإمكاناتها المادية والبشرية (١) .

ولقد أسلفنا أن الصراع بدأ بين الأخوين الملك الافضل بدمشق ، والملك العزيز بمصر وذلك سنة ( ٥٩٠ هـ / ١١٩٤ م ) ، فإننا نجد بعد ذلك انضمام الملك العادل سيف الدين محمد بن أيوب ---أخي صلاح الدين . إلى حلبة الصراع على السلطة وتجدد الحلاف بين الأفضل نور الدين وأخيه العزيز عثمان ، وذلك سنة (٥٩١هـ/١١٩٥م) فقدم العزيز عثمان من مصر بالعساكر لاستخلاص دمشق من الأفضل ، واضطر الأفضل إلى الاستنجاد بعمه العادل سيف الدين محمدبن أيوب، الذي تمكن بدقيق حيله من الإيقاع بين أمراء العزيز الصلاحية - نسبة إلى صلاح الدين يوسف والأسدية الله أسد الدين شيركوه -وكانت الصلاحية متقدمة عند العزيز ، فحسدتها الأسدية ووقع الاستيحاش بين الأسدية والعزيز عثمان ، وعزموا على مفارقته ، وحسنوا ذلك للأكراد المهرانية ، فوافقوهم عليه، وكان مقدم الأكراد حسام الدين أبا الهيجاء السمين . فلما كانت عشية اليوم الرابع من شوال سنة ( ٩٩١ ه / ١١٩٥ م ) رحل الأمراء الأسدية والأكراد جميعهم ، وانضموا إلى الأفضل نور الدين على وعمه العادل ، ولما رأى العزيز عثمان ماأصاب جيشه من الفرقة ، أسرع في العودة بمن معه إلى مصر . واتفق الملك الأفضل والملك العادل ومن معهما من الملوك والأمراء على ملاحقة العزيز إلى مصر ومنعه من دخولها (٢)،

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۱۰۹ - ۱۱۰ و ۱۱۸ - ۱۲۳ ، الذيل على الروضتين ص ۲ ، مفرج الكروب ج ٣ ص ٢٦ - ٣٠٠ ، الأخبار السنية ص ٢٩٩ - ٣٠٠. (۲) الكامل ج ۱۲ ص ۱۱۸ -- ۱۱۹ ، الذيل على الروضتين ص ٧٥ ، مفرج الكروب ج ٣ ص ٤١ -- ٢٥ ، السلوك ج ١ ق ١ ص ١٢٣ -- ١٢٨.

ولما وصل الأفضل والعادل بعساكرهما مع من انضم إليهما إلى الديار المصرية ، نازلوا بلبيس وفيها جموع الصلاحية، وكان نزولهم عليها وزيادة النيل قد بلغت أوجها ، فغمرت مياهه الأراضي ، فحمت بذلك البلاد ، وارتفعت الأسعار ، وقلت الأقوات على العسكر الشامي ومن معهم ، واستظهر الصلاحية عليهم ، وطلب العادل الاجتماع بالقاضي الفاضل ، وتقرر الصلح بين الأطراف المتنازعة ، وعفا الملك العزيز عن الأسدية والأكراد ، وعادوا إلى خدمته بعد أن منحهم الإقطاعات ، وعاد الأفضل إلى دمشق ، وبقي العادل في مصر عند الملك العزيز عثمان (١) . بصفته المنقذ الأول للملك العزيز .

والواقع أن العادل عندما قدم إلى دمشق لنجدة الأفضل أدرك ضعفه، فداخله الطمع في الاستيلاء على السلطة بدمشق ، لهذا رأيناه يوقع بين الأسدية والصلاحية في جيش العزيز ، ويجعله يعود إلى مصر طالباً النجاة، وكان هم الأسدية اللحاق به ومنعه من دخول البلاد، لكن العادل استبطأهم لغاية في نفسه ، وليمكن العزيز من الوصول إلى الديار المصرية ، ويذكر ابن واصل : أنه أرسل إلى العزيز يعلمه بضرورة تقوية بلبيس بالمقاتلة، وأن العادل منع الأفضل من ترك بلبيس والتوجه إلى مصر واستيلائه عليها عنوة ، ويذكر أيضاً : أن هذا التدبير من العادل إنما قام به ليشعر العزيز بالمنة، فهو قد أعاده إلى ملكه بعد أن كان زواله محققاً .

ويذكر ابن واصل أيضاً: أن العادل بعدكل مافعله للعزيز (طلب منه في الباطن أن تكون دمشق له ، ويكون ناثباً عنه فيها ، ويعطى

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۱۱۹ -- ۱۲۰ ، مفرج الكروب ج ٣ ص ٢٥ -- ١٥، السلوك ج ١ ق ١ ص ١٢٩ .

الملك الأفضل موضعاً صغيراً بعد إخراجه من دمشق ، وتكون الخطبة والسكة للملك العزيز في الممالك الأيوبية كلها ، ويكون هو السلطان الأعظم مكان والده، فأجابه الملك العزيز إلى ذلك وتحالفا واتفقا عليه لكن كان ذلك بينهما ، ولم يظهر لاناس سره إلا بعد وقوع ماوقع ....) (١) .

وید کر المقریزی روایة عن العماد أن الاتفاق بین العزیز والعادل هو : إن ملك العزیز دمشق ، بقی فیها ، ویعود العادل إلی مصر نائباً عنه . ویعتبر ابن واصل ذلك غیر معقول ، ومنطق الأحداث یفرض علینا ترجیحرأی ابن واصل عما سواه لأنه أكثر معقولیة ، ویتمشی ع منطق الأحداث .

وهذا ماحدث فعلاً ، إذ تمكن العزيز والعادل من الاستيلاء على دمشق في السادس والعشرين، من رجب، ويقال : السابع والعشرين، سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ، وأخرج الأفضل من دمشق إلى صرخد ، واستقر أمر العادل بدمشق رابع شعبان، ويذكر المقريزي أن العادل استقر بدمشق ، رابع عشر شعبان ، وهذا تصحيف واضح ربما من الناسخ ، لأنه يذكر أن العزيز رحل عن دمشق في ليلة التاسع من شعبان (٢) .

<sup>(</sup>۱) مفرج الكروب ج ٣ ص ٥٦ - ٥٧ و ٢٦ - ٧٧ ، السلوك ج ١ ق ١ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) انظر الكامل ج ۱۲ ص ۱۲۱ -۱۲۳، مفرج الكروب ج. ۳. ص ۲۱-۲۸، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱۳، البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۲ .

وهكذا تمكن العادل من بسط نفوذه على دمشق وأعمالها ، وكانت تبعيته للملك العزيز عثمان تبعية اسمية، وعلى مايبدو أنه أعد نفسه ، ورتب أموره للاستيلاء على البلاد كلها ، منتظراً الفرصة المناسبة لذلك ، ولم يطل انتظاره ففي سنة ( ٥٩٥ ه / ١١٩٩ م ) توفي الملك العزيز عثمان ، وخلفه ولده الملك المنصور محمد ، وكان عمره يوم توفي والده تسع سنين وشهوراً (١) .

وكانت فرقة المماليك الأسدية والأكراد محببين للملك الأفضل ومؤثرين له ، وفرقة المماليك الصلاحية ضده ، وبالرغم من ذلك فقد تم الاتفاق بين فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وسيف الدين ياركوج مقدم الأسدية ، على جعل الطفل ولد الملك العزيز ملكاً ، وأن يدبر أمره الملك الأفضل نورالدين على إلى أن يكبر .

واستدعي الملك الأفضل من صرخد ليتولى تدبير أمر ابن أخيه، ووصل إلى يلبيس خامس ربيع الأرل سنة (٥٩٥ه/ ١٩٩٩م)، ثم أخذ الملك الأفضل يعد العدة لاستعادة مابيد عمه العادل، فاتفق مع أخيه الظاهرغياث الدين أبي منصور غازي صاحب حلب، وسار الأفضل من مصر بعساكره، وخرج الملك الظاهر غياث الدين من حلب بعساكره نحو دمشق، وحاصرا عمهما العادل بدمشق، بعد أن أحرقا جميع ماهو خارج باب الجابية من الفنادق و الحوانيت، وأحرقا النيرب وأبواب الطواحين وقطعت الأنهار،

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۱۶ ، الذيل على الروضتين ص ۱۲ ( فهو يذكر وفاة العزيز عثمان سنة ۹۲ ه ) ، مفرج الكروب ج ۳ ص ۸۲ – ۸۷ ، البداية و النهاية ج ۱۳ ص ۱۸ – ۱۹ ، شدرات اللهب ج ٤ ص ۳۱۹ .

وحرقت غلة حرستا من الحبوب وهي في بيادرها ، وشد دا الخناق على المدينة وكادأن ينتهي أمر العادل ، لكنه بدهائه تمكن من استمالة عدد من أمراء الأفضل ، كما أوقع أيضاً بين الأخوين \_ لامجال هنا إلى الدخول في تفاصيل أسباب هذا الحلاف \_ وعاد الملك الظاهر غياث الدين إلى حلب ، ولما رأى الأفضل ذلك ، اضطر إلى فك الحصار عن دمشق ، والعودة إلى مصر بمن بقي معه من العساكر . وتبعه العادل بعساكره إلى الديار المصرية ، وتمكن من إخراجه منها ، وتنصيب نفسه أتابكاً للملك المنصور محمد بالقاهرة ، ثم بعد ذلك عزله عن الملك ، ونصب نفسه سلطاناً على البلد وذلك في الحادي والعشرين من شوال سنة ( ٩٦ ه م ١٢٠٠ م ) (١) .

وكان العادل قد استناب بدمشق ولده الملك المعظم شرف الدين عيسى ، وبالبلاد الشرقية ولده الملك الفائز إبراهيم ، وأقر بحلب ابن أخيه الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ، وبحماة الملك المنصور بن تقي الدين عمر ، واستدعى العادل ولده الكامل ناصر الدين محمداً ، فحضر إلى القاهرة في يوم الحميس لثمان بقين من رمضان ونصبه نائباً عنه بديار مصر ، وجعل الأعمال الشرقية إقطاعه ،

وبعد استلام العادل زمام أمور البلاد ، استمر الصراع بين أفراد البيت الأيوبي من أجل السلطة ، لكن هذا الصراع تحول من صراع كان

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن الأثير أن العادل استولى على السلطة في شوال ، أما ابن واصل يذكر ذلك أنه كان في أواخر أيام شهر ربيع الآخر . أنظر الكامل ج١٢ص ١٤١- يذكر ذلك أنه كان في أواخر أيام شهر ربيع الآخر . أنظر الكامل ج١١٠ السلوكج ١ ق ١ ص ١٥١ - ١٠١٠ السلوكج ١ ق ١ ص ١٥١ - ١٥٣ .

في أول الأمر بين الأبناء إلى صراع بين كتلتين تنتميان للبيت الأيوبي، الأولى : وتتآلف من العادل وأبنائه ، والثانية : تضم أبناء صلاح الدين ابن يوسف .

كنا قد أسلفنا أن الأفضل نور الدين علياً خرج من مصر بعد استيلاء العادل عليها وعلى مايبدو أن الأفضل خرج من مصر بعد أن وعده عمه بالتعويضعليه بسميافارقين وحاني وجبل جور وسميساط بالإضافة إلى صرخد ، وأرسل الأفضل نوابه ليتسلموا ما وقع الإتفاق عليه من البلاد ومن جملتها ميافارقينالتي كانت بيد الملك الأوحــــد نجم الدين أيوب ابن الملك العــــادل، فرفض تسليمه إياها، وتسلم باقي البلاد التي أسلفنا وقيل إنه لم يسلم إليه إلا سميساط (١). وشرع الأفضل وهو بصرخد بمكاتبة الصلاحية يغريهم بالعادل لخلعه الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان وكان قد حصل وحشة بين الملك الظاهر وعمه ، وسيَّر إليه وزيره علم الدين قيصر ونظام الدين ، فمنعهما العادل أن يعبرا إلى القاهرة ، فعادا مغضبين واجتمعا بميمون القصري في نابلس ،وما زالا به حتى مال إلى الأفضل وأخيه الظاهر ، وانضم الى الأفضل الأمير عز الدين أسامة صاحب عجلون وكوكب ، وحلف له ، واستخلف الأفضل على صرخد أخاه الملك الظافر خضر ، وسار إلى أخيه الظاهر بحلب في عاشر جمادي الأولى. وعلم العادل ، فتيقظ لنفسه ، وأرسل إلى ابنه المعظم بدمشق يأمره بمحاصرة الأفضل بصرخد ،

<sup>(</sup>۱) انظر مفرج الکروب ج ۳ ص ۱۱۲ – ۱۱۰ ، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱۵۲ – ۱۰۳.

فجمع وخرج من دمشق ، وأرسل إلى فخر الدين جهاركس وميمون القصري يأمرهما بالمسير إليه لحصار صرخد ، فلم يجيبا ، وجمعا أنصارهما وسارا إلى الظافر بصرخد فأرسلا الكتب إلىالظاهر بحلب يحثانه على الحروج وأخذ دمشق ، فوافته الكتب وعنده الأفضل ، فجمع العساكر وسارالأفضلوأخوه الظاهر ، ونازلا دمشق ، وانضمت الصلاحية إليهما وهما محاصران لدمشق وذلك سنة (٩٧٥ هـ/١٢٠١ م) وضايقا دمشق ، في رابع عشر ذي القعدة ، واشتد القتال حتى كادا أن يأخذا البلد، وكان العادل قد خرج من القاهرة بعساكره ، واستولوا على دمشق قبل حصارها، فدبر العادل مكيدة، أوقع بها بين الأخوين، ففترت الهمة عن القتال ، وفي أول المحرم سنة (٥٩٨ هـ/ ١٢٠٢م) رحسل الأفضل والظاهر عن دمشق ، فسار الظاهر الى حلب ، وخطب للعادل بها في يوم الجمعة حادي عشر جمادى الآخرة سنة ( ٩٩٨ هـ/١٢٠٢م)، وأقطع الأفضل قلعة نجم مع سروج وسميساط (١). بعد أن استعرضنا أهم أحداث الصراع على السلطة منذ وفاة صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ( ٥٨٩ ه/١١٩٣ م ) ، وحتى عام ( ۱۸۰۸ م / ۱۲۰۲ م ) لابد لنا من أن ننوه ، ومن خلال ماأسلفنا من أحداث هذا الصراع ، بأن هؤلاء الحكام ليس لهم هدف غير الوصول إلى السلطة وحياة الترف والبذخ بأموال الشعب دون حدود ، منهكين كاهل الشعب بمتطلباتهم ، مستنزفين كل طاقاته وإمكاناته ، مسببين له الويلات والدمار ، تاركين مصيره إلى الأقدار ، فلو تتبعنا الأحداث ، أمكننا التعرف إلى ماآل إليه مصير الشعب ، فالمقريزي

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۱۲۰ -- ۱۲۳ ، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۱۰۵ -- ۱۰۹ ، مفرج الكروب ج ۳ ص ۱۱۷ -- ۱۳۳.

ىذكر لنا خلال أحداث سنة ( ٩٩ هـ / ١١٩١ م ) فيقول : ( وفي صفر وشهر ربيع الاول، كثرت الطرحي من الأموات على الطرقات، وزادت عدتهم بمصر والقاهرة في كل يوم عن مائتي نفس ، وبقي بمصر من لم يوجد من يكفنه وأكثرهم يموت جوعاً، وانتهى القمح إلى مائة وتمانين ديناراً المائة إردب ، والخبز إلى ثلاثة أرطال بدرهم ، وعمد الضعفاء إلى شراء الحرار ، وغدوا إلى البحر وترددوا إليه ، ليستقوا منه في الجرار ويبيعونها بثمن درهم الجرة ، وقد لايجدون من يشتريها منهم ، فيصيحون : من يتصدق علينا بثمن هذه الجرة ؟ ومن يشتريها منا بكسرة ؟ وزاد السعر ، رضاق الخناق ، وهلك الضعفاء ، وفشا الموت وأكثره في الجياع ، ومارت الأقفاص التي يحمل فيها الطعام يحمل فيها الأموات ، ولايقدر على النعوش إلاّ بالنوبة ، وامتدت الأيدي إلى خطف ألواح الخبز ، ويضرب من ينهب ، ويشج رأسه ، ويسال دمه ولا ينتهي ولا يرمي مافي يده مما خطفه ، وعدم القمح إلا من جهة الشريف ابن ثعاب، فإن مراكبه تتواصل ، وتبيع بشونة . وورد الخبر بأن عربان الغرب هبطوا إلى البحيرة واشتروا القسح كلوآيْبــة بدينار ،وأن بلاد الغرب قد عدمت فيها الأقوات في السنة الخالية ، وانقطعت عنها الأمطار السنة الحاضرة ، وزاد الجراد بالشام وعظم خطبه وكثرت بمصر والقاهرة الأمراض الحادة والحميات المحرقة ، وزادت وأفرطت وغلت الأشربة والسكتر وعقاقير العطَّار ، وبيعت بطيخة بأربعة وعشرين درهماً ، وصار الفروج لايقدر عليه ، وانتهى سعر القمح إلى ماثتي دينار كل ماثة أردب ، وغلظ الأمر في الغلاء ، وعدم القوت ، وكثرت

السؤَّال ، وكثرت الموتى بالجوع، وخطف الخبز متى ظهر ، وشوهد من يستف التراب ومن يأكل الزبل، وازدحم الناس على الطير الذي يرمى من مطابخ السكر ، وكثرت الأموات أيضاً بالإسكندرية ، وتزايد وجود الطرحي بها على الطرقات ، وعدمت المواساة ، وعظم هلاك الأغنياء والفقراء وانكشاف الأحوال ، وشوهد من يبحث المزابل القديمة على قشور الترمس وعلى نقاضات الموائد وكناسات الآدر (١) ، ومن يقفل بابه يموت ومن عمى من الجوع يقف على الحوانيت ويقول: أشموني رائحة الخبز). ويقول أيضاً: ﴿ واستخدم رجل في ديوان الزكاة ، وكتب خطة بمبلغ اثنين وخمسين ألف دينار لسنة واحدةمن مال الزكاة ، وجعل الطواشي بهاء الدين قراقوش الشاد في هذا المال وألا يتصرف منه ، وأن يكون في صندوق مودعاً للمهمات التي يؤمر بها ، ووقع لابن ثعلب الشريف الجعفري بخبز مبلغه في السنة ستون ألف دينار ، ودفع له كوس (٢) ، وآل الأمر إلى وقوف وظيفة الدار العزيزية عليه من لحم وخبز وإلى أن يتمحل في بعض الأوقات لاكلها ، لبعض مايتبلغ به أهلها منخبز ، وكثر ضجيجهم وشكواهم فلم يسمع )(٣).

<sup>(</sup>١) وهو بالمد جمع دار.

<sup>(</sup>٢) الكوسات من رسوم السلطات وآلاته ، وهي (صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بايقاع مخصوص ) ويتولى ذلك الكوسي (القلقشندي : صبح الاعشى ج ٤ ص ٩ — ١٣) أما إعطاء الكوسات لهؤلاء الأمراء ، بمد خلع الأفضل عليهم فالراجح أن معناه أنه منح كلاً منهم رتبة أمير طبلخاناه ، فيصبح من حق الواحد منهم أن يكون له طبلخاناه خاصة به تدق كوساتها على بابه . ( انظر زبدة ص ١١٣ ) .

كشف الممالك .

<sup>(</sup>٣) انظر السلوكج ١ ق ١ ص ١٣٠ - ١٣٢ .

ويقول المقريزي أيضاً: (وفي شهر ربيع الآخر صرف صارم الدين خطلج الغزي عن شدَّ الأمــوال بالدواوين، وسلَّم الشدَّ المال بهاء الدين قراقوش مضافاً إلى شد الزكوات، فكمل شدَّ المال له وفيه كثر الموت بحيث لم تبق دار إلا وفيها جنازة أو مناحة أو مريض، واشتد الأمر، وغلت العقاقير، وعدم الطبيب، وصار من يوجد من الأطباء لا يخلص إليه من شدة الزحام...) (١).

جميع هذه الويلات حلت بهذا الشعب المسكين والملك العزيز عثمان سلطان مصر والملك الافضل نور الدين علي سلطان دمشق يتقاتلان من أجل السلطة، ولا همّم لمماغيرها ، أما أمراء البلاد وكبار رجالاتها ورجال الدين، فكان موقفهم لايقل سوءاً عن موقف ملوكهم، فكان همهم أيضاً الحصول على الإقطاعات الكبيرة والوظائف الهامة والتقرب والتزلف لصاحب الشأن . ويذكر لنا المقريزي في سنة (۹۷ه ه/ ۱۲۰۱م) فيقول: (وانقضت هذه السنة والأفضل والظاهر على منازلة دمشق ، وفيها : تعذرت الأقوات بديار مصر، وتزايدت الأسعار وعظم الغلاء حتى أكل الناس الميتات ، وأكل بعضهم بعضاً وتبع ذلك فناء عظيم ، وابتدأ الغلاء من أول العام ، فبلغ كل إردب قمح خمسة دنانير أي مايعادل أكثر من ضعفي غلاء عام /۹۲هه/ وتمادى الحال ثلاث سنين متوالية ، لايمد النيل فيها إلا مدا يسير آحتى عدمت الأقوات . وخرج من مصر عالم كثير بأهاليهم وأولادهم إلى الشام ، فماتوا في الطرقات جوءا ، وشنع الموت في الأغنياء والفقراء . فبلغ من كفنه العادل من الأموات في مدة يسيرة و نحوا من ماثي

<sup>(</sup>۱) انظر : السلوك ج ١ ق ١ ص ١٣٢.

ألف إنسان وعشرين ألف إنسان , وأكلت الكلاب بأسرها ، وأكل من الأطفال خلق كثير ، فكان الصغير يشويه أبواه ويأكلانه بعد موته ، وصار هذا الفعل لكثرته بحيث لايننكر . ثم صار الناس يحتال بعضهم على بعض ، ويؤخذ من قدر عليه فيؤكل ، وإذا غلب القوي ضعيفا ذبحه وأكله . واتفق أن شخصا استدعى طبيباً ، فخافه الطبيب وسار معه على تخوف ، فصار ذلك الشخص يكثر في طريقه من ذكر الله تعالى ، ولا يكاد يمر بققير إلا ويتصدق عليه ،حتى وصلا إلى الدار ، فإذا هي خربة ، فارتاب الطبيب مما رأى، وبينا هو يريد الدخول إليها ، إذ خرج رجل من الحربة ، وقال للشخص الذي يريد الدخول إليها ، إذ خرج رجل من الحربة ، وقال للشخص الذي عليه ، وفرّ على وجهه هارباً فلولا عناية الله به وسرعة عدوه لقبض عليه ) . ويقول أيضاً :

(وخلت مدينة القاهرة ومصر من أكثر أهلها ، وصار من يموت لايجد من يواريه ، فيصير عدة أشهر حتى يؤكل أو يبلى ، واتفق أن النيل توقف عن الزيادة في سنة ست و تسعين ، فخاف الناس ، وقدم الى القاهرة ومصر من أهل القرى خلق كثير ، فلما حلت الشمس برج الحمل تحرك هواء أعقبه وباء وكثر الجوع ، وعدم القوت حتى أكلت صغار بني آدم : فكان الأب يأكل ابنه مشوياً ومطبوخاً وكذلك الأم . وظفر الحكام منهم بجماعة ، فعاقبوهم حتى أعياهم ذلك ، وفشا الأمر : فكانت المرأة توجد وقد خبأت في عبها كتف الصغير أو فخذه ، وكذلك الرجل . وكان بعضهم يدخل بيت جاره فيجد القدر على النار ، فينتظرها حتى تنزل ليأكل منها ، فإذا فيها لحم فيجد القدر على النار ، فينتظرها حتى تنزل ليأكل منها ، فإذا فيها لحم الأطفال ، وأكثر ما كان يوجد ذلك في أكابر البيوت ،

ويوجد النساء والرجال في الأسواق والطرقات ومعهم لحوم الأطفال .... ثم فشا ذلك حتى اتخذه الناس غداء وعشاء وألفوه، وقل منعهم منه ، فإلهم لم يجدوا شيئاً من القوت لا الحبوب ولا الخضراوات... وكان الناس قد فنوا ، بحيث بقي من أهل القربة الذين كانوا خمسمائة نفر إما نفران أو ثلاثة. فلم تجدا الحسور من يقوم بها، ولا القرى من يعمل مصالحها، وعدمت الأبقار ، بحيث بيع الرأس بسبعين ديناراً والهزيل بستين ديناراً ، وجافت الطرقات بمصر والقاهرة وقراهما. ثم أكلت اللودة مازرع ، فلم يوجد من التقاوى ولا من العقر مايمكن به رده . ودخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة والناس تأكل الأطفال، وقد صار أكلهم طبعاً وعادة .... وبيع القمح ان وجد بثمانية دنانير الأردب، والشعير والفول بستة دنانير . وعدم الدجاج من بثمانية دنانير الأردب، والشعير والفول بستة دنانير . وعدم الدجاج من أرض مصر ، فجلبه رجل من الشام ، وباع كل فروج بمائة درهم، وكل بيضتين بدرهم. هذا وجميع الأفران إنما توقد بأخشاب المساكن، وكل بيضتين بدرهم. هذا وجميع الأفران إنما توقد بأخشاب المساكن، شط النيل) (١) .

من هذا كله يتضح لنا بجلاء ، ماوصل إليه الحكام من البيت الأيوبي من تسيب للعباد ولأمور البلاد ، ضاربين بمصلحة الشعب عرض الحائط همهم السلطة وجمع المال والعيش الرغيد ، ولو كان ذلك على حساب فناء الشعب الذي أصبح لاحول له ولا قوة ، والذي بلغ به الأمر من جوع وفوضى وتسيب وتشتيت. وما كان يحدث ذلك لو أن هؤلاء الحكام من أبناء البلاد ، لكنهم غرباء عن البلاد ،

<sup>(</sup>۱) انظر السلوك ج ١ ق ١ س ١٥٦ - ١٥٨ .

فأصل البيت الأيوبي من الأكراد الرواذية من بلد (دوين) وهي بلدة أخر بلاد أذربيجان مما يلي الروم ، وقد قدم أسد الدين وأخوه نجم الدين (١) أيوب وهو أكبر أبناء شاذي ـــ العراق ، وعملا في خدمة مجاهد الدين بهروز الخادم وهو شحنة بغداد ومتولي العراق ، فرأى في نجــــم الدين أيوب عقــــلا ورأياً وحسن سيرة ، فعينه دزدارا بتكريت ، وسار إليها ومعه أخوه أسد الدين ، فلما انهز مأتابك زنكبي الشهيد والد نور الدين الزنكى بالعراق ومعه الخواجة الساقي وهو أتابك داود بن السلطان محمود وذلك في زمن المسترشد بالله سنة ( ٥٢٦ ه ) ، وصل إلى تكريت ، فخدمه نجم الدين أيوب ، وجهز له السفن فعبر دجلة ، ولحقه أصحابه ، فأحسن نجم الدين صحبتهم وسيرهم ، ثم إن أسد الدين قتل إنساناً نصرانياً بتكريت لملاحاة جرت بينهما ، فطردهما مجاهد الدين من تكريت ، وقيل إن أيوب كان يحسن الرماية، فرمي شخصاً من مماليك بهروز بسهم فقتله ، فخشي على نفسه ، فتوجه نحو الشام وخدم مع زنكي ، وقيل: لما قتل أسد الدين - شيركوه النصراني وكان عزيزاً عند بهروزهرب إلى الموصل والتحق أيوب به (٢) فتلقاه زنكي بالرحب والسعة عرفاناً منه بحسن صنيعه معه وأقطعه عدة قطائع في بلد شهرزور ،وقيل : إنه أقطع أسد الدين بالموزر ، وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير مودة عظيمة ، حتى حلف كل واحد منهما للآخر أنه يقوم بأمره في حياته

<sup>(</sup>۱) في الروضتين ج ۱ ص ۲۱۰ أن مولد نجم الدين كان ببلد شبختاه (كذا حكى مؤيد الدين بن منقذ ، وحدثني جماعة أن مولد نجم الدين كان بجبل جور ، وربي في بلد الموصل . . . ) .

<sup>(</sup>۲) الروضتين ج ۱ ص ۲۱۰ – ۲۱۱.

وبعد وفاته ، وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين وأمر أخيه نجم الدين حتى قربهما من قلب أتابك ، فجعلهما عنده بالمنزلة العظيمة ، وشهدا معه حروب الفرنج ، وقد رزق نجم الدين أيوب بالسلطان صلاح الدين يوسف يوم أمره صاحب قلعة تكريت بمغادر تها(١) واستمرت هذه الأسرة في خدمة نور الدين الزنكي إلى أن توفاه الله سنة (٥٦٥ه / ١١٧٣م)(٢).

وكان صلاح الدين نائباً عنه بالديار المصرية ، فاستقل بها ثم توجه إلى دمشق و دخلها يوم الإثنين آخر شهر ربيع الأول سنة ( ٧٠ ه / ١١٧٤ م ) ، وبه بدأ حكم هذه الأسرة الدخيلة للبلاد ، وإن أحسن صلاح الدين يوسف بن أيوب السيرة ، وجاهد ضد الفرنج ، واستعاد بيت المقدس وكثيراً من البلاد والحصون والقلاع من أيدي الصليبيين ، نرى أن أبناءه وأفراد أسرته الذين حكموا البلاد بعد وفاته سنة ( ٩٨٥ ه / ١١٩٣ م ) إلى سنة ( ٩٤٨ ه / ١٢٥٠ م) قد أساؤوا السيرة والتصرف ، وهدموا كل مابناه صلاح الدين ، وأهملوا شؤون البلاد والرعية ، يتقاتلون فيما بينهم ، وغارات الفرنج مستمرة على المدن والقرى بين الفترة والأخرى إلى أن استفحل أمرهم ، ففي سنة ( ١٤٠٢ ه / ١٢١٧ م ) خرجوا من عكا إلى المرج ، وهددوا البلاد ، وعاثوا فساداً في بيسان ، والمناطق التي مروا بها، وكان قصدهم وعاثوا فساداً في بيسان ، والمناطق التي مروا بها، وكان قصدهم من أعمال حوران – ونازلوا بانياس ، وأغاروا ثانية على صيدا والشقيف ، ثم عادوا إلى عكا، بعد أن نهبوا وقتلوا وأسروا الكثير .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٢٣ – ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٣٥.

وكان العادل قد خرج من مصر إلى لُدّ، لكن خروجه لم يشمر لقلة عسكره ، وعدم استعداده لمثل هذا الموقف ، فانسحب من أمامهم ، وسار إلى مرج الصفر بحجة النظر في أمر الأسطول الفرنجي (١) الذي حاصر دمياط ، والذي تمكن من احتلالها سنة ( ٦١٥ ه / ۱۲۱۸ م ) ، و کانت دمیاط تعتبر مفتاح مصر کلها، فأصبح خطر الفرنج عظيماً على مصر ، وتوفى الملك العادل سنة ( ٦١٥ه/ ١٢١٨ ) وخلفه ولده الملك الكاملالذي طلب الصلحمن الفرنج أكثر من مرة ، فكانوا يشترطون في كل مرة إعادة كل ماأخذه صلاح الدين يوسف من أيديهم منها : القدس ، وعسقلان، وطبرية،وجبلة ،واللاذقية ، خلا الكرك والشوبك ، وقبل الملك الكامل شروطهم لعجزه عن التصدي لهم ، وذلك مقابل تسليمهم دمياط له ، وأبي الفرنج طلبه ، وزادوا على شرطهم الأول : أن يدفع لهم خمسمائة ألف دينار، بحجة تعمير ما خربه المسلمون، لكن عناية الله كانت بجانب جيش الكامل، فقد كان الوقت وقت زيادة النيل ، والفرنج يجهلون ذلك ، كما يجهلون طبيعة أرض مصر ، وقد أفلح جيش الكامل والميليشيات من أبناء الشعب في الاستفادة من هذه الميزة، وقاموا بفتح ثغرة فيالنيل إلى أرض معسكر الفرنج، ففاضت مياه النيل واندفعت من الثغرة ،وغمرت أرض معسكرهم ، وحالت بينهم وبين الوصول إلى دمياط إلا من

<sup>(</sup>١) هي الحملة التي تعرف بالحملة الصليبية الخامسة بقيادة حنا بريانا إمبر اطور بيزنطة ، والذي اعتبر نفسه إمبر اطوراً على الممتلكات الصليبية في بلاد الشام ، وليو بولدوس دي أوطربيش . انظر مفرج الكروب ج ٣ ص ٢٥٤ - ٢٥٨ ، الأخبار السنية ص ٣٠٠ – ٢٥٨ ، الماليك البحرية ص ١١.

ثغرة واحدة كان يمكنهم الوصول منها إلى دمياط ، واندفع جيش الكامل وأغلق هذه الثغرة ، وضرب حصاراً شديداً على دمياط. ورأى الفرنج أنهم منتهون لا محالة، طلبوا الصلح دون شروط، بعد أن دام قتالهم في مصر ثلاث سنين ، وتم عقد الصلح بين الكامل والفرنج لمدة ثمان سنين ، وتسلم الكامل دمياط يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب سنة ٦١٨ ه / ١٢٢١ م بعد أن دام استيلاء الفرنج لدمياط سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً (١) .

من كل هذا نرى أن الكامل كغيره من ملوك آل أيوب همه العيش بصفاء دون أن يعكره شيء ولكي لانكون متجنين عليه في حكمنا هذا ، فلنناقش على أساس مجريات الأحداث بطرح عدد من الأسئلة سنقوم بالإجابة عليها .

عندما كان الفرنج أقوياء يهددون مصيرالبلاد بأكملها ، وطلب الكامل منهم الصلح ، وشرطوا شروطهم التي أسلفنا على الرغم من أنها مجحفة غير عادلة ، وعلى الرغم من قبول الكامل بها لماذا رفض الفرنج هذا الصلح ؟ ولماذا تذرعوا بطلب خمسمائة ألف دينار ؟ ثم لماذا قبلوا الصلح بعد ذلك دون شروط ؟ هذه الأسئلة تحتاج جميعها إلى الإجابة عليها : فالفرنج أو الصليبيون — يحتلون دمياط مفتاح مصر كلها وهم قوة عظيمة ، بدأت تتحرك وتهدد باحتلال

<sup>(</sup>۱) الكامل ج۱۲ ص۳۲۰-٤٠٤ ، الليل على الروضتين ص ١٠٢- ١٣٠ ، الليل على الروضتين ص ١٠٢- ١٣٠ ، السلوك ج ١ ق ١ ص ١٩٤ - ٢٧٦ ، مفرج الكروب ج ٣ ص ٢٥٩-٢٧٦ و ج ٤ ص ١٠٠-١ ، الأخبار السنية ص ٣٤٩ ـ ٣٣١، الماليك في مصر ص٣٣-٣٤٣.

البلاد بأسرها لتنطلق منها لاستعادة كل ما أخذه صلاح الدين بن يوسف بن أيوب ، وكل مايمكن أن تطاله أيديهم ، وما يدعم صحة رأينا : أن الكامل تنازل لهم عن بيت المقدس وعسقلان ، وطبرية ، وجبلة ، واللاذقية مقابل تسليمهم دمياط له ، لكنهم أبوا ذلك وأضافوا على شرطهم أن يدفع لهم خمسمائة ألف دينار ، وهم يعلمون علم اليقين أن خزانة الكامل لا يوجد فيها عشر هذا المبلغ ، إذن فهم في الحقيقة لايبغون الصلح ، إنما يفعلون ذلك مماطلة وتسويفاً منهم ، حتى يتمكنوا من امتلاك البلاد ، وهذا هدفهم . وعندما أغرقت مياه النيل أرض معسكرهم ، وحوصروا بمياه النيل وكذلك حوصرت دمياط ، وأصبحوا لاحول لهم ولا قوة،وافقوا على الصلح بدون شروط ، وتنازلوا عن كل ما كان الكامل قد وافق عليه قبلاً ، أليسوا هم المتغطرسونوالمعتدون بقدرتهم بالأمس؟ إذن جاء عرضهم هذا بعد إدراكهم لمصيرهم المحتوم، فميزان القوى قد انقلب رأساً على عقب، فأصبح جيش الكامل والمتطوعة من ميليشيات الشعب هي سيدة الموقف وبيدها تقرير مصير هؤلاء الغزاة ، فما هو موقف الكامل من هذا كله ؟ فالأمر طبيعي أن يلقن هؤلاء درساً ، تتناقله الأجيال اللاحقة وأن يجتثهم ويقضى عليهم — كما أشير عليه — لكنه لم يشأ أن يخوض غمار حرب هو في غنى عنها ، والتفت إلى أهوائه وملذاته وصفاء عيشه ، وقبلالصلح، بل والأغرب من هذا : أنه أثناء احتلال الفرنيج لدمياط وتهديدهم للبلاد بأكملها ، لم تخل تلك الفترة من الصراع بين أفراد البيت الأيوبي على السلطة ففي سنة(٦١٥ ه / ١٢١٨ م ) وأثناء مواجهة العادل للزحف الصليبي نحو القدس وعجزه عن وقف زحفهم ، نرى الأفضل نور الدين علي بنيوسف وغيره من ملوك الشام قد تحالف مع الملك الصالح الغالب عزالدين كيكاوس السلجوقي سلطان الروم — صاحب آمد — على أخذ مابيد العادل، شرط أن يسلم كيكاوس الأفضل كلمايأخذه، ووصل كيكاوس إلى منبج، وأخذ تل باشر، لكنه لم يف بوعده للأفضل، فتقاعد عنه الناس ونهب العرب معسكره، واضطر للعودة إلى بلاده بدون طائل (1).

إن ماجرى ذكره حتى الآن ، يظهربشكل جلي الصراع القائم بين أفراد البيت الأيوبي من أجل السلطة، واستغلالهم الظروف المناسبة لتحقيق مأربهم وإبقاء البلاد ممزقة إلى دويلات كما أسلفنا ، وبعد وفاة الملك العادل بمصر سنة ( ٦١٥ ه / ١٢١٨ م ) خلفه فيها ولده الكامل ناصر الدين محمد، وبدمشق ولده المعظم شرف الدين أبو العزائم عيسى، وفي البلاد الشرقية وخلاط ولده الاشرف مظفر الدين موسى ، وولده الملك العزيز عماد عثمان ببانياس وكل ماكان بيد فخر الدين جهاركس ، وولده المظفر شهاب الدين غازي بميا فارقين ، وببصرى ولده الملك الصالح عماد الدين إسماعيل (٢).

ويذكر لنا المقريزي في أحداث سنة ( ٦٢٠ ه /١٢٢٣ م) : ( أن المعظم عيسى أخذ المعرة وسلمية من أخيه الأشرف مظفر الدين موسى ، ونازل حماة ، فشق ذلك على الأشرف وتحدث مع الكامل في إنكار ذلك . فأرسل الكامل إلى المعظم يسأله في الرحيل عن حماة ، فتركها وهو حنق ) .

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۳٤٧ -- ٣٤٩ ، الذيل ص ١٠٩ ، السلوك ج ١ ق ١ ص ٢٠٠ ، مفرج الكروب ج ٣ ص ٦٣ -- ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) مفرج الكروب ج ٣ ص ٢٧٣ -- ٢٧٥.

ويذكر المقريزي لنا في أحداث سنة ( ٢٢٢ ه / ١٢٢٥ م) أيضاً: فيقسول: ( فيها فر الملك الجسواد مظفر الدين يونس بن مودودبن العادل بن أيوب من مصر في البحر خوفاً من عمه الكامل ، ولحق بعمه المعظم ، وفيها : تخوف الكامل من أمرائه لميلهم إلى أخيه الملك المعظم ، فقبض على جماعة ، وبعث إلى الطرقات من يحفظها ، وبعث عدة رسل إلى الملوك الذين في خدمة أخيه الأشرف يمرهم بالاتفاق وألا يخالفوه (١) . وتأكدت الوحشة بين المعظم عيسى وبين أخويه الملك الكامل والأشرف سنة ( ٢٢٣ ه / ١٢٢٦ م ) وكاد أن يقع صدام فيما بينهم ، لولا تدخل عناية الحالق ووفاة المعظم عيسى وذلك سنة ( ٢٢٤ ه / ١٢٢٧ م ) ، فأراح الله الشعب مما سيصيبه من ويلات حروبهم ، وقد سر الملك الكامل بوفاة أخيه المعظم لتخلصه من أكثر الطامعين بالسلطة ، وخلف المعظم بدمشق ولده الملك الناصر من أكثر الطامعين بالسلطة ، وخلف المعظم بدمشق ولده الملك الناصر داود ، وسار على نهج والده في عدائه لعمه الكامل (٢) .

وهكذا نرى أن الصراع استمر في البيت الأيوبي بتدبير المكائد والدسائس لبعضهم بعضاً بل وبالتحالف مع الأعداءإن اقتضى الأمر للحفاظ على سلطتهم ، فلقد بلغ الأمر أن الملك الكامل ناصر الدين عمد ابن الملك العادل ، وقع اتفاقاً مع الإمبر اطور فردريك ملك الفرنج سنة ( ٢٢٦ ه / ١٢٢٨ م ) ، تنازل فيه للملك فردريك

<sup>(</sup>۱) الذيل طل الروضتين ص ١٣٣-١٣٤، المختصر لأبي الفداء ١٣٢، السلوك ج ١ ق ١ ص ٢١٤--١٢٥ ، مفرج الكروب ج ٤ ص ١٢٦ - ١٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) الكامل ج ۱۲ ص ۹۲۶ - ۲۷۶ ، الذيل على الروضتين ص ۱۶۸-۱۰۶ ، المختصر ص ۱۳۶ - ۱۳۸ ، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۲۶ .

عن بيت المقدس على أن يبقيها ملك الفرنج على ماهي عليه من الخراب ، وأن لا يجدد سورها ، وأن يبقي الحرم بيد المسلمين ، وأن تكون القرى التي فيما بين عكا ويافا وبين لُـد والقدس بأيدي الفرنج ماسواها من قرى القدس (١) .

ويتحدث المقريزي: أن الكامل فعل ما فعل خوفاً منه على المسلمين في القدس ولعجزه عن الوقوف في وجه فردريك الثاني الذي يصوره لنا المقريزي بصورة الملاك الطاهر الرحيم المهتم بأمر الإسلام والمسلمين. فيقول: (...وبعث الإمبراطور بعد ذلك يطلب تبنين وأعمالها فسلمها الكامل له. فبعث يستأذن في دخول القدس ، فأجابه الكامل إلى ماطلبه وسير القاضي شمس الدين قاضي نابلس في خدمته، فسار معه إلى المسجد المقدس وطاف معه ما فيه من المزارات. دون وأعجب الإمبراطور بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة وصعد درج المنبر، فرأى قسيساً بيده الإنجيل، وقد قصد دخول المسجد الأقصى فزجره، وأذكر مجيئه وأقسم: لأن عاد أحد من الفرنج يدخل هنا بغير إذن ليأخذن مافيه عيناه، فإنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه، فلا يتعدى أحد منكم طوره ... وأمر شمس الدين قاضي نابلس المؤذنين ألا يؤذنوا تلك الليلة فلم يؤذنوا البتة فلما الدين قاضي نابلس المؤذنين ألا يؤذنوا تلك الليلة فلم يؤذنوا البتة فلما أصبح، قال الملك — أي ملك الفرنج — للقاضي : ليم كرم قرة ت

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۷۷۷ – ۴۸۳ ، الذيل ۱۰۴ ، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۳۰ ، و في الأخبار السنية يذكر أنه : الملك فريدريكوس الثاني واستيلائه على القدس صلحاً أنظر ص ۳۳۱ – ۳۳۳ .

المؤذنون على المناثر ؟ فقال له القاضي : منعهم المملوك إعظاماً للملك واحتراماً له ، فقال له الإمبراطور : أخطأت فيما فعلت والله إنه كان غرضي في البيت المقدس أن أسمع أذان المسلمين وتسبيحهم في الليل ، ثم رحل الإمبراطور إلى عكا .. ) .

ونحن هنا لسنا بصدد تفنيد أو تأييد ماذكره المقريزي وابن واصل عن رواية شمس الدين قاضي نابلس ، إنما أردنا أن ننوه بأنالملوك الأيوبيين بهذا الاتفاق أضاعواكل مااستعاده صلاح الدين يوسف بن أيوب . يروي لنا ابن واصل عن والده قال : ( لما نودي بالقدس بخروج المسلمين ، وتسليم القدس إلى الفرنج ، وقع في أهل القدس الضجيج والبكاء ، وعظم ذلك على المسلمين،وحزنوا لخروج القدس من أيديهم ، وأنكروا على الملك الكامل هذا الفعل واستشنعوه منه ، إذ كان فتح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار من أعظم مآثر عمه الملك الناصر صلاح الدين . . . ) . ويتحدث المقريزي عن ذلك فيقول: ( وبعث السلطان فنودي بالقدس بخروج المسلمين منه ، وتسليمه إلى الفرنج ، فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل، وحضر الأثمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل ، وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان ، فعز عليه ذلك ، وأمر بأخذ ماكان معهم من الستور والقناديل الفضة والآلات وزجرهم ، وقيل لهم : امضوا إلىحيثشئتم، فعظم على أهل الإسلام هذا البلاء ، واشتد الإنكار على الملك الكامل ، و كثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار) (١).

وسبب عجز الملك الكامل عن الوقوف في وجه الإمبراطور فردريك

<sup>(</sup>١) السلوك ج ١ ق ١ ص ٢٢٨ -- ٢٣٢ ، مفرج الكروب ٢٣٣--٢٤٥ .

الثاني يعود إلى أن الكامل والملك الناصر داود ابن المعظم عيسى كانا في صراع ، ففي سنة ( ٦٢٥ ه / ١٢٢٧ م ) يذكر المقريزي: أن الملك الكامل استوحش من ابن أخيه الناصر داود ، وعزم على قصده وأخذ دمشق منه ، وعهد إلى ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب بالسلطنة من بعده بديار مصر ، وأركبه بشعار السلطنة .....

وفيها: أي سنة ٢٥ه - ظلم الناصر داود أهل دمشق ، وأخذ أموالهم ، واشتغل باللهو وأعرض عن مصالح الدولة فشق ذلك على الكامل ، وجعله سبباً يؤاخذه به ، وتجهز في شهر رجب للمسير لمحاربته ، واستناب على مصر ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب وأقام معه الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ ، ليحصل الأموال ويدبر أمور المملكة ، وخرج الكامل من القاهرة يوم الأحد تاسع عشر شعبان .... فاستولى أصحاب الملك الكامل على نابلس والقدس .

وبلغ ذلك الناصر فحليَّف عسكره واستعد للحرب ، وقدم إليه عمه الممالح صاحب بصرى والأمير عزالدين أيبك من صرخد . وأصله مملوك أبيه المعظم فقويت بهما نفسه ، وسير الناصر يستدعي عمه الأثر ف من البلاد الشرقية مع الأمير عماد الدين بن موسك و فخر لنماة نمر الله بن بصاقة وأردفهما بالأشرف ابن القاضي الفاضل فأجاب الأشرف إلى معاونته ، ... وسار إلى دمشق ، فتلقاه قلج أرسلان صاحب حماة من سلمية بأموال وخيول ، وتلقاه أسد الدين شيركوه صاحب حمص وأولاده ، وقدم الأشرف إلى دمشق فتلقاه الناصر في أخريات شهر رمضان ... وقد سر الناصر به سروراً

كبيراً ، وحكمه في بلاده وأمواله ، فأعجب الأشرف بدمشق ، وعمل في الباطن على انتزاعها لنفسه من الناصر ، ثم قدم إلى خدمة الأشرف بدمشق المجاهد وأسد الدين شيركوه بن محمد صاحب حمص. وسيّر الأشرف إلى الكامل الأمير سيف الدين على بن قلج يشفع في الناصر ، ويطلب منه إبقاء دمشق عليه ، ويقول : إنا كلنا في طاعتك ، ولم نخرج عن موافقتك . . . ثم شار الأشرف ومعه الناصر من دمشق ، يريدان ملاقاة الملك الكامل والترامي عليه ليصلح الأشرف الأمر ﴿ بينهما ... فبلغه قدومالأشرف وهو بتل العجولُ، فقام إلى لقائه، وقدم به إلى معسكره ونزلا ، وتم الاتفاق بينهما على انتزاع دمشق من ابن أخيهما الناصر داود ، وأن تكون للملك الأشرف وما معها إلى عقبة فيق ، ويكون للكامل مابين عقبة فيق وغزة من البلاد والحصون ، وهو الفتح الصلاحي بأسره ، ويكون للناصر ــ عوضاً عن دمشق ــ حران والرقة وسروج ورأس عين وهي ما كان مع الأشرف ، وأن تنزع حماة من الملك الناصر قلج أرسلان بن المنصور ، تعطى للمظفر تقى الدبن محمود بن المنصور ، وأن تؤخذ من المظفر سلمية وتضاف إلى المجاهد صاحب حمص....وفيها – أي ٦٢٥ ه قدم و الامبر اطور 🗕 فريدريك الثاني 🗕 ملك الفرنج إلى عكا ، باستدعاء الملك الكامل له . كما تقدم ، ليشغل سر أخيه المعظم، فاتفق موت المعظم..) (١)وأعلم الملك الأشرف ابنأخيه الناصر ماتم الاتفاق عليه ، فلما فرغ الأشرف من كلامه ، ( قام الأمير عز الدين أيبك \_

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۷۶۹ – ۲۸۰ ، المختصر ص ۱۳۷ – ۱۶۱ ، السلوك ج ۱ ق ١ص ۲۲۰ – ۲۲۸ ، مفرج الكروب ج ٤ ض ۲۳۲ – ۲۶۰ .

وهو أكبر أمير مع الناصر داود ــ وقال : لاكيد ولا كرامة ، ولا نسلم من البلاد حجراً واحداً ونحن قادرون على دفع الجميع ومقاومتهم . . . ) ثم ركب مع الملك الناصر ، وسار إلى دمشق وتخلف عن الناصر وعمهالصالح وابن عمه المغيث ، ولما دخل الناصر إلى دمشق استعداللحصار ، وقام معه أهل البلد لمحبتهم لأبيه ، وسار الأشرف وحاصر دمشق وقطع عنها أنهارها:بانياس والقنوات ويزيد وتورا، فخرج إليه العسكر وأهل البلد وحاربوه، وانضم الكامل إلى الأشرف في حصاره لدمشق وذلك في جمادى الأولى سنة (٥٢٦ هـ/ ١١٢٨م) وجدًا في حصارها ، حتى اشتد عطش الناس في دمشق ، وظلت الحرب بينهما قائمة إلى آخر رجب ، فغلت الأسعار، ونفدتأموال الناصر ، وفارقه جماعة من أصحابه،وساروا إلى الكاملوالأشرف، فأخذ الناصر في ضرب أوانيه من الذهب والفضة دنانير ودراهم و فرقها حتى نفد أكثر ماكان عنده من الذخائر، وناصحته العامة مناصحة كبيرة وأبلوا في عسكر الكامل والأشرف بلاءً عظيماً ، ثم وقع الصلح بين الكامل والملك الناصر داود بتحضور الأمير فخرالدين ابن شيخ الشيوخ ، وعوضه الكامل عن دمشقالكركوالشوبك وأعمالهما مع الصلت والبلقاء والأغوار جميعها ونابلس وأعمالها القدس وبيت جبريل (١). كل هذه الأحداث جارية والفرنج يهددون

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ۱۲ ص ۴۸۳ - ۴۸۹ ، الذيل ص ۱۰۶ - ۱۰۹ ، المختصر ج۳ ص ۱۶۰ - ۲۳۶ ، مفرج الكروب من ۱۶۰ - ۲۰۲ ، مفرج الكروب ج ٤ ص ۲۰۲ - ۲۰۸ .

البلاد، فبدلاً من أن يوحد الأيوبيون صفوفهم ، ويعبثوا الشعب للجهاد، ويوقفوا كلطاقاتهم وإمكاناتهم من أجل دحر الغزو الصليبي وطرده من البلاد، نجد الملك الكامل والملك الأشرفوغير هما من الملوك الأيوبيين كما أسلفنا ، يتنازلون بغير عناء عن القدس ، ويفضَّلون عليها الصراع الدائر فيما بينهم من أجل الوصول إلى السلطة، فالأشرف طمع أولاً في الحصول على السلطة بدمشق ، وبعد أن حصل عليها نرى أن أطماعه كبرت ، فتنكر للملك الكامل ، وراسل أهل حلب على منع الكامل من بلاد الشام فأيدوه في ذلك ، وانتظمت كلمة ملوك الشام على مخالفة الكامل ، وذلك سنة ( ٦٣٤ ه / ١٢٣٦ م ) لكن الأشرف توفي بدمشق سنة ( ٦٣٥ ه / ١٢٣٧ م ) وعهد بالحكم من بعده لأخيه الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بصرى الذي مهج في أطماعه نهج أخيه الأشرف ، وسار الكامل من مصر بعساكره سنة(٦٣٥ هـ/ ١٢٣٧ م) ونزل على دمشق ، وحاصر المدينة حصاراً شديداً، وقطع الماء عنها ، فغلت الأسعار وقلت الأقوات ، وكان الوقت شتاء ، وسلّم أخيراً الملك الصالح عماد الدين إسماعيل دمشق للكامل ، وعوَّضه بدلاً عنها : بعلبك والبقاع وبصرى السواد ، وتوفى الكامل بعد أخيه الأشرف بنحو ستة أشهر بدمشقسنة (٣٥٥ ﻫ / ١٢٣٧ م ) لمرض ألم به .

وخلفه في حكم البلاد بمصر العادل سيف الدين أبو بكر ابن الملك الكامل، ورتب الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل أبابكر ابن أيوب نائباً عنه بدمشق، وفي جمادى الآخرة سنة ( ٦٣٦ ه /

١٢٣٨ م) قام الجواد بتسليم الملك الصالح أيوب (١) دمشق وأخد عوضاً عنها سنجار والرقة وعانة ، فسر الصالح بدلك ، ورتب ابنه الملك المعظم تورانشاه على بلاد الشرق، وألزمه الإقامة بحصن كيفا، وأقام نواباً بآمد وديار بكر ، وسلم حران والرها وجميع البلاد الجزرية الذين في خدمته ، وكان مقدمهم حينئذ حسام الدين بركة خان ، وطلب نجدة من الأمير لؤلؤ — صاحب الموصل — فبعث إليه نجدة .

ثم سار يريد دمشق ، فقطع الجواد اسم الملك العادل من الحطبة ، وخطب للصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بدمشق ، وضرب السكة باسمه ، ودخل إلى دمشق في مستهل جمادى الأولى سنة ( ١٣٦ ه / ١٢٣٨ م ) ومعه الملك المظفر صاحب حماة ، واستقر الملك الصالح بدمشق ، وزوج أخته من أمه ، وأبوها الفارس قليب مملوك أبيه الملك الكامل ، للأمير حسام الدين بركة خان مقدم الحوار زمية . وخرج الجواد من دمشق إلى بلاده ، وعاد الملك المظفر والحوار زمية إلى حماة ونازلوا حمص دون طائل ، ثم سار الخوار زمية إلى بلاد هم بالشرق .

ولم تتوقف أطماع الملك الصالح ، فهو يريد مصر إلى جانب دمشق ، لهذا أخذ يعد العدة ، ثم خرج يريد مصر ، فاستولى على نابلس والأغوار وأعمال القدس والسواحل ، وحلت سنة ( ٦٣٧ هـ

<sup>(</sup>۱) أمه الست السوداء المعروفة ببئتالفقيه نصر ، ومولده في سنة ١٢٢٨ – ١٢٢٠ م استقر الأمر له يوم الخميس ثاني عشر رجب سنة ٦٣٥ ه / ١٣٣٨م وهو السلطان السابع من بني أيوب . انظر السلوك ج ١ ق ١ ص ٢٦٧ .

/ ١٢٣٩ م) والملك الصالح بجم الدين أيوب في نابلس على نية الاستيلاء على مصر ، فراسل عمه الملك الصالح عماد الدين بن إسماعيل في الوصول إليه بنابلس ، وبعث إليه الطبيب سعد الدين الدمشقي ومعه حمام ليسرح إليه الرسائل على جناحها مايتجدد (١).

ويذكر لنا المقريزي (٢) ماجبلت عليه طبائع ملوك البيت الأيوبي من الحداع والمكر فيقول: ( أنه لما وصل سعد الدين إلى قلعة بعلبك أز له الصالح عماد الدين إسماعيل بداره ، وبدل عوض الحمام الذي قافض سعد الدين بحمام آخر ، من حمام القلعة ببعلبك ، وأخد الصالح عماد الدين في التدبير على أخد دمشق وانتزاعها من يد ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأرسل جواسيسه سرا إلى ابن أخيه الملك العادل - بمصر - ، بما عزم عليه من أخذ دمشق ، وأنه منتم إليه وفي طاعته ، وإذا ملك دمشق خطب له على منابرها ، وضرب السكة باسمه وكتب الصالح عماد الدين إسماعيل أيضاً إلى المجاهد - صاحب حمص - في معاونته ، وهو يواصل كتبه مع وسار الصالح عماد الدين ومعه المجاهد صاحب حمص إلى دمشق في جمع كبير وأخداها ، وأظهرا طاعة للملك العادل صاحب مصر وذلك في سابع عشر صفر سنة ( ١٣٣ ه / ١٣٣٩ م ) ، وملكا قلعة دمشق واعتقلا المغيث ابن الملك الصالح نجم الدين ، فلما بلغ الخبر وقعة دمشق واعتقلا المغيث ابن الملك الصالح نجم الدين ، فلما بلغ الحبر

<sup>(</sup>۱) اللميل ص ١٦٥ ، المختصر ج ٣ ص ١٥٩ – ١٦٤ ، السلوك ج ١ ق ٢ ص ٢٥٦ – ٢٧٤ و ٢٨١ – ٢٨٥ ، الأخبار السنية ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : السلوك ج ١ ق ٢ ص ٥٨٥ ، المختصر ج ٣ ص ١٦٤ .

الملك الصالح نجم الدين كتم الحبر وسار يريد دمشق ، لكن الحبر اشتهر عند عسكره ، ففسدت نياتهم وطمعوا فيه لتلاشى أمره وفارقوه، وبقى معه من أمرائه وجنده دون المائة، فقصد نابلسونزل بها بمن معه ، وسمع الناصر داود بذلك ــ وكان بالكرك ــ فنزل بعسكره ، وأمسك الملك الصالح أيوب ، وأرسله إلى الكرك واعتقله بها ، ولما علم بذلك الملك العادل أرسل إلى الناصر داود يطلب تسييره إليه ، فلم يسيَّره لغاية في نفسه.ففي أواخر رمضان عقد الناصر مع الصالح أيوب اتفاقاً على أن تكون الديار المصرية للصالح أيوب ودمشق والبلاد الشرقية للناصر داود ، فأفرج عنه،واجتمعت عليه مماليكه، ثم سار إلى غزةوعظم على العادل ظهور أمر أخيه الصالح وبرز بعسكر مصر ، ونزل بلبيس لقصد الناصر داود والصالح أخيه ، وأرسل إلى عمه الصالح إسماعيل بدمشق أن يبرز، ويقصدهما من جهة الشام، فسار الصالح إسماعيل بعساكر دمشق ونزل الفوار ، وأصبح الناصر داود والصالح أيوب محاطين بعساكر مصر في بلبيس والعسكر الشامي في الفوار وبينما هما في هذه الشدة ، إذ ركبت جماعة من المماليك الأشرفية ومقدمهم أيبك الأسمر، وقبضوا على الملك العادل أبيي بكر ابن الملك الكامل وهو في دهليزه ، وجعلوا عليه من يحفظه في خيمة صغيرة ، وأرسلوا إلى الملك الصالح أيوب يستدعونه ، وسار الصالح أيوب والناصر داود إلى مصر ، ودخل إلى قلعة الجبل صباح الأحد لست بقين من ذي القعدة سنة ( ٦٣٧ ه / ١٢٣٩ م ) ، ولم يف الملك الصالح أيوب ما وعد الناصر داود به ، فاستشعر كل من صاحبه ، فطلب الناصر الإذن بالمسير وتوجه إلى بلاده الكرك وغيرها . ومن البديهي أن لايفي الصالح أيوب بوعده للناصر ، لأنه يدرك أن أطماع الناصر داود لاتقل عن أطماعه .

كما أسلفنا أن الحوارزمية أقطعهم الصالح أيوب البلاد الشرقية ففي سنة ( ٦٣٨ ه / ١٧٤٠ م ) رحلوا من حران ، وعبروا الفرات من الرقة ، ووصلوا إلى الجيول وتل أعزاز وسرمين والمعرة ، وهم ينهبون مايجدونه في طريقهم ، فاجتمع الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه ــ صاحب حمص ــ ومعه عسكر منعسكر الصالح إسماعيل المستولي على دمشق مع الحلبيين ، وقصدوا الخوارزمية، واستمر الخوارزمية على ماهم عليه من النهبحتى نزلوا على شيزرومنها رحلوا إلى حماة ، فلم يتعرضوا إلى نهب لانتماء صاحبها الملكالمظفر إلى الملك الصالح أيوب، وتابعت الخوار زمية مسيرها إلى سلمية ثم إلى الرصافة باتجاه الرقة ، والتقت الحوارزمية بعسكر الملك المنصور إبراهيم قريب الرها لتسع بقين من رمضان سنة( ١٣٤ه/ ١٧٤٠م)، وفر الخوارزمية واستولى الملكالمنصور على حران، وفرت الخوارزمية منها إلى عانة . وبادر بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا ــ وكانتا للخوارزمية ــ فاستولى عليهما ، وخلص من كان بهما من الأسرى . واستولى عسكر حلب على الرقة والرها وسروج ورأس عين ، وعسكر الملك المنصور على بلد الحابور ، ثم حاصر عسكر حلب الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب بآمد وتسلموها منه ، وتركوا له حصن كيفا وقلعة الهيثم (١) .

<sup>(</sup>۱) المختصر ج ٣ ص ١٦٦ - ١٦٨ ، السلوك ج ١ ق ٢ ص ٢٨٩-٣٠٣.

. واتفق الملك الصالح إسماعيل . صاحب دمشق معالناصر داود صاحب الكرك مع الصليبيين وسلَّما لهم عسقلان وطبرية، فعمَّر َ الصليبيون قلعتيهما ، وسلميًّا أيضاً إليهم القدس بما فيه الأماكن المقدسة للمسلمين ، وذلك من أجل معاضدتهم لهما ضد الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ( ٦٤١ هـ / ١٧٤٣ م ) وعلى مايبدو أن الملك الصالح نجم الدين بلغه خبر هذا الاتفاق، فاستدعى الخوارز مية من بلادهم، سنة ( ١٤٢ ه / ١٧٤٤ م ) فوصلوا إلى غزة ، ووصلت إليهم عساكر كثيرة من مصر مع ركن الدين بيبرس مملوك الصالح نجم الدين، وأرسل الصالح إسماعيل العساكر الشامية بقيادة الملك المنصور إبراهيم ابن شيركوه ووعدهم بجزء من بلاد مصر ، والتقى الفريقان بظاهر غزة ، فولي عسكر دمشق وصاحب حمص إبراهيم والفرنج منهزمين ، وتبعهم العسكر المصري والخوارزمية فقتلوا منهم عدداً كبيراً ، واستولى الصالح نجم الدين على غزة والسواحل والقدس، ثم أرسل الملك الصالح باقي العسكر المصري بقيادة إمعين الدين ابن الشيخ ، وتابعوا مسيرهم إلى دمشق ، وحاصروها، ثم تسلمها معين الدين بن الشيخ من الصالح إسماعيل ، وأقطعه عوضاً عنها بعلبك وبصرى والسواد وذلك سنة ( ١٧٤٥/١٧٤٩م) وتوفى معين الدين ابن الشيخ لمرض ألم به ، وبقي حسام الدين بن أبي على بدمشق نائباً للملك الصالح أيوب ، وأقطع الحوارزمية منطقة الساحل ، ومنعوا من دخول دمشق ، فحقدوا على الوزير الصاحب معين الدين بن الشيخ ــ قبل وفاته ــ وخرجوا عن طاعة الصالح نجم الدين أيوب ، وعاضدوا الصالح إسماعيل والناصر داود ، وساروا إلى دمشق وحصروها سنة ( ١٤٤ه / ١٢٤٦م )، ويتحدث ابن واصل في وصف ماألم من جراء ذلك بالمدينة فيقول: (وغلت بها الأقوات، وقاسى أهلها شدة عظيمة، لم يسمع بمثلها) (١). أما المقريزي فيقول في ذلك: (وألح الخوارزمية - ومعهم الصالح إسماعيل - في القتال ونهب الأعمال، وضايقوا دمشق، وقطعوا عنها الميرة، فاشتد الغلاء بها، وبلغت الغرارة القمح إلى ألف وثمانمائة درهم فضة، ومات كثير من الناس جوعاً، وباع شخص داراً قيمتها عشرة آلاف درهم، اشترى بها غرارة قمح، فقامت عليه في الحقيقة بعشرة آلاف وبيع الحبز كل أوقية وربع بدرهم واللحم كل رطل بسبعة دراهم، ثم عدمت الأقوات بالحملة، وأكل الناس القطاط والكلاب والميتات، ومات شخص بالسجن فأكله أهل السجن، وهلك عالم عظيم من الجوع والوباء، واستمر هذا البلاء ثلاثة أشهر، وصارمن يمر من الجبل يشتم ربح نتن الموتى، لعجز الناس عن مواراة أمواتهم ...)(٢).

وحفظ حسام الدين ابن أبي علي الهذياني دمشق ، ورحل الخوارزمية عنها واتجهوا نحو حلب ، لأن الحلبين وصاحب حمص الملك المنصور اتفقوا فيما بينهم ، وقصدوا الحوارزمية وتوجهوا نحو دمشق ، فالتقى الطرفان على القصب (٣) فكسر الحوارزمية شركسرة ، وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان ، وفر الباقون مع مقدمهم كسلوخان الحوارزمي إلى التتر وصاروا معهم (٤) ، والتحق

<sup>(</sup>۱) مفرج الكروب ج ٣ ص ١٧٥ ٪

<sup>(</sup>٢) السلوك ج ١ ق ٢ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) القصب ( في السلوك ج ١ ق ٢ ص ٢٣٤ ) اسم منطقة ظاهر حمص :

<sup>(</sup>٤) مفرج الكروب ج ٣ ص ١٧٢-١٧٤ ، السلوك ج ١ ق٢ص ٢١٤-٣٢٤ .

بعضهم بالملك الناصر داود فتقوى بهم ، وسار قسم آخر إلى نابلس واستولوا عليها ، فسار إليهم فخرالدين يوسف بن شيخالشيوخ وأوقع بالخوارزمية والناصر داود في غزة وهزمهم ، وفر الناصر إلى الكرك فنازلها فخرالدين يوسف وتسلمها منه بالأمان ، وتسلم معها ، الخوارزمية ثم أخذ بعد ذلك بصرى ، وفي رجب سنة ( ٦٤٤ هـ / ١٢٤٦ م ) استولى الأمير حسام الدين بن أبي على الهذياني على بعلبك ، واعتقل صاحبها الملك المنصور نور الدين محمود ابن الملك الصالح إسماعيل وأخاه الملك السعيد عبد الملك ، وحملا إلى مصر حيث اعتقلا، أما الصالح إسماعيل فقد فر مع بعض الحوارزمية، والتجأ إلى الملك الناصر صاحب حلب ، وكانت الحال قد انصلحت بين المللك الناصر والصالح نجم الدين كما أسلفنا ، وفي سنة ( ٦٤٦ ه / ١٢٤٨ م ) عادا إلى الصراع فيما بينهما لأن الملك الناصر صاحب حلب أرسل عسكراً مع شمس الدين لؤلؤ الأرمني وحاصر حمص مدة شهرين فسلمها إليه صاحبها الملك الأشرف موسى ابن الملك المنصور ابراهيم وتعوض عنها تل باشر مضافاً إلى مابيدهمن تدمر والرحبة ، وشق ذلك على الملك الصالح نجم الدين وسار إلى الشام لارتجاع حمص من الحلبيين ، ووصل إلى دمشق ، ثم أرسل عسكراً إلى حمص مع حسام الدين بن أبي علي فخر الدين بن الشيخ وحاصرها ، لكن استفحال مرض الصالح نجم الدين ، ووصول الخبر إليه وهو بدمشق بوصول الفرنج إلى جهة دمياط اضطر إلى قبول الصلح مع الحلبيين وعلى إبقاء حمص بيدهم (١) . واستناب الصالح بدمشق

<sup>(</sup>۱) السلوك ج ١ ق ٢ ص ٣٣٠ – ٣٣١ ، مفرج الكروب ج٣ ص ١٧٥–١٧٧.

جمال الدين بن يغمور، ثم رحل عائداً إلى مصر، ونزل بأشموم طناح في المحرم سنة ( ٦٤٧ هـ/١٧٤٩م) ، وأمر الأمير فخرالدين ابن شيخ الشيوخ أن ينزل قبالة دمياط بالعساكر ، ليصير قبالةالفرنج أثناء قدومهم ، فتحول الأميرفخر الدين بالعساكر ، فنزل بالجيزة تجاه دمياط ، وصار النيل بينه وبينها، وفي يوم الجمعة لتسع بقين من صفر وصلت مراكب الفرنج البحرية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا \_ وهي ماتعرف بالحملة الصليبية السابعة \_ وتمكن الصليبيون بعد فرارمن بدمياطمن المسلمين من الاستيلاء عليها يوم الأحد لسبع بقين من صفر سنة ( ٦٤٧ ه / ١٢٥٠ م ) ، ورحل الصالح بعدذلك من أشموم طناح إلى المنصورة ، حيث قدمت إليه الشواني المصرية، وتوفي الملك الصالح نجم الدين أيوب بالمنصورة ليلة الاثنين نصف شعبان من نفس السنة ، وعهد لولده الملك المعظم تورانشاه بالملك من بعده – وقيل إنه لم يعهد إلى أحد بالملك وأنه قال للأمير حسام الدين ابن أبي على : (إذا مت لاتسلم البلاد إلا للخليفة المستعصم بالله ، ليرى فيها رأيه) (١) . – وأثناء ذلك قام الفرنج بتقوية وتحصين أسوار دمياط ، وكتمت زوجة الملك الصالح نجم الدين وهي شجرالدر أمر وفاته، ولم تعلم بوفاته سوى فخر الدين بن شيخ الشيوخ والطواشي جمال الدين محسن ، وطلبت منهما كتمان ذلك خوفاً من أن يطمع الفرنج بالبلاد إذا علموا بذلك ، واتفقا معها على تدبير أمور البلاد إلى حين قدوم ولده الملك المعظم ثورانشاه من حصن كيفا ، وكانت شجر اللر قد سيرت له الفارس أقطاي رأس المماليك البحرية

<sup>(</sup>١) السلوك ج١ ق٢ ص ٣٣٩ - ٣٤٢ ، مصر في دولة المماليك البحرية ص ١١.

لاحضاره ليتسلم عرش والده ، لكن الفرنج علموا بوفاة الصالح ، فخرجوا من دمياط ونزلسوا على فارسكور وأسطولهم يحاذيهم في النيل ، ثم رحلوا إلى شار مساح ، ثم نزلوا على البرمون ، فعظم الحطر لقربهم من معسكر المنصورة ، وفي الثالث عشر من رمضان وصلوا إلى طرف البر المقابل للمنصورة ، وصار بينهم وبين المسلمين بحر أشموم ، وفي خامس ذي القعدة تمكنوا من العبور عن طريق مُحاضة إلى معسكر المنصورة على حين غرة ، واقتحموا المنصورة، وفر الناس ، وكادت الكسرة تتم على المصريين لولا شجاعة ركن الدين بيبرس البندقداريوطائفته التركية التي تعرفبالبحريةوالجمدارية، الذين تمكنوا من صد الصليبيين من أمام باب قصر السلطان الصالح واضطروهم للتراجع إلى منزلتهم الحديلة ، وكانت شجر الدر تدير أمور البلاد إلى أن وصل الملك المعظم تورانشاه بن الصالح نجم الدين أيوب يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت منذي القعدة سنة ( ٣٤٧هـ / ١٧٤٩ م ) وأعلن يومها وفاة الملك الصالح ، وتسلم المعظم أمور البلاد ، وكانت ترد الأزواد للصليبيين في منزلتهم من دمياط عن طريق النيل ، فكمنت شواني المصريين للاسطول الفرنجي ، وكان عدد مراكبه اثنتين وخمسين مركباً ، فأخلوها أخذاً وبيلاً ، ففنيت أزواد الصليبيين ، والقطع عنهم المدد من دمياط ، فرحلوا من منزلتهم ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم سنة ( ٣٤٨هـ/ ١٢٥١ م ) متوجهين إلى دمياط ، وتبعهمالمصريون وخالطوهم صباح الأربعاء ، وبذلوا فيهم السيف، وانحاز لويس التاسع بمن سلم معه إلى

تل المنية (١) وطلبوا الأمان ، فأمنهم الطواشي محسن الصالحي ثم احتيط عليهم ، وأحضروا إلى معسكر المنصورة وأمر المعظم بقتل الأسرى ، ثم رحل من المنصورة ونزل بفارس كور وضرب بها الدهليز السلطاني ، وعلى مايبدو أن شجر الدر زوج والده الصالح تآمرت مع المماليك البحرية وعلى رأسهم مقدمهم ركن الدين بيبرس وقتلوه بفارس كور وذلك يوم الاثنين لليلة بقيت من المحرم (٢) .

وبقتل الملك المعظم غياث الدين تورانشاه ، انقرضت دولة بني أيوب من مصر ، بعد أن دام حكمهم فيها مدة إحدى وثمانين سنة أي منذ إلغاء صلاح الدين الحطبة للفاطميين بمصر وجعلها لبني العباس وذلك سنة (٧٦٥ه/ ١١٧١م) (٣) إلى سنة مقتل المعظم (٨٤٥ه/ ١٢٥٠٠م) لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة دولة المماليك البحرية في مصر .

# المماليك والدولة المملوكية في مصر :

عرف المجتمع الإسلامي منذ عظمة الدولة العباسية أعداداً من الرقيق الأبيض الذين كانوا يجلبون من وسط وشمال آسيا وغربها وعلى وجه التحديد من مناطق الأمم المغلوبة على أمرها ، وكانوا يباعون وهم في مقتبل العمر في أسواق النخاسة بيع الأرقاء ، ثم

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا : منية عبد الله القريبة من ناحية شرمساح . انظر الحاشية رقم ۱ في السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۳۵٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۳۳۳-۵۰۸ ، مفرج الكروب ج ۳ ص ۱۷۸
 ۱۸۱ ، الأخبار السنية ص ۳٤۲ -- ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ج ١ ص ١٩٣ ، السلوك ج ١ ق ٢ ص ٣٦١ .

ينقلون إلى مصر خاصة الذين قلر لهم أن يقبضوا على زمام الحكم فيه، دون أن تربطهم به صلة وطن أو صلة قرابة ، وليس من الغرابة أن يعاملوا هذا البلد وأهله معاملة البلدان المغلوبة على أمرها ، إذ لم يكن يعنيهم من أمره سوى التفنن في ابتكار طرق الابتزاز للأموال ، واستدرار الحير، فتطوروا بتطور ركب الحضارة ، وبلغوا في عيشهم غاية النعيم والترف ، إلى أن غدا حكمهم القائم على الهمجية سلسلة متصلة الحلقات من الفوضى والمكائد، الغاية منها تعزيز الأطماع الشخصية وتفشي وسائل العنف والقهر بما يؤدي إلى سفك الدماء لتحقيقها .

وبالرغم من وفود المماليك على مصر ، فقد تناقص عدد سكانها منذ الفتح العربي وعندما جاءت الحملة الفرنسية ، قدرت عدد سكانها بمليوني نسمة فقط ، وربما يعود سبب هذا النقص إلى اختلال النظام واستبداد الحكام والتنازع على السلطة . لكن السبب المباشر لهذا النقص ربما يعود إلى كثرة ما أصاب مصر من الأمراض الفتاكة كالطواعين وإلى المجاعات التي اصابتها كما نوهنا سابقاً ، والمسؤول عن هذا كله أولاً وآخراً حكام البلاد الذين لاهم لهمسوى اشباع رغباتهم والقبض على زمام السلطة فوق رقاب العباد (١) .

واهتم السلاطين الأيوبيون في مصر كغيرهممن حكامها السابقين أيضاً ــ من أخشيديين وطولونيين وفاطميين بشراء الرقيق الأبيض ، والاعتماد عليهم في تدعيم سلطانهم داخل البلاد ، وحمايتهممن أخطار

<sup>(</sup>١) مصر في عصر دولة المماليك البحرية ص ١٢ ، المماليك في مصر ص ١٥ --١٦ ، الدولة المملوكية ١٦ -- ١٧ .

الدول المجاورة لهم ، بحيث أصبحت كل مجموعة منهم تنسب لمن اشتراها ، وقام بتربيتها وتدريبها للعمل في خدمته ، فمثلاً : الأسدية نسبة إلى سيدهم أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين يوسف ابن أيوب ، فصلاح والصلاحية نسبة إلى سيدهم صلاح الدين يوسف ابن أيوب ، فصلاح الدين كي يتمكن من خوض معاركه ضحد الصليبيين ، اضطر لشراء الذي عشر ألف ممدلوك من الجراكسة والأتراك ، قام بتدريبهم على مختلف فنون القتال ، وألف منهم جنداً ، لم يلبثوا أن صاروا أشد الجنود بأساً ، وأقواهم بطشاً .

والعادلية نسبة إلى العادل (١٢٠٠ م – ١٢١٨ م) وخليفته . والكاملية نسبة إلى الكامل ( ١٢١٨ م – ١٢٣٨ م )ابن العادل . والصالحية نسبة إلى الصالح نجم الدين بن الكامل (١٧٤٠م – ١٢٤٩ م) .

ويعود الفضل الأكبر لانتصار المسلمين على ملك فرنسا وجيوشه الصليبية سنة ( ١٢٥٠ م ) إلى طوائف الجند من المماليك . والمماليك السلطانية كانوا فرقة واحدة مؤلفة من عدة فئات هي : الخاصكية : وهم المماليك الذين كانوا يلازمون السلطان في خلواته ويقومون بالمهمات الشريفة وهذه الفئة أقرب فئات المماليك المسلطان . ويليها فئة المشتروات: وهم المماليك المنسوبون إلى السلطان المستقر . وفئة القرانيص : وهم غالباً مانكل بهم السلاطين ، وفئة المماليك السيفية وكانوا على نوعين : مماليك منسوبة إلى السلاطين المماليك السيفية منسوبون إلى الأمراء ، وقد نقلوا إلى الديوان الشريف ، وهذه الفئة عاشت بدون أمل أو هدف .

والمماليك السلطانية كما نلاحظ من هذا التقسيم غير متجانسة ، وهي ذات أصول متعددة الانتماءات أهدافها متباينة .

ويبدو أن الصالح نجم الدين بن الكامل أكثر من استخدام المماليك في جيشه أكثر من سابقيه من السلاطين الأيوبيين ، واتخذ منهم حرساً خاصاً له بعد أن أصبح لا يأمن على نفسه شر ، وأمرات و دسائس أقار به الملوك من البيت الأيوبي لأن الفضل في تسلمه عرش البلاد يعود إلى المماليك الكاملية وغير هم من طوائف المماليك، وهذا ما جعله لا يثق بهذه الطوائف بعد أن وضح فضلهم عليسه ، فاستقر رأيه على تأليف طائفة من المماليك ترتبط به ، وتدين بالتبعية له. وأطلق الصالح نجم الدين أيوب على هذه الطائفة من المماليك والذين جلبهم من خوارزم اسم الصالحية البحرية ، فالصالحية اشارة إليه ، أما البحرية : فلأنهم كانوا يحيطون بقلعة الصالح أيوب التي بناها لنفسه ، ويقطنون في قلعة الروضة في بحر النيل من ناحية ثانية وعمد الى إعداد هذه الفرقة إعداداً عسكرياً رفيع المستوى ، وعمل على تربيتها تربية إسلامية صحيحة (١) .

غير أن هؤلاء المماليك المتعددي الأصول والانتماءات والغرباء عن البلاد، فطروا بوجه عام على الخيانة والخديعة . وانتهاز الفرص ، فالتربية الإسلامية والإعداد الجيدكل هذا لم يجد أمام مغريات الأنانية الشخصية التي لازمت المماليك في أواخر العهد الأيوبي وطيلة العهد المملوكي .

<sup>(</sup>۱) انظر المماليك البحرية ص١٣ -- ١٤ ، المماليك في مصر ص١٤ -- ١٨ ، الدولة المملوكية ٨ -- ٩ و ١٦ -- ١٧ .

وليس أدل على ذلك شعور هؤلاء المماليك بفضلهم في الانتصار ضد الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا سنة ( ١٢٥٠ م ) في موقعتي المنصورة وفارسكور ، وأدركوا قوتهم الحقيقية في البلاد ، لهذا نراهم يناصبون تورانشاه ابن أستاذهم الصالح أيوب العداء ، ثم قتله سنة ( ١٢٥٠ م ) .

# فثات الشعب المملوكي :

المجتمع المملوكي كان طبقياً مغلقاً على نفسه جامداً ، وحقوق الفرد فيه ينظر إليها من خلال إنتمائه الطبقي، وطبقات هذا المجتمع كانت متفاوتة من حيث الدخل والطمأنينة ، والاستقرار، والمراكز الإدارية والسياسية ، فالمقريزي قسمه إلى سبع فئات :

- ــ أرباب الدولة .
- مياسير الناس من التجار والفقهاء والمتعممين .
- متوسطو الحال من التجار والباعة وأصحاب المعاش والسوقة .
  - ــ الفلاحون من أهل الزراعة .
  - ــ سكان الأرياف والقرى .
  - أرباب الصناعات والحرف البسيطة .
    - -- والمعدمون (١) **.**

ويمكن اعتبار الطبقة الأولى – أي أرباب الدولة – طبقة تتألف من السلطان وأمرائه وأجناده وتشكل طبقة عسكرية حاكمة مغلقة على الشعب والانتماء لهذه الطبقة لابد من توفر شروط: العرق

 <sup>(</sup>۱) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ۷۲ – ۷۳ ، الدولة المملوكية ص ۸۵ ،
 القاهرة مدينة الفن و التجارة ص ۱۰۸ – ۱۰۹ .

واللغة والرق والتربية في الطباق والعتق والتدرج بالإمرة ، والمنتمي لهذه الطبقة لابد من أن تكون ولادته خارج البلاد وبالتحديد من السهوب الأسيوية الأوروبية الممتدة من آسيا الوسطى حتى البلقان والبحر الأدرياتيكي ، فهذه الشعوب تختلف عرقياً عن الشعوب التي خضعت للحكم المملوكي ، وتوفرت فيها الشروط التي تطلبها النظام العسكري المملوكي إذ تميزت بتأصل الفروسية فيها كالشدة والجرأة في القتال والعناية الشخصية بالمطية والسلاح ، لهذا كانوا يجلبون صغاراً لتنقطع كل صلة لهم بموطنهم عندما يكبرون ، والمماليك كانوا يكر هون الرقيق من غير الجنس الأبيض ، والشرط الأساسي التحدث باللغة التركية للانتساب إلى الطبقة العسكرية الحاكمة، فهم يتحدثون باللغة التركية في اجتماعاتهم ومجتمعاتهم والقليل منهم من أتقن العربية، بل البعض منهم كان لايفقه من العربية شيئاً ، فالأمير قجماس لم يكن يحسن التلفظ بالشهادتين ولا تلاوة الفاتحة، وانحصر زواج|لأمراء من نساء تركيات جيء بهن خصيصاً لهذه الغاية أو من بناتالأمراء، وقليلون هم الأمراء الذين تزوجوا من بنات مياسير التجار أو من بنات المتعممين (١).

وعاشت هذه الطبقة بعيدة عن مآسي الشعب وآلامه ، لا محرك لها سوى العامل المالي ، واقتسمت فيما بينها جميع خيرات البلاد على حساب شعب فقير محطم ، ولهذه الطبقةميزات خاصة بها تميزها عن باقى

<sup>(</sup>۱) ابن تغري بردي ج ۱ ص ۱ه - ۲ه ، القلقشندي ج ٤ ص ٧٧١ : العريبي ص ۲٤٦ - ٢٥٧ ، الدولة المملوكية ص ٨٦ - ٨٧

الطبقات الأخرى كاللباس واقتناء الرقيق الأبيض وركوب الحيل ، وسكنت هذه الطبقة القاهرة - رغم وجود إقطاع لكل منهم - وكونوا مجتمعاً مغلقاً خاصاً بهم ، لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل طبقة أرستقراطية ، إذ كان ينقصهم لتكوين مثل هذه الطبقة شروط منها : الاستثمار المنتج والوراثة والاستقرار .

وتحدثنا معظم المصادر عنثراء السلاطين والأمراء المماليك وبذخهم في حياتهم المعيشية ، والذي بلغ أوجه في مأكلهم واقتنائهم للجواري والأواني وبناء القصور والمنازل ، فكان يصل تعداد عمال المطبخ السلطاني إلى ستمائة شخص يعملون تحت إشراف الأستدار ، ويعدون خمسة أسمطة عادية يومياً فمثلاً : السلطان كتبغا كان يستهلك من اللحم يومياً في مطبخه عشرين ألف رطل من اللحم ومصاريف السلطان الناصر محمد كانت : سبع مئة طير يومياً ، عدا عن اللحم الذي كان يصل أحياناً إلى ستة وعشرين ألف رطل يومياً ، فضلاً عن اللحم الحراف والجدايا والغزلان المشوية ، وكان يستهلك في شهر رمضان الف قنطار من السكر ، وهذا الرقم ارتفع في عهد ابنهالصالح إلى ثلاثة آلاف تغطار .

وتمتعت الزوجات بإسراف كبير في اقتناء حاجيات وأثاث المنزل ، فمثلاً : كانت إحداهن تملك مقتنيات منزلها من الفضة الخالصة المرصعة بالذهب ، قد أربت ثروتها على ستمثة ألف دينار (١) .

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ج ٥ ص ٧٥١ -- ٨٥٤ ، الظاهري : زبده ص ١٣١٠ .-١٢٢ ، الطرخان : النظم الاقطاعية ص ٣٠٣ ، الدولة المملوكية ص ٨٦ -- ٩٠ .

#### أحوال الشعب الاقتصادية :

إن بذخ وسيطرة الطبقة العسكرية الحاكمة من المماليك ، يعطينا مثلاً والمتوسطة والمعدمة ، والمتوسطة والمعدمة ، فطبقات الشعب هذه كانت دائماً في تقهقر وترد مستمر ، كلما تقدمنا في العصر المملوكي ، ونلاحظ زوال حرف ومهن واقفال متاجر كانت عامرة من قبل .

فهذه الطبقة امتصت خيرات ومقدرات البلاد فما أن تنتهي من قطاع الأغنياء حتى نراها تمتد لتبتلع قطاءاً آخر ، فأنهكت طبقات الشعب وسحقته ، مما أدى إلى انهيار الدولة مالياً ، وتحول كثير من الناس الدين أبقت عليهم الأمراض والمجاعات والأوبثة إلى أجناد في الحلقة الاحتياط ، ومنهم من ترك أعماله وتجارته وتحول إلى عميل في المتجر السلطاني الشريف .

وطبقات هذا الشعب كانت مفتوحة لأننا نرى بعضالناس يصيب ثراء والبعض الآخر يخسر أمواله إثر منافسة السلطان له أو مصادرة أمواله أو تغريمه بمبلغ فوق طاقته ، والتحول العام في طبقات الشعب كان باستمرار نحو القاعدة .

وانطلاقاً من تركيبة هذا المجتمع المتفككة ، تركز الصراع في المجتمع المملوكي على العامل الاقتصادي ، ليس بين أهالي البلاد فيما بينهم إنما بينهم وبين المقيمين على السلطة الذين طمعوا بكل شيء، بل واسترقاق الأحرار من أهالي البلاد ، ومن هنا بدأت المقومات الاقتصادية تنهار تدريجياً ، متأثرة بانحطاط النظام الإقطاعي وتسلط الطبقة الحاكمة على العاملين في الميادين الاقتصادية ذوي الدخل

الجيد. وواضحأن النظام الإقطاعي في بداية العصر المملوكي ، شكل الدعامة الأولى في الاقتصاد ، لارتباطه الشديد بأفراد الطبقة العسكرية الحاكمة ، بحيث شكل الدخل الرئيسي لهم ، وبتعبير أوضح : إن رواتب هذه الطبقة ، كانت عبارة عن إقطاعات تمنح لهم (١).

بعد أن أعطينا قدر الإمكان فكرة عن أصل المماليك ، وتركيبتهم الاجتماعية لابد لنا من إيضاح ماحدث بعد مقتل تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين فقد اجتمع قادة المماليك البحرية، وتم الاتفاق فيما بينهم على اختيار شجر الدر لمنصب السلطنة، وتسلمت شجر الدر زوج الملك الصالح نجم الدين أيوب السلطنة سنة ( ١٤٨ ه / ١٢٥ م ) وتلقبت باسم : (السلطانة شجر الدر عصمة الدين أم خليل الصالحية ) . (٢) .

وشجر الدر تركية الأصل – وقيل من أرمينية – اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب وحظيت عنده ، وولدت له ولد اسمه خليل مات وهو صغير ، وهذا مايدعم اعتقادنا أن اعتلاء شجر الدر السلطة تعتبر مرحلة جديدة هي : مرحلة بداية نشوء دولة المماليك، وتسلم الأمير عزالدين أيبك التركماني الصالحي وهو من البحرية – أتابك عسكرها ، وخطب لها على المنابر في مصر والقاهرة ، وضربت السكة باسمها ، وعقدت شجر الدر اتفاقاً مع الملك الفرنسي الأسير لويس التاسع يتضمن دفعه فدية قدرها أربعمئة

<sup>(</sup>١) انظر الخطط للمقريزيج ٢ ص ٩٤ -- ١٠٧ ، الدولة المملوكية ٣٣ – ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) دولة المماليك البحرية ص ١٩ .

ألف دينار وتسليمه دمياط للمسلمين مقابل إطلاق سراحه ، وتسلم المسلمون دمياط يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر سنة ( ١٤٨هـ / ١٢٥٠ م ) .

وفي دمشق استنكر الأمراء القيمرية الوضع الجديد بمصر وانطلق منها أول صوت معارضة ، ورفضوا أن يحلفوا لشجر اللدر ، وتكتلوا مع صاحب حلب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسفبن أيوب، وقاموا بتسليم دمشق له يوم السبت ثامن شهر ربيع الآخر سنة ( ١٤٨ ه / ١٢٥٠ م ) ، وقبض على الأمراء المماليك الصالحية واعتقلهم، وخلع على أمراء القيمرية ، وكردة فعل قام المماليك الصالحية بمصر باعتقال عدد من أمراء مصر الذين هم ليسوا من أصل بمصر باعتقال عدد من أمراء مصر الذين هم ليسوا من أصل تركي ، وحدث نتيجة لذلك اضطراب كثير في القاهرة ، وتم القبض على كل من يتهم بالميل إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن العزيز محمد (۱) .

وأدرك المماليك البحرية فساد الأمور إذا تركوا السلطنة بيد امرأة ، فالحليفة العباسي ببغداد لم يرض عنهذا الوضع ، وملوك البيت الأيوبي ببلاد الشام تعاضدوا فيما بينهم أيضاً ضد ماحدث في مصر ، لهذا

<sup>(</sup>۱) انظر : المختصر ص ۱۸۱ – ۱۸۳ ، البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۷۹ ، السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۱۷۹ ، الأخبار السنية ص ۳۵۳ – ۳۵۴ ، المماليك البحرية ص ۱۸ – ۲۰ ، الدولة المملوكية ص ۹ ،

كله اتفق زعماء المماليك على أن يتزوج عز الدين أيبك (١) شجر الدر ، وأن تتنازل له عن السلطنة. وبالفعلتم هذا الأمر يوم السبت آخر ربيع الآخر سنة ( ٦٤٨ ه / ١٢٥٠ م ) وخطب له علىالمنابر ، وضربت السكة باسمه، وهذا الحل نرى أنه قد فتح جبهتينالأولى داخلية : يتزعمها أقطاي وحزبه من المماليك البحرية ، والذين اعترفوا به مرغمين كسلطان للبلاد ، حتى تحين فرصة للتخلص منه ، وتحقيق أطماعهم في السلطة ، وهذه الجبهة بسيطة إذا ماقيست بمخاطر الجبهة الحارجية : والتي أثارها حكام البلاد الشرعيونمن البيت الأيوبي في بلاد الشام ، واعتبروا ماحدث في مصر خروجاً للسلطنة من أيديهم ، وهذا بالطبع شكل خطراً كبيراً على عز الدين أيبك ، فبحثوا عن وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة من الأيوبيين، فوجدوا في تنصيب الأشرف موسى بن يوسن بن الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب مخرجاً ، رغم أنه لم يبلغ السادسة من العمر ، وهذا في نظرهم كاف مادام من البيت الأيوبي ، ومهمة عز الدين أيبك تنتهي عندما يبلغ الملك الأشرف موسى رشده ، وتم ذلك يوم السبت لخمس مضين من جمادى الأولى سنة ( ٦٤٨ ه / ۳۰ يوليو ١٢٥٠ م).

<sup>(</sup>١) (أيبك: لفط أعجمي مركب من لفظين تركيبيين وهما آي وبك ، والأول يعني القمر ، أما الثاني فيرادف بالعرببة لفظ أمير . ويلاحظ أن أسماء معظم السلاماين المماليك وأمرائهم هي أسماء أشياء أو حيوان في اللغات الفارسية والترية والتركية مثل: بيبرس ومعناه الأمير الفهد ، قلاوون ومعناه البطة ، وبكتمر ومعناه الأمير حديد . . .) انظر الحاشية رقم ٢ في السلوك ج ١ ق ٢ ص ٣٦٨ .

ولم ينخدع أبناء البيت الأيوبي بفعل عزالدين أيبك فالسلطة الفعلية بقيت بيده لكن عز الدين أيبك أثبت أنه أصلب مما ظن البعض ، فأعلن تبعية مصر للخليفة العباسي في بغداد ، وأنه يحكم مصر نيابة عن الحليفة ، وتقرب من الملك لويس التاسع المقيم بعكا ليحول دون اتفاقه مع الأيوبيين الزاحفين على مصر ، وكان الأيوبيون قد وصلوا بعساكر هم إلى الأطراف المصرية ، فأرسل عزالدين أيبك جيشاً بقيادة أقطاي لردهم عن أطراف البلاد ، واصطدم الفريقان عند غزة أولا" ، ثم اصطدما للمرة الثانية قرب الصالحية حيث هزم أقطاي الأيوبيين سنة ( ١٤٩٩ ه / ١٢٥١ م ) وأسرع زعيمهم الناصر يوسن. في الفرار والعودة إلى دمشق (١) .

وشاءت الأقدار أن تتعرض البلاد الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط والأدنى لحطر المغول وهم قوم من شمالي بلاد الصين ومساكنهم جبال طمغاج – وتمكنوا من الاستيلاء على الصين بقيادة ملكهم جنكيز خان ثم ساروا إلى تركستان وكاشغر وبخارى ، واستولوا على هذه البلاد سنة (٦١٦ ه/ ١٢١٤ م) (١). ويحدثنا ابن واصل عن هؤلاء القوم – أي المغول – فيقول (ومن حديث هؤلاء

<sup>(</sup>۱) المختصر ص ۱۸۳ -- ۱۸۰ ، البداية والنهاية ج ۱۳ س ۱۷۸ ، السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۱۸۳ - ۳۷۷ ، الأخبار السنية ص ۴۵۳ ، المماليك البحرية ص ۲ -- ۳ و ۲۲ -- ۲۶ ، العلبي : عصر المماليك والعثمانيين ص ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الكامل ج ۱۲ ص ۳۵۸ -- ۳۷۰ مع خلاف حيث يذكرها في أحداث سنة ۲۰۷ ه ، المختصر ص ۱۲۲ -- ۱۲۹ ، السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۲۰۰ -- أحداث مندج الكروب ج ٤ ص ٣٠٠ -- ٤٤ .

القوم: أنهم كانوا يسكنون في آخر الشرق في البراري والقفار، وهم أهل خيام وعمد ، ليس لهم إلا الأغنام والخيل يأكلون لحومها، ويشربون من ألبانها ، ولا مأكل لدوابهم سوى الحشيش ، وتحفر بحوافرها الأرض وتأكل عروق النبات ، فإذ ا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج وهم لايدينون بدين غير أنهم يعترفون بالصانع سبحانه وتعالى ويعظمونه ، ولا يعتقدون شريعة من الشرائع....)(١) . ويتحدث ابن الأثير أيضاً عن همجية المغول والأساليب التي اتبعوها أثناء وبعد استيلائهم على البلاد المغلوبة من قتل النساء والأطفال والرجال ، وشق بطون الحوامل وقتل الأجنة ، كما عرفوا بضراوتهم والرجال ، وشق بطون الحوامل وقتل الأجنة ، كما عرفوا بضراوتهم وشدة بأسهم في القتال ، وتمكنوا من اجتياح البلاد الإسلامية التي بيد وجلال الدين بن خوارزم شاه ، وجرت بينه وبينهم حروب كثيرة انتصر المغول في أكثرها واستمرت المعارك بينه وبين المغول من انتصر المغول في أكثرها واستمرت المعارك بينه وبين المغول من سنة ( ١٢١ ه – ٦٢٥ ه / ( ١٢١٥ م – ١٢٢٧ م ) .

وانتهت بالقضاء على بلاد جلال الدين ، واستفحال خطر المغول على الخلافة العباسية ببغداد ، الذي بدأ يلوح في الأفق منذ سنة ( ٢٥١ ه / ١٢٥٣ م ) ، لذلك أرسل الحليفة العباسي إلى الملك الناصر يوسف صاحب دمشق يأمره بمصالحة الملك أيبك ، ويتفقاعلى حرب المغول ، وتم الاتفاق بينهما على أن يكون لأيبك إلى الأردن وللناصر ماوراء ذلك ، وأن يدخل فيما للمصريين \_ أيبك \_ غوة والقدس والساحل كله (٢) .

<sup>(</sup>١) مفرج الكروبج ؛ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) الكامل ج ۱۲ ص ۳۵۸ – ۳۵۹ ، المختصر ۱۲۷ – ۱۶۱، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۷۸ – ۱۶۱، السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۲۱۲ و ۳۸۱ و ۳۸۱ – ۳۳۱ و ۳۳۱ – ۳۳۳ ، طبقات الشافعية ج ٥ ص ۱۱۳ ، ممالك ربيعة العربية ص ۷۷ و ما بعد ، دولة المماليك البحرية ص ۲۶ .

لكن الأحوال في القاهرة لم تصف للملك المعز أيبك ، لأن عبث المماليك بالنظام والقانون أدى إلى إثارة الكراهية لحكمهم ،حيث اتخذت هذه الكراهية شكل ثورة جامحة قام بها الأعرابالدين أنفوا الخضوع لحكم المماليك الذين مسهم الرق. ويتحدث لنا المقريزي عن هذه الثورة فيقول : ﴿ وَفَيْهَا ــ أَيْ سَنَّة ٢٥١ هِ / ١٢٥٣ م ــثارتالعربان ببلاد الصعيد وأرض بحري ، وقطعوا الطريق برآ وبحراً . فامتنع التجار وغيرهم من السفر وقام الشريف حصن الدين تعلب ابن الأمير الكبير نجم الدين علي ابن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن حصن الدولة مجد العرب ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبي جميل الجعدي، وقال : نحن أصحاب البلاد ، ومنع الأجناد من تناول الخراج ، وصرح هو وأصحــابه بأنا أحق بالملك من المماليك ، وقد كفي أذًّا خدمنا بني أيوب وهم خوارج خرجوا على البلاد ، وأنفوا من خدمة الترك وقالوا إنما هم عبيد للخوارج، وكتبوا إلى الملكالناصر صاحب دمشق يستحثونه على القدوم إلى مصر . واجتمع العرب ـــ وهم يومئذ في كثرة من المال والخيل والرجال ــ إلى الأمير حصن الدين ثعلب وهو بناحية دهروط (١) قتربان ، وبلغ عدة الفرسان العرب اثني عشر ألف فارس وعدد كبير من الرجالة، وعنده اعلم السلطان المملوكي معزالدين أيبك ( ٦٤٨ – ٦٥٥ ه / ١٢٥٠ – ١٢٥٧ م ) بذلك أرسل جيشاً مكوناً من خمسة آلاف فارس مدربين تدريباً جيداً، وساروا نحو الثوار العرب في ذروه (٢) وهزموهمفي معركة قاسية

<sup>(</sup>١) دهروط : بليدة على شاطئء غربي النيل من ناحية الصعيد قرب البهسنا . وانظر الخطط المقريزية ج ١ ص ٢٠٥ . نقول : هي ديروط الحالية إحدى .راكز مديرية أسيوط بالقطر المصري . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) ذروه ( في الخطط التوفيقية ج ١١ ص ٧٣ ) قريتان بهذا الاسم إحداهما بمديرية المنوفية ، والثانية في المرتاحية من قسم نوسة الغيط ،والمرجح أن الثانية هي المقصودة هنا ، بدئيل أن معسكر جيش المعز كان في بلبيس .

في قرية دهروط في بلاد الاشمونين ، وفر حصن الدين ثعلب ، ويذكر المقريزي أن حصن الدين ثعلب طلب الأمان من المعزفأمنه ووعده بإقطاعات له ولأصحابه ، وانخدع الشريف حصن الدين فوقع في قبضة معز الدين أيبك حيث شنق مع كافة أصحابه في بليس ، بينما يذكر عوض محمد خليفات أنه قبض عليه بعد عدة سنوات حيث سجن بالإسكندرية ثم قتل وصلب من قبل السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري (٢٥٨ م. ١٢٧٠ه).

وبالرغم من هزيمة القبائل العربية فإن هذه القبائل في الصعيد استمرت في صراعها ضد المماليك ، فما أن تسنح فرصة لهم العصيان والثورة المسلحة إلا واستغلوها ضد المماليك الغرباء عن أبناء الشعب والذين اتبعوا الأساليب الوحشية في معاملة أبناء الشعب ، فأصاب الناس بلاء عظيم ، وازداد نفوذ المماليك البحرية ، وازداد أذاهم للناس ، وخافهم المعز أيبك ، فدبر مكيدة قتل فيها زعيمهم أقطاي في قلمة الجبل ، وذعر أتباع أقطاي من المماليك البحرية وفروا إلى دمشق وأخلوا يثيرون الملك الناصر يوسف وغيره من أمراء بني أيوب على مهاجمة مصر ، وهذا الحدث أقلق المعز أيبك أربع سنوات متالية منذ عام ( ٢٥٠ ه / ١٢٥٧ م )واضطره لأن يبقى متيقظاً طيلة هذه الفترة خوفاً من وقوع هجوم على أطراف دولته في فلسطين ومصر إلى أن قتل سنة ( ٥٥٠ ه هجوم على أطراف دولته في فلسطين ومصر إلى أن قتل سنة ( ٥٥٠ ه مجوم على أطراف دولته في فلسطين ومصر إلى أن قتل سنة ( ٥٠٥ ه رامها مجوم على أطراف دولته في فلسطين ومصر إلى أن قتل سنة ( مهمها رامها مهجوم على أطراف دولته في فلسطين ومصر الما أن قالسنة ولده الملك المنصور راموم المسرية ولده الملك المنصور رامها المنصور المسرية ولده الملك المنصور المنصور المناسة ولده الملك المنصور المناس المناسفرية ولده الملك المنصور راموم المسرية ولده الملك المنصور وجه شجر الدر ، وتسلطن على البلاد المصرية ولده الملك المنصور وجه شجر الدر ، وتسلطن على البلاد المصرية ولده الملك المنصور وجه شجر الدر ، وتسلطن على البلاد المصرية ولده الملك المنصور وحد شجر الدر ، وتسلطن على البلاد المصرية ولده الملك المنصور وحد المعربة و

نور الدين علي وذلك يوم الحميس سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ( ٦٥٥ هـ/ ابريل ١٢٥٧ م ) وهو في الحامسة عشرة من العمر ونصب الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة ، ومدبر أمورالدولة ، وعين فارس الدين أقطاي المستعرب الصالحي أتابكاً للعساكر ، وفي اليوم الثاني لتسلم المنصور للسلطنة حُمات شجر الدر إلى أم المنصور ، فضربها الجواري بالقباقيب ، مما كان سبباً لوفاتها في اليوم التالي أي يوم السبت الثامن عشرية ربيع الأول سنة ( ٦٥٥ ه / ١٢٥٦ م ) (١) .

والجدير بالذكر أن المماليك لايعتبرون السلطنة حكماًوراثياً، إنما السيادة كانت في عرفهم للأقوى ، لكنهم كانوا يلجأون غالباً بعد وفاة سلطان أو مقتله إلى اختيار ابنه ليأخذ مكان أبيه كإجراء مؤقت ، ريثما يتم الاتفاق بين كبار أمراء المماليك على من يتولى السلطنة .

وقد أسلفنا أن المغول غدوا منذ القرن الثاني عشر ميلادي قوة حربية ، وأن زعيمهم جنكيز خان تمكن من تنصيب نفسه سيدا مطلقاً على قبائل المغول في آسيا فضلاً عن قبائل الأتراك في مناطق السهوب الآسيوية ، وما أن انتصف القرن الثالث عشر حتى كانت جيوشه قد استولت على فارس ومعظم جنسوب روسيا وأطراف أوروبا الشرقية .

وقد أدى اتساع سلطان المغول في الشرق الأوسط وشرق أوروبا إلى ظهور فئتين كبيرتين . فالفئة الأولى: كانت تشمل مغول

<sup>(</sup>۱) المختصر ص ۱۹۰ – ۱۹۳ ، صبح الأعثى ج ٣ ص ٣٧٣ ، السلوك ج ١ ق ٢ ص ٣٧٣ ، السلوك ج ١ رويعة المربة من ٢١ -- ٢٥ ، مملكة دبيعة المربية من ٨١ -- ٢٥ ، مملكة

فارس وكان ملكها هولاكو بنطولى ، والفئة الثانية : ضمت مغول المنتجاق الذين أطلق عليهم اسم القبيلة الذهبية نسبة للون مخيماتهم ومقرهم الرئيسي كان شمالي بحر قزوين والبحر الأسود وحوض بهر الفوبالا ، وكان ملكهم في أواسط القرن الثالث عشر باطرخان ( ت ١٢٥٦ م ) وكان التنافس بين هاتين الفئتين باطرخان ( ت ١٢٥٦ م ) وكان التنافس بين هاتين الفئتين كبيراً ، لكن الحقيقي الذي هدد الشرق الأدنى وبخاصة بلاد العراق والشام ومصر جاء من ناحية مغول فارس . وهذا ساعد على التقارب بين المماليك في مصر والشام من ناحية ، وبين مغول القفجاق من ناحية ، وبين مغول فارس .

وبعد أن قضى هولاكو على معاقل طائفة الحشيشية في فارس . أصبحت الطريق أمامه ممهدة للاستيلاء على العراق ، وأخذ هولاكو بالزحف نحو بغداد وتمكن من دخولها في الرابع من صفر سنة بالزحف نحو بغداد وتمكن من دخولها في الرابع من صفر سنة تمتل وتدمير ونهب مدة أربعين يوماً ، وقتل هولاكو الحليفة المستعصم بالله عبد الله بعد يومين من تسلمه بغداد ، وقتل ولديه أبي العباس أحمد وأبي الفضائل عبد الرحمن (۱) ، وأثارت أخبار سقوط بغداد والحلافة العباسية وما أصابها وأهلها على يد المغول من قتل ونهب وتممير وإحراق الرعب في نفوس حكام بلاد الشام والناس ، فدخل بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل في طاعتهم ، ومما زاد الأمر تعقيداً ماأصاب البلاد في هذه السنة من الغلاء في سائر البلاد وارتفاع تعقيداً ماأصاب البلاد في هذه السنة من الغلاء في سائر البلاد وارتفاع

<sup>(</sup>۱) المشتصر من ۱۹۳ -- ۱۹۵ ، السلولة ج ۱ ق ۲ من ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، الأخدار السنية من ۳۰۹ ، ۳۹۱ ، ۱۹۹ ، المماليك البحرية ۲۰۹ ، ۳۰۰ .

الأسعار بدمشق وحلب ومصر. فيذكر المقريزي هذه المحنة فيقول: (وارتفعت الأسعار بدمشق وحلب وأرض مصر، وبيع المكوك القمح بحلب بمائة درهم والشعير بستين درهما والبطيخة الحضراء بثلاثين درهما وبقية الأسعار من هذه النسبة). ويقول أيضاً: (وفيها كثر الوباء ببلاد الشام، فكان يموت من حلب في كل يوم ألف وماثنا إنسان، ومات من أهل دمشق خلق كثير، وبلغ الرطل التمر هندي ستين درهماً).

وانتهز سيف الدين قطز الأوضاع في البلاد بشكل عام ، وخـــروج الأمراء للصيد الفرصة وقبض على الملك المنصور وعلى أخيه قاقان وأمهماءواعتقلهم ببرج قلعة الجبل وذاك يوم السبت الرابعوالعشرون من ذي القعدة سنة ( ٢٥٧ ه / ١٢٥٩ م ) معللاً فعلته تلك بأن البلاد تمر بظروف عصيبة وخطر المغول يداهمها ، والبلادبحاجة إلى سلطان يحسن تدبيرها وقيادة جيشها ، لا إلى ولد يلعبمع الفتيان في الطرقات ، وهكذا تسلطن قطز على البلاد المصرية وأخذ يستعد لصد المغول عن البلاد والذين تمكنوا من الاستيلاء على حلب يوم الاحد تاسع صفر سنة ( ٦٥٨ ه / ١٢٦٠ م ) ويذكر لنا أبو الفداء أن القتل والنهب دام فيها من يوم الأحد المذكور إلى الجمعة رابع عشر صفر ، ثم سلمت قلعتها بالأمان بعد شهر وذلك يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الأول سنة ( ٦٥٨ ه / ١٢٦٠ م ) ويتحدث المقريزي لنا عما فعله المغول بحلب فيقول : ﴿ وَقُتَلُوا خُلُقًا كُثْيُرًا ۚ ، وأُسْرُوا النساء واالرية ونهبوا الأموال مدة خمسة أيام استباحوا فيها دماء الخلق حتى امتلأت الطرقات من القتلى ، وصارت عساكر التتر تمشي على جيف من قتل ، فيقال إنه أسر منها زيادة عن مئة ألف من النساء والصبيان...) وخرب المغول قلعة حلب وسورهاومساجدها وبساتينها .

وبعد أخاد المغول لدعلب بستة عشر يوماً، تابعوا تقدمهم نحو دمشق ، تعاضدهم قوات صليبية من قبل هيثوم ملك أرمينيا الصغرى وبوهيموند السادس أمير أنطاكيسة ، وكان هولاكو قد بلغه وهو بحلب خبر وفاة منجك خان المغول الأعظم ، فاضطر إلى العودة إلى قلب آسيا للمشاركة في اختيار الخان الجديد تاركاً قيادة جيشه في الشام إلى كتبغا الذي تمكن من الاستيلاء على دمشق سنة ( ١٥٨ ه / مارس ١٢٦٠ م ) .

و بعد ذلك أخد المغول يتطرقون إلى فلسطين في طريقهم إلى مصر ، وكان قالز قد خرج بجيشه من مصر لصد المغول المعتول عنها ، بعد أن سسن حياد الصليبيين في عكا ولم يشعر المغول إلا والمماليك قد وصلوا إلى طبرية - وهو أمر لم يتوقعه المغول - فوقع الارتباك والله في صفو فهم ، ومن ثم هزموا هزيسة قبيحة في المعركة الفاصلة التي جرت بينهما عنا عين جالوت - قرب بيسان والناصرة بفلسطين - وكان ذلك ليلة الأحدالسابع والعشرين من شهر رمضان سنة ( ١٩٥٨ه/ ١٢٦٠م) ، وقا ترتب على هذا النصر أمران هامان : الأول توقف الزحف المغولي ، ثم طرد المغول بعد ذلك من دمشق وسائر بلاد الشام إلى ماوراء الفرات ، وانهيار النظرية الأسطورية التي كانت تقول : بأن المغول قوم لا يغلبون .

والأدر الثاني : أدى انتصار الملك المظفر سيف الدين قطز إلى تدعيم سلطتهم في مصر بل في العالم الاسلامي كله .

إذ بعد أن طهر بلاد الشام من بقايا المغول ، أعاد أمراء بلاد الشام إلى إماراتهم من أيوبيين وغيرهم -- السابقة ، واعترفوا بتبعيتهم له ، وهكذا امتد نفوذه على جميع بلاد الشام وفلسطين باستثناء الكرك .

وقتل سيف الدين قطز بعد انتصاراته هذه ، بأن تم تدبير مؤامرة ضده وقتل أثناء عودته إلى مصر ، فلا غرابة في الأمر فالمماليك استولوا على الحكم بالمكر والدهاء والحديعة وإنكار الجميل لمن رباهم ، ودربهم وأوصلهم إلى ماوصلوا إليه كما أسلفنا ، فكيف لانتوقع منهم في كل لحظة الغدر لسلطانهم المملوكي الذي يعتقدون عدم وجود أية فوارق بينه وبينهم سوى أنه السلطان ؛ فكل من يشر بالقوة منهم لابد وأن يعمل لإزاحة السلطان وبأية طريقة على مبدأ الغاية تبرر الواسطة ، لهذا نجد قائده ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي مع عدد من القادة المماليك يعمل على قتل سيف الدين قطز وتم ذلك سنة ( ١٥٨ ه / ١٢٦٠ م ) (١) واعتلى بيبرس عرش السلطنة في القلعة ، وتلقب بالملك الظاهر ، وتمكن من السيطرة على البلاد ، وقضى على سنجر الحلبي الذي خرج عليه بدمشق سنة البلاد ، وقضى على سنجر الحلبي الذي خرج عليه بدمشق سنة صاحبها الملك المغيث عمر الأيوبي ، وضم بلاده إلى سلطنته وذلك سنة صاحبها الملك المغيث عمر الأيوبي ، وضم بلاده إلى سلطنته وذلك سنة ( ٢٠٠ ه / أواخر سنة ١٢٦٦ م ) (٢) ).

<sup>(</sup>١) المختصر ١٩٩-٢٠٧، السلوك ج ١ ق ٢ ص ١٠٤-٣٣٣ ، الأخبار السنية ص ٣٦٣ ، المماليك البحرية ٣٠٠ -- ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) المختصر ۲۰۸ -- ۲۱۱ ، السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۴۳۱ - ۶۶۷ ، الأخيار السنية ص ۳۲۳ - ۳۲۹ ، المماليك البحرية ص ۳۲ -- ۳۹ .

وهكذا تمكن الظاهر بيبرس من تدعيم سلطانه ، والأوضاع الداخلية في البلاد قد استقرت أمورها له ، لكن في الواقع كان هناك خطران يهددان أمن واستقرار البلاد بصورة دائمة .

أولاهما: الحطر المغولي الذي لازال يقوم بشن الغارات على أراضي السلطنة المملوكية – واستمرت على البلاد بين فترة وأخرى طيلة عصر المماليك .

والخطر الثاني: فيكمن في تواجد الصليبين على أرض البلاد، وقد أدرك بيبرس أنه لا خطر من القوى الصليبية ، والتي أصبحت ضعيفة ، فهي لاتهدد مملكته في الوقت الراهن ، إنما الخطر الحقيقي يكمن في مغول فارس الذين أقاموا تعالفاً مع الصليبيين ، فقام بيبرس رداً على هذا التحالف ، بتحالف آخر مع مغول القفجاق، حيبرس رداً على هذا التحالف ، بتحالف تخر مع مغول القفجاق هذا التحالف بين الطرفين كان العداء لمغول فارس . وقد ساعد هذا التحالف بين الطرفين كان العداء لمغول فارس . وقد ساعد هذا التحالف الظاهر بيبرس على الوقوف موقفاً حازماً من مغول فارس .

ويتحدث لنا عاشور عما قام به بيبرس لتلافي هذين الخطرين فيقول: (بدأ – أي بيبرس – بتقوية مركزه سياسياً ضد الصليبيين منذ عام ( ١٥٨ ه / ١٢٦٠ م) بإبرام سلسلة من المعاهدات والاتفاقات الفردية مع الملوك المجاورين وغير المجاورين، مثل الإمبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوجس، ومانفرد هوهنشتاوفن

<sup>(</sup>۱) انظر المختصر ج ٤ ص ٤ ، السلوك ج ١ ق ٢ ص ٢٥ ، الماليك البحرية ص ٣٩ - ٠٠٠ .

لذلك فرى بيبرس يوجه حملاته الشهيرة ضد الصليبيين على الرغم من وصف تصرفات هذه الحملات بالغدر والقسوة ونقض العهد ، فهي حملات ناجحة وسلسلة من حلقات الانتصارات العظيمة في أواسط سنة ( ١٩٦٧ ه / ١٢٦٥ م ) قام بالاستيلاء على قيسارية وعثليث وحيفا وأرسوف من الصليبيين ، ثم أخذت جيوشه تهاجم المدن الصليبية على امتداد ساحل الشام سنة ( ١٩٦٤ ه / ١٢٦٦ م ) فاستولى بيبرس نفسه على صفد ، وأخذ يستعد بدمشق للقيام بحملة مربعة ضد مملكة أرمينيا الصغرى ، وتمخضت حملته عن تخريب عاصمتها سيس .

ثم استولى على يافا وشقيف أرنون سنة ( ٦٦٧ ه / ١٢٦٨م ) وحاصر أنطاكية أقوى الإمارات الصليبية ببلاد الشام واستولى عليها، ثم قام بين سنتي ( ٦٦٩ و ٢٧٧ ه / ١٢٧٠ و ١٢٧٠م ) بالاستيلاء على قلاع طائفة الحشيشية واحدة بعد أخرى ، كما أنزل هزيمة جديدة بقوات المغول والسلاجقة سنة ( ١٧٧ ه / ١٢٧٧ م ) و دخل قيصرية عاصمة السلاجقة في آسيا الصغرى ثم قفل عائداً ، وتوفي بدمشق في أو ائل سنة ( ٢٧٩ ه / ١٢٧٧ م ) (١) .

<sup>(</sup>١) المماليك البحرية ص ٦١ .

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۱۷ -- ۲۱۸ و ج ؛ ص ۳ -- ۱۰،السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۲۵ -- ۱۰،السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۲۵ -- ۲۰،السلوك ج ۱ ق ۲ ص

إن ماأسلفنا ذكره من الأحداث التي جرت بعد وفاة صلاح الدين، حول صراع البيت الأيوبي على السلطة ، والاجتياح المغولي ، وذكر دولة المماليك وتسلمها السلطة في مصر وبلاد الشام ، من كل هذا استهدف إعطاء صورة عن عصر المؤلف عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ، لا البحث فيه بشكل عام أو خاص .

\* \* \*

## المؤلف

## أسرته وحياته :

في هذه الأجواء (١) ولد مؤلفنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بنعثمان بن أبي بكر بن عباس بن محمد، أبو القاسم، شهاب الدين المقدسي الأصل، الدمشقي المولد والنشأة والوفاة، الفقيد الشافعي المعروف بأبي شامة ، ولقب بذلك ، لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيدس ، ولد في أحد الربيعين سنة تسع وتسعين وخمس مائة (٩٩٥ ه/ ١٢٠٣ م) بدمشق ، وتذكر بعض المصادر أن ولادت كانت ليلة الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة (٩٩٥ ه/ ١٢٠٣ م) (٢).

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين : ٣ تذكرة الحفاظ ج ٤ / ١٤٦٠ - ١٤٦٠، فوات الوفيات ٢ / ٣٦٧، غاية النهاية ٣٦٠ - ٣٦٦، السلوك ج ١ ق ٢ ص ٢٦٥، بغية الوعاة ٤ / ٧٧ -- ٧٨، الدارس ١ / ٣٢ -- ٢٤، شذرات الذهب٥/٣١٨، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٣٧ ، ذيل مراة الزمان ١ / ٣٦٧ ، وينفر دالسبكي في ذكر مولده سنة ٩٧٥ ، وربما كان ذلك تصحيفاً ، لأن أكثر المصادر تجمع على أن ولادته كانت سنة ٩٩٥ ، باستثناء ابن شاكر الكتبي في الوفيات ٢ / ٣٦٧ حيث ذكر أن ولادته كانت سنة ٩٩٥ . وانظر المصادر في الحاشية السابقة .

وأصل جده أبي بكر من بيت المقدس . كان أبوه أحد الأعيان بها ، ولعل محمداً الذي انتهى إليه النسب هو أبو بكر محمد بن أحمد ابن أبي القاسم على الطوسي المقرى ، العبوفي إمام صخرة بيت المقدس ، وذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق .

يقول أبو شامة عن أبي بكر نقلاً عن ابن الأكفاني : ( قتلته الفرنج خذلهم الله عند دخولهم بيت المقدس في شعبان سنة ( ٤٩٢هـ / ١٠٩٩ م ) وقد هاجرت أسرة أبي شامة من بيت المقدس في فلسطين عندما احتل الفرنج بيت المقدس في ١٦ تموز سنة ( ١٠٩٩م) وفلسطين ، وكان جده الأكبر إمام صخرة بيت المقدس ، وهو الذي يشير إليه أبو شامة بقوله : ﴿ وَلَعَلَ مُحْسَدًا اللَّذِي يَنْتَهَى إِلَيْهِ النَّسَبِ ... هو الطوسي الصوفي إمام صخرة بيت المتاس . ونقل أبو شامة عن الأكفاني : أن جده هذا قتاه الفرنج عند احتلالهم لبيت المقدس سنة ( ٤٩٢ ه / ١٠٩٩ م) (١) ، وهو أحد الشهداء الذين رؤوسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة في مقبرة ماملة - مأمن الله -- بالقدس الشريف ، فانتقل ابنه أبو بكر إلى دمشق فأقام فيها نواحي الباب الشرقي ، فولد له ولدان عثمان بن أبي بكر . وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معلماً بباب الجامع الشامي ، وعمر طويلاً حتى بلغ نحو تسعين سنة ، وتوفى سنه ( ٦٠٥ ه / ١٢١٢ م ) (٢) ، وكثر نسلهم بدمشق ، فأولد عثمان ابن إبراهيم بن عثمان جد أبي شامة ــ توفي في شعبان سنة (٥٧٥ هـ/ ١١٨٢ م) (٣) ، و دفن بمقبرة بابالفراديســـ

<sup>(</sup>١) الذيل ص ٣٧ ، الأنس الجليل : الحروب الصليبية ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الذيل س ه٦٠.

 <sup>(</sup>٣) الذيل ص ٣٧ وفي ص ٦٥ يذكر أن وفاته كانت سنة ٥٨٥ ه في السابع
 والعشرين من شمبان .

فأولد إبراهيم بن عثمان ولدين أبا القاسم بن إبراهيم - توفي في يوم الجمعة تاسع شهر رمضان سنة ( ٢٠٤ ه / ١٢١١م)(١)، و دفن بمقبرة بين الباب الشرقي وباب توما - وإسماعيل بن إبراهيم - توفي ثالث عشر ربيع الأول سنة ( ٢٣٨ ه / ١٧٤٥ م ) (٢) - فأولد إسماعيل ولدين هما : إبراهيم بن إسماعيل وكان ولده ليلة الاثنين الجامس والعشرين من محرم سنة ( ٥٩١ ه / ١٠٩٨ م ) وهو شقيق مؤلفنا الأكبر، والثاني هو مؤلفنا عبد الرحمن ابن إسماعيل، وكان مولده في أحد الربيعين سنة ( ٥٩٥ ه / ١٠٩٨ م ) (٣) بدمشق برأس مولده في أحد الربيعين سنة ( ٥٩٥ ه / ١٢٠٣ م ) (٣) بدمشق برأس درب الفواخير داخل الباب الشرقي، وعلى مايبدو أنأباشامةمن أسرة لا حظ الرحمن بن أبي بكر وهو عم جد المؤلف - الذي تجال العلم سوى عبد الرحمن بن أبي بكر وهو عم جد المؤلف - الذي كان معلماً بباب الجامع الشامي ، وعمر طويلاً حتى بلغ نحو تسعين سنة و توفي بباب الجامع الشامي ، وعمر طويلاً حتى بلغ نحو تسعين سنة و توفي نبوغاً عظيماً في جميع عالات العلم والمعرفة في عصره .

فعرف القراءات السبع، والفقه، والعربية، والحديث، وأيام الناس، ومعرفة الرجال (٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٧ و ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٧ و ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٣ - ٣٧ .

<sup>(</sup>ع) الذيل على الروضتين ص ٣٧ ، ذيل مراة الزمان ج ١ ص ٣٦٧ -- ٣٦٨ ، تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ٣٦٠ -- ١٤٩٢ ، العبر ج ٥ ص ٢٨٠ -- ٢٨١ ، مراة الجنان ج ٤ ص ١٦٤ ، البداية والنهاية ج ١ ص ٣٦٠ -- ٣٦٠ ، البداية والنهاية ج ١ ص ٣٦٠ -- ٣٦٠ ، الدارس ج ١ ص ٣٦٠ -- ٣٦٠ ، الدارس ج ١ ص ٣٦٠ -- ٣٦٠ ، الدارس ج ١ ص ٣١٨ .

ولابد لنا من أن ننوه بأمرين ، قبل أن نسير مع أبي شامة وهما : الأمر الأول : دور دمشق العلمي في ذلك الوقت ، والثانى شيوخ أبي شامة . فالأمر الأول : يدعونا إلى القول : إنه منذ أواخر أيام السلاجقة ( ٤٢٩ — ٤٩٥ ه / ١٠٣٨ — ١٩٩٤ م ) (١) انتقل مركز الثقل الثقافي والعلمي من العراق إلى الموصل ، وحلب ، ودمشق ، والقاهرة .

( فأنشأ نظام الملك المدرسة النظامية أواسط القرن الحامس الهجري / الحادي عشر ميلادي ، فانتقلت هذه إلى بلاد الشام ، وسيطرت على التعليم ، محتوى ، وأسلوباً وأهدافاً ، فكانت تعنى بالقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وما يتصل بهما ، والفقه وما إليه ، والعلوم المساعدة ، وهي العربية بفروعها ، والأدب باتجاهاته . أما الفلسفة ، فلم تدخل المدرسة النظامية .

ولنذكر شيئاً آخر يتعلق بالحياة العلمية في دمشق في هذه الفترة وهو يقظة الحنبلية التي عرفتها المدينة ، فبنو قدامة الفلسطينيون وبنو تيمية المشارقة ( الحرانيون ) أقاموا للمذهب الحنبلي في دمشق سوقاً هامة ) (٢) .

ويذكر محمد أحمد دهمان أن الشيخ أحمدبن قدامة مقدسي الأصل ، كان يعلم الناس في (جماعيل) أمور دينهم ، وأن حاكم مقاطعتهم باليان بن بارزان – حاكم نابلس – أراد قتله ، لذلك فر مهاجراً إلى دمشق ، وسافر سراً مع أربعة من أقاربه ، ولما وصلوا دمشق نزلوا مسجد أبي صالح ، وهذا المسجد اليوم شرقي بستان

<sup>(</sup>۱) دولة آل سلجوق ص ۷ – ۹ و ۲۷۲.

<sup>(</sup>٢) مجلة الفكر العربي العدد ٢٧ سنة ١٩٨٢ مقالة نقولا زيادة .

الحدماء ولصيقه يسر من تحته نهر عقربا وهو خارج باب توما والباب الشرقي بينهما ، ولم يبق من هذا المسجد شيء غير قبر يزوره أصحاب البساتين وبعد ذلك لحق به أهله وأولاده ، وأخذت الهجرة تتابع لدمشق من جماعيل والقرى المحيطة بها كمردا، وياسوف وقيره وجيت وغيرها ، وجميعهم نزلوا بمسجد أبي صالح فأصبح عددهم نحواً من مثنى إنسان ذكوراً وإناثاً وأطفالاً وكباراً . وكان هذا المسجد غير صالح لسكن هذا العدد إضافة إلى مالقيه بنو قدامة من مضايقات بني الحنبلي النظار على مسجد أبي صالح ، فقد خافوا على أوقافه أن تذهب من أيديهم ، ووصل الحال ببني الحنبلي أن رفعوا شكواهم للسلطان نور الدين على بني قدامة ،وكان حاضراً في مجلس السلطان القاضي ابن أبي عصرون فتكلم بشأن بني قدامة وأنهم مهاجرونوتجب مساعدتهم ، ووصفهم بالخير والصلاح والعلم ، فأمر نور الدين بنزع المسجد وأوقافه من بني الحنبلي وأن يسلم لبني قدامة فاستلموه ، لكن الشيخ أحمد كبيرهم لم يرض بهذا العمل ، ورفض استلام المسجد وأوقافه ، وأعادها إلى بني الحنبلي .

وكان ممن يتردد عليهم الشيخ أحمد الكهفي له دار في سفح جبل قاسيون وأراض واسعة منه ، فرأى الشيخ أحمد متأففاً من سكناه في مسجد أبي صالح ، ويبحث عن مكان آخر يذهب إليه ، فقال له : إن لي في سفح الجبل مكاناً إن أعجبك وأردت أن تبني فيه فافعل ، فأعجب المكان الشيخ أحمد ، وشرع في بناء دار واسعة عرفت بعد ذلك بدير الحنابلة ، يقول الحافظ ضياء الدين : سمعت خالي

أبا عمر يقول: بنينا الدير في سنتينأول سنة بنينا ثلاث أبيات وفي السنة الثانية أتممنا عشر أبيات ثم انتقلنا إليه.

ثم أخذت الدور والبيوت بعد ذلك تبنى إلى جانب هذا الدير ، وأخذت شهرة بني قدامة تتسع ، حتى إن السلطان نور الدين كان يزور الشيخ أحمد . من هذا الوقت عمر سفح قاسيون وأصبح يسمى بالصالحية .

ثم نشروا مذهب الإمام أحمد بن حنبل - وكان قلة في الشام - فانتشرت مدارس هذا المذهب لافي الصالحية فحسب بل في دمشق أيضاً، وكثر أتباعه في دمشق وضواحيها، واستطاع بنو قدامة بدر اساتهم وتاليفهم الفقهية وامتزاجهم بأصحاب المذاهب الفقهية ، أن يخرجوا مذهب الإمام أحمد من عداد المذاهب الحديثية إلى عداد المذاهب الفقهية ، فقد كانت المذاهب الفقهية الشهيرة إلى أواخر القرن الخامس الهجري تعد ثلاثة وهي : مذهب الإمام أبى حنيفة ومالك والشافعي .

أما مذهب الإمام أحمد فكان يعد من مذاهب الحديث لا الفقه ، ولكن بواسطة العناصر والاتجاهات الجديدة التي أدخلها بنو قدامة على هذا المذهب أصبح مذهباً فقهياً رابعاً ، هذا إضافة إلى أثرهم في علم الحديث ، فانتشرت دور الحديث في الصالحية و دمشق ، وأدخلوا على علم الحديث اتجاهات جديدة كان لها أثر كبير في تنسيق علوم الحديث و تصنيف أبحاثه المتعددة (١) .

شيوخــه :

وشيوخ أبي شامة كانوا كثراً ، وهم على مستوى رفيع من

<sup>(</sup>۱) في رحاب دمشق ص ٣٨ - ٤٣.

العلم والمعرفة في مجال الدين واللغة والأدب والتاريخ نذكر منهم : الشيخ علم الدين السخاوي أخذ عنه أبو شامة القراءاتالسبع وأتقنها عند بلوغه السادسة عشرة من العدر ، وسمع أولاً من كريمة وأبي إسمحاق بن الخشوعي وعن عبد الجليل ابن مفدويه - ت ٣١٠ه . . . وسمع من فخرالدين بن عساكر الحديث النبوي وطريقة فتاوى المسلمين وحاجة الناس إليه ، وسمع من الشيخ موفق الدين بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الممشقي ... ( ٥٤١ -٠ ٦٢ هـ ) --- مسند الشافعي ، وسمع الصحيح من داود بن ملاعب وأحمد بن عبدالله السلمي ( العطار ) ، وأخذ عن السيف الآمدي . وغيرهم من علماء عصرهم في دمشق أومن العلماء المقيمين فيها(١) ، وبالرغم من أن أبا شامة قد تلقى معظم علومه من علماء دمشق ، إلا " أنه لاشك قد التقى أثناء تنقلاته ببعض العلماء في البلدان التي قام بزيارتها ، فأبو شامة حج مرتين في سنة ( ٦٢١ هـ / ١٣٢٤ م ) ويقول فيها: ( واجتمعت .... بالشيخ الحجة أبي طالب عباء المحسن ابن أبي العميد خالد بن عبد الغفار الحنفي الأبهري، وسمعت عليه وعلى غيره سنة ( ٢٢٢ هـ/١٢٢٥ م) وقام في سنة ( ٢٦٢٤ م ) (٢) بزيارة بيت المقدس ، كما تذكر المصادر أنه سافر برفقة والده إلى مصر سنة ( ٦٢٨ ه / ١٣٣١ م ) فزار دمياط والقاهرة والإسكندرية

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٦٠ -- ١٤٦١ ، العبر ج ٥ ص ٢٨٠ -- ٢٨١ ، العبر ج ٥ ص ٢٨٠ -- ٢٨١ ، طبقات الشافعية ج ٥ ص ٢١ ، غاية النهاية ج ١ ص ٣٦٥ ، البداية والنهاية ج ١ ص ٢٥٠ -- ٢٥١ ، الدارس ج ١ ص ٢٣٠ -- ٢٨٠ ، الدارس ج ١ ص ٢٣٠ -- ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الليل ص ٣٧ و ١٤٤ و ١٥١.

واجتمع إلى شيوخها ، فيتحدث السيوطي عن أبي شامة أنه اجتمع بالإسكندرية بالشيخ عيسى ابن عبد العزيز المقرىءوحبب إليه طلب الحديث سنة بضع وثلاثين (١) . كما يذكر الجزري : أن أبا شامة (روى الحروف عن أبي القاءم بن عيسى بالاسكندرية) (٢) .

ونعود الآن إلى حياة أبي شامة بعد أن ذكرنا المؤثرات الرئيسية التي ساعدت وساهمت في نشأة أبى شامة .

منذ نعومة أظافر أبي شامة ، اته بكليته إلى العلم والتعلم . فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه سن العاشرة ، حتى إن والده لايعلم بذلك إلا عندما قال له أبو شامة : (قد ختمت القرآن حفظآ) (٣).

وهذا يظهر لنا اعتماد أبي شامة منذ حداثته على نفسه في طلب العلم من مناهله .

فهو يجلس في جامع دمشق يقرأ القرآن (٤) ، (وينظر إلى مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور بن عساكر ، ويروي طريقه في فتاوى المسلمين وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبويعليه ، وهو يمر من مقصورة الصحابة - رضي الله عنهم - إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث إلى المدرسة التقوية لإلقاء دروس الفقه، ويرى

 <sup>(</sup>١) اللايل ٣٧ ، تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٦٠ - ١٤٦١ ، فوات الوفيات
 ج ٢ ص ٢٧٠ ، بغية الوعاة ج ٤ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ج ١ ص ٥٣٥.

 <sup>(</sup>۳) فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۷۰ ، الدارس ج ۱ ص ۲۳ - ۲٤ ، شذرات الذهب ج ه ص ۳۱۸ ، الذيل ۳۷ .

<sup>(</sup>٤) الذيل ص ٣٧ -- ٣٨ ، تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٦٠ ، ج ٥ ص ٢٦٠ -- ٢٥٠ ، البداية والنهاية ج ٢ ص ٣٠٠ -- ٢٥١ ، فوات الوفيات ج ٢ ص ٣٠٠ ، الدارس ج ١ ص ٣١٨ .

إقبال الناس عليه ، وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده في لباسه فيستحسن طريقته ، ويتمنى رتبته في العلم ، ونشره له وانتفاع الناس بفتاويه ) .

وقرأ القراءات السبع على السخاوي وأثقنها وهو في السادسة عشرة من العمر .

وأتقن الفقه والعربية والحديث وأيام الناس ومعرفة الرجالحتى وصفه ابن كثير بقوله: (أخبرني علم الدين البرزالي عن الشيخ تاج الدين الفزاري أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد.

ويقول نقولا زيادة : (وأن يقال هذا عن عالم في وقت لم يكن للاجتهاد فيه سوق لهو بالشيء الكثير ) . وظهر الشيب في لحية ورأس أبي شامة وهو في سن الحامسة والعشرين ، فأكسبه ذلك الشيخوخة صورة ومعنى .

ونظم في ذلك بعض الفضلاء :

إن يشب إذا بلغ خمساً وعشرين

فما كان المشيب فيه بعـــاب

جهل الناس قدر شيخوخة العلم

فجلت أنسواره في الشبساب

نور الله الوجه والقلب منـــه

إن فيه هـــداية المرتساب

ب وقاراً له علمي الأتراب

# فحوى الفضيل يافعآ ومستسي

## إن زلفي لسه وحسن مسسآب

وتعفف أبو شامة على غرار شيوخه علم الدين السخاوي وابن عبد السلام عن الاشتغال بالأعمال الحكومية ، فلم يذكر أبو شامة عن نفسه سوى أنسه اختير ليكون أحاء المعدلين بدمشق سنة ٣٥٥ هـ / ١٢٣٧ م (١) وعلى الرغم من ذلك فقد كانت له وظائف تعليمية أو مايشبه ذلك ، إذ تذكر المصادر أنه ولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية (٢) وفي سنة ( ٣٦٠ ه / ١٢٦٢ م ) عين بالمدرسة الركنية بدمشق ، فقد قال أبو شامة عن نفسه : ( ثم دخلت سنة ستين وستمائة فني يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية . . وابتدأت بها درسا في مختصر المزني رحمه الله بحضرة قاضي القضاة وغيره ) (٣) .

وأقام أبو شامة في المدرسة العزيزية سنة ( ٦١٥ هـ / ١٢١٨ م) وعلى مايبدو أن أبا شامة كان مرتبطاً بالمدرسة العادلية لفترة طويلة من سنة ( ٦٣٤ هـ إلى ٣٥٦ هـ / ١٢٣٠ . ١٢٣٨ م) (٤) .

<sup>(</sup>١) الذيل ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٦٠ ٠٠ ١٤٦١ ، طبقات الشافعية

ج ٥ ص ٣٢ ، غاية النهاية ج ١ ص ٣٦٦ ، الدارس ج ١ ص ٢٤ ، دور القرآن في دمشق ص ١٠ ، بنية الوعاة ج ٤ ص ٧٧ -- ٨٧ ، شذرات الذهب ج٥ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) الذيل ص ٢١٦ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) مجلة الفكر العربي العدد ٢٧ عن مقالة نقو لا زيادة .

وتولى دار الحديث الأشرفية (١) سنة ( ٦٦٢ هـ/ ١٢٦٤ م) بعد وفاة القاضي الحطيب عماد الدين عبد الكريم ابن القاضي جمال الدين عبد الصمد بن محمد المعروفبابن الحرستاني ، ويتحدث أبو شامة عن ذلك فيقول : (وفيها . أي سنة ٦٦٢ ه . بعد صلاة الصبح من يوم الأحد التاسع والعشرين، نجمادي الأولى توفي القاضي الخطيب عماد الدين عبد الكريم ابن القاضي جمال الدين عبد الصمد ابن محمد المعروف بابن الحرستاني رحمه الله .... تولى قاضي القضاة في الأيام الأشرفية ، وناب في القضاء عن أبيه في الأيام العادلية وعن شمس الدين أحمد بن الخليل الخويي عام حجه ، ثم تولى الحطابة بجامع دمشق وتدريس الزاوية الغربية ومشيخة دار الحديثالأشرفية . واستمر ذلك له من الأيام الصالحية النجمية وقبلها إلى أن توفى بدار الخطابة ، ودفن في مقابر الجبل قريباً من أبيه وأهله ، وصلى عليه بجامع دمشق قاضي القضاة بدمشق ابن خلكان ، وصليت أنا عليه إماماً ظاهر البلد تحت القلعة خارج باب الفرج.... وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية، وحضر عندي فيها أول يوم ذكرت الدرس فيها : قاضي القضاة وأعيان البلد من المدرسبن والمحدثين وغيرهم ، وذكرت من أول تصنيفي في كتاب ( المبعث ) للخطبة

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج ؛ ص ۱٤٦١ ، ذيل مراة الزمان ج ١ ص ٣٦٧ ، مراة الجنان ج ؛ ص ١٦٤ ، طبقات الشافعية ج ٢ ص ٢٢ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٠٠ ، غاية النهاية ج ١ ص ٣٦٧ ، بغية الوعاة ج ؛ ص ٧٧ - ٧٨ ، الدارس ج ١ ص ٢٤ ، شدرات الذهب ج ٥ ص ٣١٨ .

والحديث والكلام على سنده وقته مع زيادات على ذلك من مكان آخر ، وكان بحمد الله وحوله وقوته مجلساً جليلاً عليه سكون وإخبات وجلالة وإنصات من الحاضرين ووقار من المستمعين وعمل في ذلك بعض الأدباء أبياتاً منها:

العلم والمعلوم قسسد أدركته

وسماعك على البحر المحيط فحدث

وأبان له وأبانه عنك افتتاح المبعث

مكثت به الألباب طائعة الندا

والحسن من طرب به لم يمكث (١)

ويتحدث في الذيل على الروضتين: أنه رويت لأبي شامة منامات حسنة كانت بشيراً له إلى ماوصل إليه منالعلم، وما يرجو من الحير منها: (أن والدته رحمها الله ت ٢٧٠ هـ (٢) — أخبرته وهو إذ ذاك صغير يتردد إلى المكتبوأبوه رحمه الله — ت ٢٣٨ه(٣) سلمت من حبه المكتب، وحرصه على القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان، فقالت الوالدة: لاتعجب فإني لما كنت حاملاً به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المئذنة عند هلالها، وأنا أؤذن، فقصصتها على عابر فقال: تلدين ذكراً ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والحير.

<sup>(</sup>۱) الليل ص ۲۲۹- ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٧٠ .

ورأى هو في صفر سنة أربع وعشرين وستمائة . كأن عمر ابن الحطاب رضي الله عنه قاء أقبل إلى الشام منجداً لأهله على الفرنج خلم الله ، وكان له به خصوصية من أفضاء أمره إليه والتحدث معه في أمور المسلمين وهو يمشي إلى جانبه ملاصقاً منكبه ، حتى كان الناس يسألونه عنه وعما يريد أن يفعل ، وهو يخبر هم . وأنه واسطة بينه وبين الناس .

ورأى أيضاً في جمادى الآخرة من هذه السنة كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف عليهم من العطش ولا ماء ، م يعرف فنظر إلى قليب ماء قريباً منه وحوض ، فخطر له أن يسقي من ذلك القليب ، ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من الصلاة فاستقى شخص قبله لايعرفه دلوا أو دلوين ، ثم أخذ الدلو منه ، فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها ، وسكب في الحوض ورآه المهتار هلالبن مازن الحرابي متقلداً هيكلاً وهو يقول : انظروا فلاناً كيف تقلد كلام الله .

ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية بيت سوا وهي : قرية من قرى غوطة دمشق وكأنتهم سألوا ماشأنهم ؟ قالوا : ننتظر النّبي صلّى الله عليه وسلم يصلّي بنا . قالت فحضر ــ يعني مصنف هذا الكتاب ــ فصلتى بهم .

وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الله ي المكتب فيه عدر الايوان بالمدرسة العادلية وهو الموضع الذي يجلس فيه غالباً للفتوى وغيرها ، ومنه يخرج إلى الصلاة بالمدرسة فتعجب ! فقيل له : ميم تتعجب ؟ قال : هذا مكان ما رأيته قط . قال : ورأيت في المنام كأني كنت بهذه المدرسة العادلية وفيها خلق كثير وأن قائلا بقول للناس : تنحوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يص . قال : فنظرت فخرج علينا من المجلس الذي للكتب ، ومر كما هو إلى المحراب .

ورأى الصلاح الصوفي أوّل ليلة من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين وستمائة ، كأنّ مصنف الكتاب متوجه إلى الحبجّ ومعه من الزاد جميع مايحتاج إليه تزوداً تاماً ، يعجب منه الرّائي .

ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وستمائة ، كأن قائلاً في عالم الغيب لايراه، بل يسمع صوته يقول . الشيخ أبو شامة نبتي هذا الوقت أو كما قال : ورآه مرة أخرى فوق فنطرة عالية وتحت القنطرة حيطة كثيرة .

ومن ذلك منامات حسنة رآها له أخوه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل وهو أسن منه بنحو تسع سنين وكان من الصالحين رأى والدهما رحمه الله يقول له : عليك بالعلم انظر إلى منزلة أخيك، فنظر فإذا هو في رأس جبل والوالد والرّاثي يمشيان في أسفله .

ورأى في صفر سنة سع وخمسين وستمائة كأن مصنف الكتاب - أي أبي شامة - متمسك بحبل قد دلتي من السماء

وهو مرتفع فيه فسأل إنساناً عن ذلك \_ في المنام \_ فانكشف لحما البيت المقد س والمسجد الأقصى، فقال له الإنسان من بنى هذا المسجد ؟ فقال : سليمان ابن داود . فقال : أعطى أخوك مثل ماأعطي سليمان، فقال له : كيف ذلك ؟ فقال : أليس سليمان أوتي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ؟ أليس أعطى كذا وكذا ؟ وعد دأنواع ماأوتي . فقال : بلى ، قال : وكذا أخوك أوتي أنواعاً من العلم كثيرة أو كما قال .

قال : ورآه الشرف الصرخدي فوق سطح بيت منعزلوهو يؤذّن، ثم بعد الأذان قرأ : « ( واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب)» (١) .

ورأى أيضاً كأنّ القيامة قد قامت ومصنّف هذا الكتاب راكب على حمار وهو مسرع فقيل له : في ذلك فقال : أطلب النبتي صلتى الله عليه وسلّم على الحوض .

ورأى الشرف بن الرئيس أيضاً القيامة ووصف من أهوالها. قال : ورأيت فلاناً، يعني صاحب هذا الكتاب ، فسألته عن حاله فقلت له : ماذا لقيت ؟ قال : لقيت خيراً ويقول أبو شامة أيضاً : ( وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحديثاً بنعم الله تعالى ، كما أمر سبحانه في قوله تعالى : «(وأما بنعمة ربتك فحديث) » (٢) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم يبق من المبشرات إلا قال والرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ....) (٣).

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) الذيل ص ٣٨ - ٣٩.

ونعن بدورنا سطرنا هذه الرؤى لام أجل إظهار قيمة علمية ، ولكننا في قيمة علمية لها ، لأنتنا نعرف أنه ليس لها قيمة علمية ، ولكننا في الوقت نفسه يمكننا أن نستخلص منها ماتوصل إليه أبو شامة من رفعة شأن ونبوغ علمي فذ ، بهر به رجالات عصرهمن المثقفين وبذهم، فلم يذكر أحد منهم اسمه إلا ويقول عنه : العلامة المقرىء المنحوي المؤرخ المحدث الفقيه صاحب التصانيف.... وذلك لسمة اطلاعه على كافة عسلوم عصره وتعمقه فيها ، كما تعطينا فكرة عن العقلية السائدة في عصره .

وكان أبو شامة على كثرة علمه متواضعاً ، ويتحدث عنه شمس الدين أبو الحير محمد بن محمد بن الجزري ... ت ٨٣٣ ه ... فيقول : (قلت : وكان مع كثرة علومه و فضائله متواضعاً مطرح التكليف ربما ركب الحمار بين المداوير ...) .

ويتحدث ابن كثير عن علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج الدين الفزاري أنّه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد، وقد كان ينظم أشعاراً في أوقات فمنها ما هو مستحلى، ومنها مالا يستحلى فالله يغفر لنا وله، وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته وعفيته وأمانته) (١).

<sup>(</sup>۱) العبر ج ه ص ۲۸۰ -- ۲۸۱ ، تذکرة المفاظ ج ع ص ۱۶۹، مرآة المبنان ج ع س ۱۶۹، البداية والنهاية ج ۱۳ س ۲۵۰ -- ۲۵۱، غنية النهاية ج ۱۲ م شفرات الذهب ج ه ص ۳۱۸ ، شفرات الذهب ج ه ص ۳۱۸ .

وعلى مايبدو أن "أباشامة رغم ما وصل إليه من الثقافة وسعة الاطلاع ، فإنَّه كان مجالاً للحسد والدَّس عليه من قبل معاصريه من العلماء والمشايخ، وذلك بسبب فضحه لمساوئهم وتصرفاتهم التَّى لايرضي عنها ، ويتحدّث في ذلك الشيخ قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد ابن أحمد بن قطب الدين اليونيني البعلبكي الحنبلي (ت سنة ٧٢٦ هـ ) فيقول : ( ... وكان عالماً فاضلاً متقناً متفنناً عندهمشاركة في كثير من العلوم واستقلال ببعضها ، لكنه كان كثير الغض من العلماء والأكابر والصلحاء والطعن عليهم ، والتنقص بهم (لعلة لهم ) ، وذكر مساوىء الناس وثلب أعراضهم ، ولم يكن بمثابةمن لايقال فيه ، فقدح الناس فيه، وتكلمُّوا في حقه ، وكان عند نفسه عظيماً ، فسقط بذلك من أعين الناس مع ما كان من ثلب العلماء والأعيان ، وذكر مايشينهم به ...) (١) ، ولقد انفرد أبو الفتح موسى في ذكر هذه المقولة عن أبيشامةإذ إن المصادر الباقية لم تتحدث في أنَّ أباشامة ذكر مساوىء الناس ، وثلب أعراضهم . . . ، وربما أن هذا ذكره ممن خالفوه في الرأى وحسدوه لسعة اطَّلاعه وعلمه ، فحاولوا الله س عليه ، لأن أبا شامة الكل أجمع على أمانته وسعة علمه وصدقه ، وأنَّه ثقة . كذا وصفه ابن العماد ومحمد الذهبي ، ووصفته المصادر : بأنَّه متواضع خير ومطرحاللتكلف(٢)

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ج ۱ ص ٣٦٧ – ٣٦٨ .

<sup>(</sup>۲) العبر ج ه ص ۲۸۱ ، تذكرة الحفاظ ج ؛ ص ۱۶۹۱ - ۱۶۹۲، مراة الجنان ج ؛ ص ۱۶۹۱ ، غاية النهاية ج ١ ص ٣٦٦ ، بغية الوعاة ج ؛ ص ٧٧ - ٧٧، الدارس ج ١ ص ٢٤، شدرات الذهب ج ه ص ٣١٨ .

ويبدو أن أبا شامة كان مرغماً على قبول العمل في دار الحديث الأشرفية ، وأنه كان محباً للعمل الحر، لأنه أدركأن المناصب الحكومية تجعله أداة في يدأصحابها عليه أن ينفذ ما يملونه عليه ، وإلا سينصب عليه غضبهم وتهديد مصدر رزقه. ومن هنا جاء حبه للعزلة في منزله منفرداً غير مؤثر للتردد إلى أبواب أهل الدنيا متجنباً المزاحمة على المناصب لايؤثر على العافية والكفاية والكرامة شيئاً . وأبو شامة هو الذي يقول في شعره (١) :

(أيا لائمي مالي سوى البيت موضع أرى فيه عزاً أننّه لي أنفسسعُ

فراشي ونطعي فـــروتي فرجيتـــي لحافي وأكلي مـــايسد" ويشبعُ

ومركوبي الآن الأتسان ونجلهـــا لأخلاق أهل الدّين والعلم أتبعُ

وقد يسَّر الله الكريم بفضلـــه غيى النَّفَّس مع شيء به أتقنعُ

<sup>(</sup>۱) الذيل ص ۲۲۷ – ۲۲۸ ، ويذكر ابن العماد خسة أبيات من القصيدة مع خلاف في الشطر الأول من البيت الثاني فيذكر بقوله : (فراشي ونطعي وفروتي ثم جبتي) وكذا في الشطر الثاني من البيت الرابع ( . . . غنى النفس مع عيش بهأتقنع). انظر شذرات الذهب ج ه ص ۳۱۸ ۳۱۸ .

أوفتره ُ للأهل خوفاً يراهبــــم عدو بعيش ضيت فيشنسم وأصبر في نفسي على ماينــوبني وأطلب عفو الله فالعفو أوسعُ وما دُمتُ أرضى باليسير فإنسني غني لغير الله ماكنتُ أخضـعُ وربتى قد آتانيَ الصّــــــــــز والغـــــني عن الناس في هذا إلى العز أجمعُ وقد مرّ من عمري ثلاث أعدّهـــــا وستون في روض ِ من اللَّطف أرق مقل ومن عز القناعة موســعُ ومن حسن ظنتي أنّ ذا يستمر لي إلى الموت إنّ الله يعطي ويمنعُ وإنتى لاألحأ إلى غــــير بابه فأبقى كما قد قيل والقول يسمعُ نرقع دنيانا بتمزيق ديننسا

وقال أيضاً: (وفي ذي القعدة سنة إحدى وستين وستمائة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينوري صاحب الشيخ عز الدين الدينوري وهو الذي بني له زاوية بسفح جبل قاسيون غربي المحامع المظفري، وصار لجماعة يذكرون الله عقيب صلاة الصبح بأصوات حسنة، ثم مات عز الدين وبقي الشيخ الصلاح يقوم بهذه الوظيفة، بت عنده ليلة في الزاوية المذكورة رحمه الله وكنت قد نظمت قبل ذلك أبياتاً في هذا المعنى وهي : (١)

صان ربتي عن التبدّل علمه الحمد بكرة وأصيلا لله الحمد بكرة وأصيلا لم يشن بالسؤال وجهسي بهل بارك فيما أعطى فكان جهويلا وغنى النفس والقناعة كها ذكرت دليلا هن عالم عز بالعلم وأضحى بالحرص منه ذليلا وأضحى بالحرص منه ذليلا احفظ الله وابدل الفضل تغني النهس عزة وقبدولا عرف إليه يعرفك في الشهدة

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٢٨ .

يفعل الله مايشاء فسلا تسخطن وكن راضياً زماناً قليسلا كل ماقد قضاه حسير لمن آمن فاصبر عليه صبراً جميلا وعد الصابرين حسيراً فأيقن أنه كان وعده مفعسولا)

وعلى مايبدو فإن أحوال أبي شامة المادية لم تكن جيدة بالمعنى الصحيح لكنه على مايبدو كان يتمثّل بسيرة شيخيه ابن عبد السلام والسيخاوي وأمثالهما من أصحاب الفضائل والأخلاق والسيرة الحميدة. فأبو شامة كان يمتلك قطعة أرض كان يستغلّها ، فتدر عليه بعض المال الذي ساعده على العيش الكريم في عدم إراقة ماء وجهه على أبواب أصحاب المناصب ، بل إنتنا نرى أباشامة وقد ترك العمل في المدارس من أجل تأمين عيشه ، وعمل في أرضه إلى أن درت عليه غلالاً ملأت بيته ، فهويقول عن عزلته وعن بقائه مكرها في مدارس الفقه مدرساً ، ويعد بأنه سيتخلّص منها هي الأخرى :

نزهت نفسي وعرضي وصنت هذي البقيسة للسا انعزلت ببيتي قولاً وفعلاً ونيسة وبقت علقتي بال حقاً ورب السبرية وسوف أخلص منها حقاً ورب السبرية إنتي عسبد ضعيف أخاف نعت المنيسة ولست أرضى لنفسي دوام هذي البليسة إلى المات فربسي (له هبات) عليسة

وكأن معرفية الله النعمية الأخرويية

وقال أيضاً : رداً على الذين عتبوا عليه لتركه العمل الوظيفي واشتغاله بأرضه ، قال : (فيها ... أي سنة إحدى وستين وستماثة . نظمت قصيدة في شرح الحال ، وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك لي وعمارته . فانقطعت عن المدرسة فعوتبت ، فقلت (١) :

أيتها العاذل الذي إن تحرى تسال خيراً ونال بالنتصح أجرا لاتلمني على الفيلاحة واعلم أنتها من أحل كسب وأشرى كيف لا ألزم الفلاحــة باقــي عمري لازال حصداً وبــلرا وبها صنت ماء وجهي عن النتاس جميعاً وعشت في القــوم حرا إذ بها صار منزلي ذا غـــلال من بعد ماكان قنفرا شبع الأهل والأقـارب والإلـ شبع الأهل والأقـارب والإلـ شبع الأهل والأقـارب والإلـ

<sup>(</sup>١) الذيل على الروضتين ص ٢٢٢ -- ٢٢٦ .

ولتكتم واقف ببابى يعطسسى صدقات من الغسل وبسرا كم فقير وكم يتيم وكسسم أرملة نال من نصيبي وفسسرًا وكذا الطير والبهائم تسسرعي من زروع ومن ثمار تسستری كسل ذا فيه الأجسر جساء أحاديث بهدا الأثمسة تتقرا اتختَّد حرفة تعيسش بهسا . ياطالب العلم إن للعسلم ذكرا لاتهنه بالاتكـــال على الوقــ ف فيمضى الزمان ذلا وعسرا إنمسا تحصل الوقوف لشريا أو لمن يلزم الأكسابر لايس برح في خدمة لهم ومدح وإطرا طالباً جاههُم مجيباً إلى ك ليّ أمور لهم عكوفاً مصــــر

كر درساً يرعاه ُ سرّاً وجهــرا

فترى ةاضى القضساة ومنَن يسذ

قاصداً قربه منصغي الســـه فاعلاً مايسريد نفعاً وضسيرا والضعيف المشغول بالعسلم يلقسي من ولاة الوقوف هجراً وهجسرا وهو المستحقُ لو أبْصروا الح ق ولكن عموا فيارب غفرا إنّما كانت الملدارس عونهاً لأولي العلم حسب في النَّاس طرًّا درست في زماننا إذ تسولاً ها أولُو الجهل والحماقة قهرا. قرّبوا شبههم وأقصوا وآذوا حامل العلم أسكنوه قــــــبرا وتراهمه لايحسزنون لهسلما إنّهم في الضـــلال والغيّ سكّرى يال\_\_ منصباً تداول\_\_ من ليس أهلاً لــه دهاء ومكرا(١) جعلوا موضع المفقّـــه والمـــر شد مَن الايدري وفي الشرِّ يدرى

<sup>(</sup>١) يربد بدلك منصب الوقف ( اي مايسمى في عصرنا مدير الاوقاف) الذي يشرف على اموال الاوقاف ويوزع منها الهبات للمستحقين من الماملين عليها ، ويعين االمدرسين في الساجد والمدارس الدينية .

وأولو الأمر المالكـون يظنــو ن صواباً فيهم وخيراً وطُهُوا فإذا مارأوهأسم هكسذا كسا ن فيم فعله م على الظلُّ الم أغرى ويظنتون كل صاحب علـــــم هكذا فعله فيجعل جــــسرا فعليك المعاش ياطالسب العلسم واقتنع بالتلذي تسهل واشكر تجد الرّزق فاض فيضاً ودرّا واترك الوقف إذ جرت صورة الأه ر كذا بينهم فبئس المجسرا يّ الذّي لايموت واسأله سترا كُن أبيّاً لما يشين أما تأ نف من أن يكون َ عيشك يــرزى إذ يقال ُ الأوقاف أوساخ الأ ســوا ل كوقف الزمني ووقف الأضرا والمساكين واليتامـــى فــــــكلّ صدقات منها اللبيب تسبرا لايرى أنه يُشارك في الأص ناف فيها يعيش عيشاً مسراً

فجفاها مع أنته مستحق ال 👵 وقف مایستغل منه ویکشــری فدع العجز ياأبي إذا أنسس صفت في الفكر لم تجد ُ لكَ عُدرا لاتُزاحم ولا تكاثر بمسا تسأخذ منه فقد عسرفت الأمسرا وبعزم أن لايسدوم العُمرا ين والوقف بعد ذاك استقراً لم يكن ذاك مانعاً طالب العسلم و من العلم فاقتُفُ ذاك الأكرا معطياً كُنُن ودَع من الوقف أخذاً . . إنَّ يدَ الإعطاء أعلى وأرفعُ قدراً صدقات الوقوف ينفسن منهبا والاراء والملاب کل جر تأتیه صفوآ ویسسرا كيف حال الّذي يذل الحرا . بالقول والفعل كي يحصلَ نزرا دائباً في الترديد آت صفيق ال وجه عند اللَّـقـــاء شيثاً أمـــرَّا

ذاهب العمر في النّفاق وفي ال
حدمة لايألى ذهاباً ومسرّا
باثعاً دينه بدُيناً غسيره
لقد خاب باثع الدّين خسرا
لاحياء له ويطلب ماليس
بحق له لقد جاء نكرا

فلهسذا اعتزلت يسارب تمسّم منه الله أدرى

ثم لو لم یکن تصـــدق بالوة ف لقد کان البُعْدُ عنه أحرى

منصباً فيهم يبساع ويـُشـُــرى فتعاطاه صاحب المال والحـــاه

فزال المقصود منسه وضسرًا

وأقاموه في المسمواريث حستي

أخذوه إرثآ صـخاراً وكـــبرا

وغدا المستحق حسيران ندما

ثَبَّتَ اللهُ بعضهم بغنی النَّهٔ سرا دهرا سرا دهرا

حُبُ منه الدّنيا أصم وأعمى أخذ الوقف أغنياء وأغسري وأولو اللّب والعقول يسرون ال أخـُـٰـلـ منه مع الغني عين أزرا والفقير الحريسص منهسم مكسد وكذا من يسألها مسع الإثسرا غمر أنَّ الفقسير يعذر فيهسا والغنتي الغبيّ يرمى ويسلرى عجباً من مدرسين قضــاة يتبارون في اللباس بطرا وهم في نفوسهم في عظــــــيم يركبون البغال عزاً وزهـــرا حق كلُّ منهئم ْ يكون ُ حزينــــاً إن° أجاد ً المعنى وأحسن فكرا أبدآ ذا يعيش بصدقات ال ــنّاس باسم الوقف لايتبرّا وعليه من الشـــروط تكاليـــف فإن لم يقم بها فهسو أدرى كم رأينا مدرساً ومولــــــى حقّه ٔ أن يكون منسه

ضحكة للورى المدرس والحسأ كم تلقى وليس يحسن يقـــرا يالحا وصمة على أهـــل ذا الـــ تعصر یکفیك مارأینداه خسبرا إنَّ منهم من كـان يلثــغ بالقاف ومنهم من كان يلثغ بالــرّا وهما من أماثل القوم فاعجـــب واعتبر وانشر الغرائب نشسرا والنّذي ألبس القباء ذا الكــــ نة والظالم المردى المهسرا والذي كاتب التّاتار ومن سارَ إليهم قصدآ فسأثنى وأطسرى والتذي قدأتى الفواحــش واستكبر فاسأل ماذا جرى إذا تجـرى والَّذي ميلــه إلى نظم ذو بیت وتقریب من یداکر شعرا ولمه في أكل الحشيشمة رأي وافق الفرع فيه ليلاً وفجرا ولمديه أبو الفــوارس مهـــتر بما رمى الشباب عجباً وسكــرا

فتولَّى المناصب والأشيـــاخ ق د عطلوا فیشکون صغـــرا ورعاة العدل الرضى حساضرآ مجلس الإثبات شاهداً مستمراً قائلاً ذا أثنى عليــه بنو علـّ ان والأقربون أولاد صَصْـرا قيل ً لاتعتمد عليهم لهـــم أغ راض سوء زوراً وبهتاً ووزرا عُـُد° واسأل سواهم تعـــرفُ الح ق فإذا أعذرتني نلث إحسرا أنتَ في حق عيره واقف إن° كنت بالشام أو تفارق مصرا عجباً مانراك بـــه توقــف لقد بث أمره ميناك سرا كلّما قُلُتُ دولة الحاكم الجابر زالت قامت علينا أخسرى وتصدّوا لأكل الأوقساف حسني ذميّهُم عارفوه نظماً ونَتَمْرا فلذا صارت المعيشــة أولـــى بأولي العلم والصلاح وأحرى

ولقد كنت قبلها من غنى النَّفس ملياً فالحمد لله شـــكرا بيد أنتي أنفت من صدقات الفقه شبتهتها بوقف الأمسىرى ل عليها يرى الوقاحة فخرا رزقى عنها بمعزل فاستتــــــــــــرّا بارك الله في المعاش كمـــا شاء له الحمد إذ بدا واستُتَمرا بخلاصي منهم وأروح سيسرا حسدتني جماعة قال منهم قائل ذا ومن أين أثسرى ويحهم ربتنا هـــو الرزاق عنده الملتقى فيا خجلـــة المغ تاب والمفتري الذي هو أجرى مايبالي ما ذا يقــول سنجــزى

في غد حين يحشر النّـاس حشرا

والمن قلت الأصل كان من الوقف فمسسا ضرّ ذا ولا بسسيّ أزرى سببآكان إنتما اتجتسه اللسسو م على من عسلي الوقوف أصّرًا كسلاً غسير عاجز عن معساش فهو کل علی الوری لیس یسبری صانني الله عن مزاحمـــــة القو م على متنصب فيسارب صبرا يارب سلتم فيما تبقتى ولاتحسوج إلى مسن يستعبد النيّاس قسرا فتراهم لأجسل حاجتهسم بسين يديه في قضية الذل أسسرى أقرب النّاس عنـــده دو نفــــاق حين يسقيه من محسسال الإطرا مَّن ْ يخالف يقضى ومَّن ْ وافسسق القوم يكن مثلهم فحسبك شرآ جملة الأمر ذا فكم قد سررنا وشرحنا بما ذكرنساه صسسدرا كلّ من كان منصفاً عرف الحقّ

نشبته عرف الموافقة الأمر بسراً وبحرا

عد أبياتها هنيدة عمدرة باعدادها وطوّلدت عمدرا وأرى أنها ستَتُزاد عشراً وعشراً وعشرا

وهكذا تنبرز لنا هذه الأبيات معاناة أبي شامة مع أصحاب السلطة وذوي الشأن ، كما تظهر فيها عفته وقناعته وعزة نفسه، فهو يطالب ذوي العلم أن يعتمدوا على أنفسهم في تأمين معاشهم ، وأن لا يحطوا من قدرهم وقدر علمهم بالوقوف على أبواب ذوي السلطة ، بل عليهم أن يجدوا حرفة تمكنهم من عيشهم بحرية وتبعدهم عن عبودية ذوي السلطة وعن التزليف والمصانعة .

#### تلاميذه:

تلاميذ آبي شامة كُثُرُ فنحن نعلم أنه كان يدرس في المدرسة العزيزية والمدرسة العادلية والمدرسة الركنية ـ سنة ٦٦٠ هـ قال هو عن نفسه: (ثم دخلت سنةستين وستمائة ففي يوم الاربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية ... وابتدأت بها درساً في مختصر المزني رحمه الله بعضرة قاضي القضاة وغيره) (١).

<sup>(</sup>١) الذيل ص ٢١٦ .

ويقول في أحداث سنة ( ٢٦٢ ه / ١٢٦٤ م ) : (توفي القاضي الخطيب عماد الدين ... المعروف بابن الحرستاني...وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية ، وحضر فيها عندي أول يوم ذكرت الدرس فيها : قاضي القضاة (١) وأعيان البلد من المدرسين والمحدثين وغيرهم، وكان بحمد الله وحوله وقوته مجلساً جليلاً عليه سكون وإخبات وجلالة وإنصات من الحاضرين ) (٢) . وهذه المدارس الثلاثة : هي من أصل مدارس الشافعية التي هي داخل مدينة دمشق وهي خمس وثلاثون مدرسة (٣) .

ومن هذا يمكننا التعرف على هوية تلاميذه فهم: قضاة وأعيان البلد من المدرسين والمحدثين إضافة إلى طالبي العلم من التلاميذ ، وتتحدث المصادر عن عددمن تلاميذه الذين رووا عنه وهم: الشيخ أحمداللبان، وبرهان الدين الاسكندراني، وشرف الدين الفزاري الحطيب، وشهاب الدين الكفري، وعلي بن المهيار وولده أبو الهدى أحمد (٤). ويتحدث ابن الجزري في كتابه طبقات القراء : أن الشيخ شرف الدين أحمد بن سباع الفزاري الحطيب وإبراهيم بن فلاح الإسكندري، أخذا عنه الحروف وشرح الشاطبية ، ويذكر الكتبي في كتابه فوات الوفيات معهم اسم زين الدين أبي بكر بن يوسف المزي ، وأخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسين بن الكفرى،

<sup>(</sup>١) قاضي القضاة هو : شمس الدين أحمد بن خلكان . انظر السلوك ج ١ ق ٢ ص ٨٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٢٢٩ – ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ني رحاب دمشق ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ١٤٦١.

وأحمد ابن مؤمن اللّبان ، وسمع عنه الحافظ أبو طاهر السانمي وأبو الفرج الثقفي ، وأبو طاهر بركات بن إبر اهم الخشوعي وغير هم (١).

#### وفاته

يتحدث أبو شامة عن نفسه بأنته قد جرى له في حياته محنتان :

الأولى حدثت سنة ( 70 ه / 1709 م ) (٢) فيقول عنها : ( وفي رابع عشر رمضان جرت علي حكاية من نائب التاتار ... واسمه إيل سبان لعنه الله وإياهم إهانة وتهديداً بمضرب الرقبة على أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلماً وقهراً ، فلم تمض بعد ذلك اليوم إلا عشرة أيام حتى كسر التتار بأرض كنعان بعين جالوت . . ) .

والمحنة الثانية (٣) حدثت له سنة ( ٦٦٥ ه / ١٢٦٦ م ) يقول عنها: ( و في سابع جمادى الآخرة جرت لي محنة بداري بطواحين الأشنان ، فألهم الله الصبر ، و فعل الله تعالى فيها من اللطف ، الا نقدر على التعبير عنه بوصف ، و كان قيل لي قُم واجتمع بولاة الأمر فقلت : قد فوضت أمري إلى الله، فما أغير ماعقدته مع الله وهو يكفينا سبحانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، و نظمت في ذلك ثلاث أبيات :

قُلْنْتُ لِمِنَ قالَ أما تَشْتُكي ماقد جرى فهو عظيم جليسل

<sup>(</sup>۱) الذيل على الروضتين ص ٣٩ ، طبقات القراء ج ١ ص ٣٦٥ ، فواتالوفيات ج ٢ ص ٢٧٠ — ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٤٠ .

يقيضُ اللهُ تعـالى لنـا من يأخذ الحق ويشفي الغليـل إذا توكّلنـا عليـه كفـيى الوكيل فحسبُنا الله ونعـم الوكيل

ويتحدث ابن كثير فيقول: (وكانت وفاته بسبب محنة ، فقد السبوا عليه وأرسلوا إليه من اغتاله، وهو بمنزله بطواحين الأشنان ، وقد كان اتهم برأي،الظاهر براءته منه ، وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرهم (١): (أنّه كان مظلوماً ولم يزل يكتب في التاريخ حتى وصل إلى رجب من هذه السنة أي سنة ٦٦٥ هـ نذكر أنه أصيب بمحنة في منزله بطواحين الأشنان ، وأن الذين قتلوه جاؤوه قبل فضربوه ليموت فلم يمت، فقيل له: ألا تشتكي عليهم؟ فلم يفعل ... وكأنّهم عادوا إليه مرّة ثانية وهو في المنزل المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة الثلاثاء تاسع عشر رمضان رحمه الله ، ودفن من يومه بمقابر دار الفراديس ، وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ محيي الدين أبو زكريا بن شرف الدين النووي ) .

وقال أيضاً : (وهذا أيضاً ممن ينشد في ترجمته : مازلنت تكتب في التـــاريخ مجتهـــداً

حتى رأيتـّك ۚ في التّـاريخ مكتوبا

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۶۹۱ ، ذيل مراة الزمان ج ۱ ص ۳۹۷ - ٣٦٨ ، العبر ج ٥ ص ٢٨١ - ٣٦٨ ، البداية و العبر ج ٥ ص ٢٨١ ، طبقات الشافعية ج ٥ ص ٣٦٧ - ٣٦٠ ، البداية والنهابة ج ٣١٣ ص ٢٥١ ، طبقات القراء ج ١ ص ٣٦٨ ، بغية الوعاة ج ٤ ص ٧٨٠ ، الدارس ج ١ ص ٤٢ ، شذرات الذهبج ٥ ص ٣١٩ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٥١٠ .

ويناسب أن ينشد هنا : إذا سيّد منّا خلا قام ســـيد

قۇول لمسا قال الكرام فعول )

وكان أبو شامة قد أوقف مؤلفاته وجميع مايملكه من كتب بخزانة العادلية ، وشرط شروطاً ضيق فيها \_ أي أن لاتخرج \_. فيقول ابن العماد : (مما أوجب إلغاء شروطه بالكلية وعدم التقيد بشيء منها ، فاحترقت جملة) . ويظهر لنا تناقض ما يذكره ابن العماد عن كتب أبي شامة وغيرها فهو يعترف بعدم التقيد بشروط أبي شامة من جهة ، أي أن كتبه كانت في متناول الجميع ، إنما ننفي احتراق جميع محتوياتها ، فعلى الأقل سلم منها ماكان في حوزة المثقفين على سبيل الإعارة للاطلاع والمعرفة .

### مؤلفاته:

تتحدّث المصادر عـن مصنفات كثيرة لأبي شامة جلها تتعلق بأمور الدين والفقه والحديث واللغة والعروض وهي :

- -- شرح مدائح النبي للسخاوي وهي أولى مصنفاته في مجلد و احد .
- إبراز المعاني في حرز الأماني : شرح فيه قصيدة الشيخ الشاطبي وهما شرحان أكبر لم يتمه، والأصغر نهاه في مجلّدين .
- الكتاب المرقوم في جملة من العلوم : يجمع عدة مصنفات في مجلدين :

الأول فيه : خطبة العلم الكبرى التي سماها : خطبة الكتاب ( المؤمل للرد إلى الأدر الأول ) .

والثاني كتاب : نور المسرى في تفسير آية الإسرا : ( واختار فيه أن الإسراء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم إلى بيت المقدسوإلى السَّموات،وقع مرتين أو مراراً : تارة في المنام، وتارة في اليقظة . قال : وعلى ذلك يخرج جميع الأحاديث على اختلاف عبارتها والاختلاف في المكان الذي وقع فيه الإسراء ، قال : وهذا القول نصره الإمام أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسمالقشيري في تفسيره . واختاره أيضاً أبو القاسم السهيلي ، وحكاه عن شيخه أبي بكر بن العربي ، وحكاه ابن المهلب بن أبي صفرة في شرح البخاري عن طائفة من العلماء ، وتعقب فيه قول السهيلي مستدركاً قول أهلاللغة : أن أسرى وسرى لغتان بسعني واحد ، اتفقت الروايات على تسمية إسراءً ، ولم يسمَّه أحد سرى ، فدل على أن أهسل اللغة لم يتحققوا ا العبارة.إلى آخر ماذكر السهيلي . فقال أبوشامة : إنَّما أطبق الناسعلي . تسمية إسراء محافظة على لفظ القرآن وإلا فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلتم : لقد رأيتني في الحج وقريش تسألني عن مسرايي . ومن فوائده في هذا الكتاب قال : افتتح الله سبحانه سور كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام .

الأول - الثناء في أربع عشرة سورة ، إماً بالإشارة إلى إثبات صفات الكمال في سور سبع ، الحمد لله في خمس سور ، وتبارك في

<sup>(</sup>١) طبقات الشانعية ج ٥ ص ٦١ ٠٠٠ ٢٢ .

سورتين ، وإمّا بالإشارة إلى نفي صفات النقص في سبع أخرىسبحان سبّح يسبّح سبح .

الثاني ــ حروف الهجاء في تسع وعشرين سورة .

الثالث ــ النداء في عشر سور .

الرابع – الجمل الحبرية نحو (براءة) ، (أتى أمر الله ) في ثلاث وعشرين .

والخامس ــ القسم في خمس عشرة .

والسادس ــ الشرط بإذا في سبع .

والسابع ــ الأمر بقـُلُ واقرأ في ست .

الثامن – الاستفهام بما ،عم ،وهل، والهمزة في ست .

التاسع ــ الدعاء بويل ، وتبت في ثلاث .

العاشر ـــ التعليل في سورة واحدة وهي : لإيلاف قريش .

ثم نظم أبو شامة هذه الأنواع في بيتين وهما (١) :

أَثْنَى على نفسه ِ سبحانه بثبـــو

ت المدح والسلب لماّ استفتحَ السّور؛

والأمر شرط الندا التعليل أقسم والد

عاء حرف الهجاء استفهم الخسبرا

ومن تصانيفه أيضاً :

- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى .

ــ وكتاب : ضوء الساري إلى رؤية الباري .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية جه ص ٦١ - ٢ .٠

- -- وكتاب: المحقق من علم الأصول فيمايتعلق بأفعال الرسول.
  - وكتاب : البسملة الكبير ، ومختصره الصغير .
  - -- وكتاب : الباعث على إنكار البدع والحوادث .
    - وكتاب : السواك .
  - وكتاب : الواضح الجلي في الرد على الحنبلي .
  - وكتاب : إقامة الدليل الناسخ لجزء الفاسخ .
    - -- وكتاب : الأصول من الأصول .
  - و كتاب : المرشدالوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز .
    - و كتاب : مفردات القراءة .
    - . . وكتاب : شيوخ الحافظ البيهقي .
      - وكتاب : مقدمة في النحو .
      - وكتاب · الألفاظ المعربة .
- -- وكتاب : القصيدة الدامغة . وقصيدتان في منازل طريق الحج .
  - -- وكتاب : نظم ( مفصل ) الزمخشري .
    - --- وكتاب : نظم العروض والقوافي .
      - وكتاب : شيء من متشابه القرآن .
        - ··· وكتاب : شرح عروس السمر .
- ويتحدث في الذيل على الروضتين أنّه ( ابتدأ كتباً كثيرة ، لم يتفق إلى الآن إتمامها ، ونجز في سنة تسع وخمسين وستماثة التي تعقبها سنة ستين فيها :

كتاب جامع أخبار وكمةو المدينة وبيت المفدس شرفهن الله تعالى.

- وكتاب : تقيد الأسماء المشكلة .
- وكتاب : رفع النزاع بالرد إلى الأتباع .
  - وكتاب : المذهب في علم المذهب .
- وكتاب : نية الصيام ومافي يوم الشك من الكلام .
  - ــ وكتاب : شرح نظم المفصل .
  - وكتاب : الإعلام بمعنى الكلمة والكلام .
    - ــ وكتاب : شرح لباب التهذيب .
      - الأجوزة في الفقه .
    - وكتاب : ذكر من ركب الحمار .
      - وكتاب : مشكلات الآيات .
      - وكتاب : مشكلات الأخبار .
        - وكتاب : كتاب القيامة .
      - وكتاب : شرح أحاديث الوسيط .

وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي على الفارسي، وأمالي ثعلب، وأمالي الزجاجي، ونحوكتاب المجالسة واختصار جملة من الدواوين).

ونحن نعلم أن أبا شامة أول ماتلقى من العلم، تلقى العلم الإسلامي وشغف به وتعلمه وعلمه، لهذا نرى في آثاره التي أسلفنا بصماته واضحة تعكس لنا ثقافته وعلمه في علم القراءات والحديث والفقه ، وتظهر لنا أيضاً مقدرته ومهارته في تعاليم اللغة وآدابها .

## أما مؤلفاته في التاريخ فهي (١) :

من اختصار تاريخ دمشق لابن عساكر في خمسة عشر مجلداً، ثم اختصار هذا المختصر في خمسة مجلدات .

... كشف حال بأي عبيد : وهو كما يبدو من اسمه : محاولة للتأريخ للفاطميين من زاوية فيها عداء ، وهذا شبيه بالحلاصتين اللتين أعد هما لتاريخ دمشق لابن عساكر .

« السيرة العلاثية .

ــ مختصر تاريخ بغداد .

-- وجميع مؤلفاته بحكم المفقودة ، وليس لدينا سوى كتاب (نزهة المقلتين ) والذي كان بحكم المفقود ، وقد أمكنالعثور على نسخة مصورة لهذا الكتاب (٢) .

وكتاب(الروضتين فيأخبار الدولتينالنورية والصلاحية).

وكتاب ( عيون الروضتين في أخبار الدولتين النوريةوالصلاحية ) الذي بين أيدينا .

وكتاب تراجم رجال القرنين السادس والسابع . المعروف بـ ( الذيل على الروضتين ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الذيل ص ٣٩ - ، ، ؛ ، ذيل مراة الزمان ج ١ ص ٣٦٨ ، تذكرة الحفاظ ج ؛ ص ٢٧٠ ، مراة الجنان ج ؛ ص ١٦٤ ، مراة الجنان ج ؛ ص ١٦٤ ، طبقات الشافعية ج ٥ ص ٢١٠ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٥٠ ، طبقات القراء ج ١ س ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، بنية الوعاة ج ٤ ص٧٧ -٧٨٠ ، شارات الذهب ص ٣١٨ ، ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر صورة الورقة الاولى والثانية في نهاية المقدمة .

## عيون الروضتين في أخبار الدولتين

شعر أبو شامة بعــد أن تلقى علومه الدينية و الأدبية أن ثقافته لن تتم إلا بدرسه للتأريخ ، فهو يقول في ذلك: ( أما بعد فإنه بعد أن صرفت جل عمري ومعظم فكري في اقتباس الفوائد الشرعية، واقتناص الفرائد الأدبية ، عن ّ لي أن أصرف إلى علم التأريخ بعضه ، فأحوز بذلك سنة العلم وفرضه ، اقتداء بسيرة من مضى من كل عالم مرتضى ، فقل المام من الأكمة إلا ويُحكى عنه من أخبار من سلف فوائد جمَّة منهم : إمامنا أبو عبدالله الشافعي رضى الله عنه ، قال مصعب الزبيري : مارأيت أحداً أعلم بأيام النَّاس من الشَّافعي ، ويروى عنه أنه أقام على تعلم أيَّام الناس والأدب عشرين سنة ، وقال : ماأردت بذلك إلا الاستعانة على الفقه . قلت : وذلك عظيم الفائدة جليل العائدة وفي كتاب الله تعالى وسنتَّقرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من أخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الخالفة مافيه عبر لذوي البصائر واستعداد ليوم تبلي فيسه السرائر . قال الله عز وجل ّ وهو أصـــدق القائلين (١) : «( وكلا ّ نقص عليك من أنباء الرّسل مانثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحقوموعظة وذكرى للمؤمنين)».

وقال سبحانه وتعالى: « ( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُزُدَجَر . حكمة بالغة فما تُغنَّن الندر ) » (٢) وحدّث النّبي صلّي الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ؛ – ه .

وسلم بحديث أم زَرْع وغيره مما جرى في الجاهلية والأيام الإسرائيلية، وحكى عجائب مارآه ليلة أسري به وعرج ، وقال : حد وا عن بني إسرائيل ولا حرج .

وفي صحيح مسلم عن سماك بن حرب فقال : قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : نعم كثيراً ، كان لايقوم من مصلاه الله ي صلى فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام ، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم .

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنه الله عنه عنهما قال : كان نبي الله صلتى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح مايقوم إلا إلى عظم صلاة .

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٢ -- ٣ .

لكن الاطلاع واختزان المعاومات التاريخية شيء ، والاشتغال في علم التأريخ كتابة وتأليفاً شيء آخر . ويبدو أن أباشامة أدرك هذه الناحية ، لللك عكف على كتاب ( تاريخ دمشق ) لابن عساكر ، ولحسمه وهذبه ، وزاد فيه فوائله . وقله قام بهذا العمل مرتين ، الأولى اختصره في خمسة عشر عبلهاً . والثانية في خمسة مجلدات كما أسلفنا .

فأبو شامة دمشقي الولادة والنشأة ، تراوده رغبة في تأليف كتاب في التاريخ ، ودمشق لم تعد ذات موضوع بالنسبة إلى مؤلّف يريد أن يختص بموضوع يشق طريقه به، لأن ابن عساكر قد كتب عن دمشق ، وأبوشامة قام بتلخيصه ، وكما قال : قد زاد فيه فوائد. إذن فدمشق خرجت من حسابه كموضوع يبحث فيه .

ويخيل إلينا أن مؤلفنا قد مرّ عليه وقت ، وجد فيه نفسه مؤرخاً يبحث عن موضوع ، فهل كان يبحث عن بطل في حياته وتصرفاته، أمثلة تحتدى ؟ وإذا صبح هذا فهل بدأ البحث من هذه النقطة .

فيكفي أن نطلع على مقدمة المؤلف لكتابه (الروضتين) ونقرأ عباراته التي يقول فيها (١): (فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة المحدثين وهو تاريخ مدينة دمشق حماها الله عز وجل اللهي صنفه الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن العساكري رحمه الله وهو ثمانمائة جزء في ثمانين مجلدة فاختصرته وهذ بته ، وزدته فوائد من كتب أخرى جليلة وأتقنته ، ووقف عليه

<sup>(</sup>١) انظر الروضتين ج ١ ص ٢ --- ٤ .

العلماء ، وسمعه الشيوخ والفضلاء ، ومرّ بي فيه من الملوك والمتأخرين : ترجمة الملك العادل نور الدين ، فأطربني مارأيت من آثاره وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه وتغير خلاّنه ، ثم وقفت بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين ، فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين رضي الله عنهما في المتقدمين فإن كل ثان من الفريقين حذا حدو من تقدمه في العدل والجهاد ، واجتهد في إعزاز دين الله أي اجتهاد ، وهما ملكا بلدتنا ، وسلطانا خطتنا ، خصنا الله تعالى بهما، فوجب علينا القيام بذكر فضلهما ...).

وإذا كان مؤلفنا يبحث عن بطل ــ وهذا مانعتقده ــ فقد وجد على مقربة ، فقد وجد بطلين وهما كما يقول عنهما : (ملكا بلدتنا وسلطانا خطتنا، خصنا الله تعالى بهمافوجب عليناالقيام بذكر فضلهما...) وهنا يدخل عنصر آخر ، هو عنصر الوطنية المحلية ، وهي صفة من صفات الكتابة التــاريخية في القرون السادس والسابع والثامن الهجري / الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الميلادية.

فالبطلان نور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي كانا سلطانين لدمشق ويشعر أبو شامة بشيء من الاعتزاز والزهو لأنهما ملكابلدته وسلطانا خطته .

ثم يضيف أبو شامة ( فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريظ لهما والتعريف ، فلعله يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك فلا يبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين وذكرى منه سبحانه (١) « ( فان الذكرى تنفع

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ـــ الآية ه ه.

المؤمنين )» فانتهم قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الحلفاء الراشدين ومن حذا حذوهم من الأثمسة السابقين ، ويقولون نحن في الزمن الأخير وما لاؤلئك من نظير ، فكان لما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم ، فلن يعجز عن التشبه بهما أحد إن وفق الله الكهريم وسدد ، وأخذت ذلك من قول أبي صالح شعيب بن حرب المداثني رحمه الله ، وكان أحد السادة الأكابر في الحفظ والدين ، قال : إنتي لأحسب يجاء بسفيان الثوري يوم القبامة حبّجة من الله على هذا الحلق ، يقال لهم : إن لم تدركوا نبيتكم فلقد رأيتم سفيان ألا اقتديتُم به ؟ وهكذا أقول : هذان الملكان حبُجة على المتأخوين من الملوك والسلاطين ، فللته درّهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل السريرة وهما حنفي وشافعي ....) (١) .

وهكذا وطد أبو شامة العزم على وضع كتاب يتضمن ناريخ الدولتين النورية والصلاحية . وصلاح الدين توفي في سنة ( ٥٨٩ ه / ١١٩٣ م ) أي قبل ولادة أبي شامة بعشر سنوات . فكان من الطبيعي لزاماً عليه أن يعتمد على ماكتب وألف من قبل للوصول إلى أخبار هذين الملكين فنقل ووازن وقارن وغربل ونختل ومن ثم أعطانا هذا الكتاب القيم عن الفترة الممتدة من ( ٢١٥ ه / ١١٢٧ م ) إلى نحو ( ٥٩٠ ه / ١١٩٤ م ) ثم أعاد تأليف كتاب (الروضتين ) في كتابه الذي أسماه : عيون الروضتين — وتطلق عليه المصادر اسم مختصر الروضتين — ويتضمن هذا الكتاب الفترة الممتدة من

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٤ .

( ٥٦١ ه / ١١٢٧ م ) إلى نحو ( ٥٩٠ ه / ١١٩٤ م ) أي نفس الفترة التي تضمنها كتاب الروضتين - ثم كتب فيما بعد تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين النّذي بدأه في سنة ( ٥٩٠ ه / ١١٩٤ م ) وانتهى إلى سنة ( ٥٩٠ ه/ ١٢٦٨ م ) وهي السنة التي مات فيها .

مصادر المؤلف في كتاب الروضتين وكتاب عيون الروضتين:
اعتمد أبر شامة في كتابه (الروضتين) على مؤلفات وكتابات
من سبقه: فهو يقول ( وقد سبقني إلى تدوين مآثرهما -- قصد نور
الدين وصلاح الدين -- جماعة من العلماء ، والأكابر الفضلاء).
فذكر الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي في تاريخه

فذكر الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي في تاريخه ترجمة حسنة لنور الدين محمود بن زنكي رحمه الله ، ولأجله تم ذلك الكتاب ، وذكر اسمه في خطبته .

وذكر الرئيس أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي المعروف بابن القلانسي في مذيل التاريخ الدمشقي قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية إلى سنة خمس وخمسين وخمسمائة وهي السنة التي مات فيها .

وصنتف الشيخ الفاضل عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الكريم الجزري عرف بابن الأثبر مجلدة في الأيام الأتابكية بأكملها وما جرى فيها وفيه شيء من أخبار الدولة الصلاحية لتعلق إحدى الدولتين بالأخرى ، لكونها متفرعة عنها .

وصنتف القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف ابن رافع بن تميم الموصلي عرف بابن شداد قاضي حلب مجلّدة في الأيام الصلاحية وسياق ماتيّسر فيها من الفتوح واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رحمه الله تعالى .

وصنيف الامام العالم عماد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني كتابين: كلاهما مسجوع متقن بالألفاظ الفصيحة والمعاني الصحيحة ، أحدهما الفتح القدسي: اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين وسيرته فاستفتحه بسنة ثلاث و ثمانين وخمسمائة ، والثاني البرق الشامي: ذكر فيه الوقائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرها مما وقع من سنة وروده دمشق وهي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة إلى وفاة صلاح الدين وهي سنة تسع و ثمانين . فاشتمل على قطعة كبيرة من أخبار أو اخر الدولة النورية .

إلا أن العماد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف ، على الناظر فيه ، ويذهل طالب معرفة الوقائع عمدًا سبق من القول وينسيه ، فحذفت تنك الأسجاع إلا قليلا منها استحسنتها في مواضعها ، ولم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع نحو ماستراه سن أخبار فتح البيت المقدس شرفه الله تعالى . وانتزعت المقصود من الأخبار من بين تلك الرسائل الطوال والأسجاع المفضية إلى الملال ، وأردت أن يفهم الكلام الخاص والعام ، واخترت من تلك الأشعار الكثيرة قليلا مما يتعلق بالقصص وشرح الحال وما فيه من نكتة غريبة وفائدة لطيفة.

ووقفت على مجلّهات من الرسائل الفاضليّة (١) ما يتعلق

<sup>(</sup>١) هناك نسخة من هذه الرسائل في استانبول ، لم نتمكن من الحصول عليها .

بالدولتين أو بإحداهما وبعضه سمعته من أفواه الرجال الثقاةومن المدركين لتلك الأوقات، فاختصرت جميع مافي ذلك من أخبار الدولتين وما حدث في مدتبهما من وفاة خليفة أو وزير أو أمير كبير أو ذي قدر خطير وغير ذلك ، فجاء مجموعاً لطيفاً وكتاباً ظريفاً يصلح لمطالعة الملوك والأكابر من ذوي المآثر والمفاخر ، وسميته كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ....) (١).

وإذا نحن نظرنا إلى هـــذه اللائحة من الأسماء التي أشار إليها أبو شامة ، نجد أنه لم يشر إلى يحيى بن أبي طي (٢) ( ٣٠٠٣ ه / ١٣٠٣ م) مع أنه نقل عنه الكثير ، ولم يشر أيضاً إلى أبي الفتح بنجة ابن أبي الحسن بن بنجة الاشترى (٣) رغم أنه نقل عنه أيضاً ، فلو أضفناه إلى ماسبق لأمكننا أن ننظم مصادره مرتبة على تواريح الوفاة للمؤلفين على الشكل التالى :

۱ - أبو يعلى بن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (ت٥٥٥هـ / ١٦٦٠ م ) .

۲ -- ابن عساکر : تاریخ دمشق (ت ۷۱ه ه /۱۱۷۵ م ) .

٣ - القاضي الفاضل: الرسائل وغيرها (ت ٥٩٦هـ/١١٩٩ م).

٤ --- العماد الكاتب : الفتح القدسي والبرق الشامي (ت ٩٩٥هـ / ١٢٠١ م ) .

ه .. يحي بن أبي طي : السيرة الصلاحية ( ت ١٣٠ هـ ١٢٣٣ م ) .

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٤ --- ه .

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيآت ج ۽ س ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ج ١ ص ١٣ --- ١٤ ( كان معيد بالنظامية يقالله : أبو القتح بنجه بن أبي الحسن بن بنجه الأشتريو دانمن ورد دمشقور جمع لنور الدين سيرة مختصرة...).

٦٣٠ - ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، والباهر ( ٣٠٠هـ / ١٣٣٣ م ) .

۷ --- ابن شدّاد : النوادر السلطانية ( ت ۲۳۲ هـ۱۲۳۴ م ) .
 ۸ --- أبو الفتح بنجه : سيرة نور الدين .

لابد لنا بعد ذلك من التعرف إلى التخطيط العام الذي اتبعه أبو شامة فيالتحدث عن بطليه ويمكننا أن نتساءل: ماهو التخطيط العام اللَّذي اتبعه ؟ بعد أن ينتهي أبو شامة من تقديم الذين كتبوا عن بطليه قبله نجده قد بدأ الكتاب في التحدث عن فضائل ومزايا صلاح الدين (١) لكن أباشامةشعر بشيء من الحرج الأدبي أثناءتعداده لفضائل صلاح الدين ونور الدين لايزال سيَّده وسلطانه. صحيح أنَّ أباشامة كان يؤرخ عن فترة ماضية ، وأن بطليه انتقلا إلى دار الخلود ، لكن سادته ولفترة متأخرة من حياته هم من البيت الأيوبي لذلك فالكتابة في ذلك الحين كان يقتضيها شيء من اللبَّاقة لهذا فإنَّنا نرى أبا شامة يشير إشارات مقتضبة وخفيّة أحياناً إلى أخلاق صلاح الدين إلى أن يتوفي نور الدين سنة ( ٥٦٩ ه / ١١٧٤ م ) ، فمثلاً يشير إلى عدل صلاح الدين أثناء إشارته إلى عدل نور الدين فيقول : ﴿ فَمَنْ عَدُّلُهُ ۚ لَهُ وَالَّذِينَ ۗ ـ أنه لم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساً ولا عُشراً بل أطلقها رحمه الله جميعها في بلاد الشام والجزيرة جميعها والموصل وأعمالها وديار مصر وغيرها من حكم عليه ، وكان المكس في مصر يُـُـوْخَذَ من كل مائة دينار خمسة وأربعون ديناراً ، وهذا لم تتسع له نفس غيره ..... ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٥ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٧ .

ويشير أيضاً إلى صلاح الدين وعدله(١) في روايته لرجل غريب استوطن بدمشق لما رأى عدل نور الدين وبعد وفاة نور الدين اعتدى عليه بعض الأجناد ، ( فشكاه فلم ينصف ، فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي ، وقد شق ثوبه وهو يقول : يانور الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتنا. أين عدلك ؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من الخلق مالا يُحصى وكلهم يبكي ويصيح ، فوصل الحبر إلى صلاح الدين ، فقيل له : احفظ البلد والرعية وإلا خرج عن يدك ، فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي والنياس يعدك ، فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي والنياس له صلاح الدين : لم تبكي ؟ قال : أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته ...). وهنا إشارته إلى أحقية صلاح الدين وشرعيته باستلام السيطة بعد وفاة نور الدين .

وأيضاً نجد إشارته إلى صلاح الدين اثناء حديثه عن مجلس نور الدين . قال(٢): (ولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف وأمّا من عداه كأسد الدين شير كوه ومجد الدين ابن الداية وغير همافإنهم كانوا إذا حضروا عنده يقفون قياماً إلى أن يأمرهم بالقعود ....) . وأشار إليه أيضاً في معرض حديثه عن حضور الحافظ ابن عساكر مجلس صلاح الدين وعدم تمكنه من التحدث إليه ، كما كان يفعل مع نور الدين (... لكثرة الاختلاف من المتحدثين وقلة استماعهم فقام ، وبقي مدة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٧ - ٨.

<sup>(</sup>۲) الروضتين ج ۱ ص ۱۰.

لا يحضر المجلس الصلاحي ، وتكرر من صلاح الدين الطلب له فحضر فعاتبه صلاح الدين يوسف على انقطاعه ، فقال : نزهت نفسي عن مجلسك ، فإنني رأيته كبعض محالس السوقة ، لا يستمع فيه إلى قائل ، ولا يرد جواب متكلم ... فتقدم صلاح الدين إلى أصحابه، أنه لا يكون منهم ماجرت به عادتهم إذا حضر الحافظ . . ) وهذا مدح خفي إلى صلاح الدين .

أسلفنا أن أباشامة : بدأ كتابه باستعراض فضائل نورالدين، وبعد ذلك نجده يتحدث عن أصل البيت الأتابكي، ثم أفرد فصلاً عن مقتل الوزير نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق . وفصلاً عن حياة السلطان ملكشاه(۱) ثم نجده قد عاد إلى ذكر أخبار زنكي (۲) والد نور الدين ، وتحدث عن عماد الدين باقتضاب . وكان عماد الدين قد شغل دوراً في تاريخ المنطقة من عام (۲۱ه هم إلى ۱۹۲۱) لكن على ما يبدو لنا أن مايهم أباشامة هو : نور الدين ، فلا غرابة في ذلك أليس هو أول البطلين اللذين أراد الكتابة عنهما ، ويقدمهما مثلين للعمل الصالح والفضائل لمن يريد أن يعتبر ويتمثل بهما من أهل زمان الصالح والفضائل لمن يريد أن يعتبر ويتمثل بهما من أهل زمان أبي شامة من ملوك المسلمين وسلاطينهم ، وقد كان عددهم كبيراً وخاصة قبل دولة المماليك سنة ( ۱۲۵۸ هم / ۱۲۰۰ م ) ، فنراه يفرد عدداً كبيراً من صفحات كتابه لحياة نور الدين (ففي طبعة يفرد بعدها فصولاً في السعود ج ۱ من ص ۲۵ – ۲۲۷ ) حيث يفرد بعدها فصولاً في

<sup>(</sup>۱) الروضتين ج ۱ ص ه – ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٧ -- ٤٦.

وفاة نور الدين رحمه الله تعالى وما تلاها من أحداث ، حيث يبدأ بعد ذلك عنايته الحاصة بصلاح الدين وتشغل حياة صلاح الدين وسيرته في (طبعة أبو السعود من ج١ ص ٢٣٥) ، أما باقي الصفحات من الروضتين في طبعة (أبو السعود) فهي تتحدث عما تلا وفاة صلاح الدين مباشرة وباقتضاب ، وتشغل (ج٢ / ص ٢١٨ لـ ٢٤٥ ) . أما طبعة (حلمي ) فتقف عند نهاية سنة ( ٧٧ه هـ ) فهي تشمل من حياة صلاح الدين من (ص ٢٠٢ – ٢١٧) إلى نهاية المنشور .

ولابد لنا قبل أن نتعرف إلى طريقة تعامل أبي شامة مع مصادره أن نتحدث عن مصادره في محاولة لتقييمها وتوضيح أهميتها بشكل عام وموقف أبيي شامة منها .

إن أقدم المصادر التي أفاد منها أبو شامة هو ( ذيل تاريخ دمشق) لابن القلانسي ، وهو دمشقي خبير ببلده وربوعها وخبير أيضاً بشمال سورية ، وقد تولى رئاسة ديوان المدينة مرتين، وقد ترجم لابن القلانسي عدد من المؤرخين على رأسهم ابن عساكر ، ثم ياقوت ، وبعده الذهبي ، ولما ذكره ابن عساكر قال عنه : ( حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التميمي المعروف بابن القلانسي العميد ، كانت له عناية بالحديث ، وكان أديباً له خطحسن ونثر ونظم ... وصنف تاريخاً للحوادث بعد سنة أربعين وأربعمائة إلى حين وفاته ، وتولى رئاسة ديوان دمشق مرتين ) . وقال عنه ياقوت : ( حمزة ابن أسد بن علي بن محمد ، أبو يعلى المعروف بابن القلانسي التميمي الأديب الشاعر والمؤرخ ، كان من أعيان دمشق ومن أفاضلها المبرزين ،

ولي رئاسة ديوانها مرتين...) ، ومن هنا الإشارة إليه باسم الرئيس لتوليه رئاسة الديوان ـ وهي وظيفة كبيرة ـ أتاحت له الفرصة للاطلاع على الكثير من دخائل الأمور ، وعلى ما يبدو أنه كان حريصاً على الاطلاع على الأمور الحربية والعسكرية (١) . وقد عدد محمد حلمي أحمد اقتباسات أبي شامة عن ابن القلانسي فوجدها سبعة وثلاثين اقتباساً (٢) .

وتاريخ ابن عساكر واحد من أهم المصادر لأبي شامة ، وأسلفنا أن المؤلف لخص تاريخ دمشق لابن عساكر مرّتين وزاد فيه إضافات (٣) ، وأدركنا المدى الذي تأثر فيه أبو شامة بالمؤرخ ابن عساكر ، لذلك فلا حاجة لنا للوقوف عند هذه النقطة .

ولابد لنا من وقفة عند القاضي الفاضل ، وهو عبد الرحيم ابن علي البيساني(٤) ولي قضاء عسقلان (لهذا لقب بالقاضي)، ولما خرج إلى مصر ولي كاتباً بالإسكندرية على باب السدرة ، وكانت قدراته الإدارية والثقافية عالية، وله خبرة مسبقة بالإدارة الفاطمية لمصر ، ثم عين كاتباً عند الوزير الكامل ابن شاور ، فلما طلب أسد الدين شير كوه كاتباً أرسل القاضي الفاضل إليه ، لأن زملاءه أرادوا أن يتخلصوا من منافسته لهم ، فعمل لأسد الدين ثم لصلاح الدين لاكاتباً فحسب بل وزيراً ونائباً عنه في مصر سنة ( ٥٨٥ه – ٨٨٥ ه ) ومستشاراً يستشيره في الأمور الصعاب . والقاضي الفاضل عاصر الدولة الفاطمية

<sup>(</sup>١) و (٢) محمد أحمد : المقدمة ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ج ١ ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر الروضتين ج ١ ص ٤ ، البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٤ – ٢٥ ، شدرات الذهب ج ٤ ص ٣٢٤ – ٣٢٥ .

والدولة الأيوبية ، وكتب لأسد الدين ثم لصـــلاح الدين والذي كانت رسائلــه هي المكاتبات الرسمية بين سيده والعالم الحارجي ، كان مصدراً هاماً لأبي شامة في رسائله وفي مؤلفاته التاريخية التي يبدو أننا فقدناها ولم يبق منها إلا ماحفظه لنا أبو شامة في كتاباته .

والقاضى الفاضل أقدم ثلاثة ارتبطت حياتهم بحياة صلاح الدين والاثنان الآخران هما : العماد الاصفهاني الكاتب ( ت ٩٧ هـ / ١٢٠١ م ) وابن شداد ( ت ٦٣٢ هـ / ١٢٣٤ م ) ، والعمادالكاتب هو القاضي عماد الدين أبو عبدالله محمد بن صفى الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجاء حامد بن محمد بن عبد الله بن على بن محمود ابن هبة الله بن ألُّه الأصفهاني ولد سنة ( ٥٦٢ هـ / ١١٦٦ م ) (١) ، وصل إلى دمشق عالماً ، وقدمه في أواخر هذه السنة القاضي كمال الدين إلى نور الدين الزنكى ، فعينه في ديوانه منشئاً وذلك في أواثل سنة ( ٣٣٥ ه / ١١٦٧ م) ، وأرسله نور الدين رسولاً إلى شاه أرمن صاحب أخلاط في أواخر سنة ( ٥٦٤هـ/١١٦٨م) وإلى الخليفة ببغداد في أوائل سنة ( ٥٦٦ هـ / ١١٧٠م ) ، وبعد ذلك فوض إليه تولية المدرسة النورية ، والتي سميت بعد ذلك باسمه ـــ المدرسة العمادية ـ نسبة إليه في رجب سنة (٧٦٥ هـ/١١٧١ م) ثم ولا"ه سنة ( ٥٦٨ هـ / ١١٧٧ م )الإشراف على ديوان الإنشاء مضافاً إلى الكتابة ، ( وصار أكثر من يعتمد عليه نور الدين ) . وبعدوفاة نور الدين سنة ( ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م ) اختل أمره وضُيُّـق عليه ، فاضطّر للخروج من دمشق إلى الموصل ، وعندما قدم صلاحالدين

<sup>(</sup>۱) الروضتين ج ۱ ص ۱ ؛ ۱ .

إلى الشام، وجع العماد ليدخل في خدمة صلاح الدين بشفاعة القاضي الفاضل وكاتب الفاضل عبد الرحيم البيساني ، فصار معاون القاضي الفاضل وكاتب أسر ارالسلطان، وبقي مع السلطان صلاح الدين حتى وفاته سنة (٥٨٩ه) ، وشهد معه المشاهد كلتها إلا وقعة الرملة في أوائل سنة ( ٢٧٥ هـ / ١١٧٧ م ) وفتح عسقلان ومحاصرة القدس سنة (٥٨٥ هـ/١١٨٧م)، وللعماد في التأريخ كتابان هما : (الفتح القسي في الفتح القدسي ) الذي يكاد يكون تاريخاً حربياً لصلاح الدين بين ( ٣٨٥ و٥٩٥ هـ/ الذي يكاد يكون تاريخاً مربياً لصلاح الدين بعد معركة حطين إلى وفاة صلاح الدين . والكتاب الثاني هو (البرق الشامي ): الذي يبدأ الحديث فيه منذ سنة ( ٢٦٥ ه / ١١٦٦ م ) وينتهي الكتاب بوفاة صلاح الدين .

وكتابه الأول موجود ، أما كتابه الثاني : فلا يوجد منه سوى مخطوطة من جزأين ( الثالث والحامس) في مكتبة بودليان بأوكسفورد، ( وأصل البرق الشامي : سبعة مجلدات ) ( مخطوطة المغرب ) . وأبو شامة نقل عن الكتابين ، كما نقل رسائل ووثائق عن العماد أيضاً ، لكنه كما أسلفنا كان يضيق ذرعاً بأسلوب العماد فكان أيضا ، لكنه كما أسلفنا كان يضيق ذرعاً بأسلوب العماد فكان يلخصه دون أن تتأذى الرواية أو المادة التاريخية قط (١) وكان يحذف ماورد من الكلام المسجوع والذي أطال فيه العماد بشكل ممل للقارىء ، فكان أبو شامة لايدون منه إلا ماكانت تقتضيه الحاجة منه .

<sup>(</sup>۱) سنا البرق الشامي ص ۷ – ۱۱ ، الروضتين ج ۱ ص ٤ – ٥ ، محمد أحمد حلمي : المقدمة ص ۲۶ – ۲۷ ، البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۰۳ .

ويرى (هملتون غب) أن العماد لم يضع تاريخاً عادياً لصلاح الدين وأيامه إن ماوضعه كان أقرب إلى التقرير الرسمي لموظف كبير ، كان من نوع كبير الأمناء لصلاح الدين ، وأنه كان يضمن تاريخه ( الفتح والبرق على السواء ) بعض رسائله التي كان يعدها نيابة عن سيده إلى أصحاب الشأن وبعض مكاتباته مع القاضي الفاضل وما إلى ذلك، كما أن (غب ) يرى أن العمادكان المصدر الأساسي لأبي شامة ، وأن هذا نقل عنه بدقة ومهارة مع تجنبه سجع العماد وأسلوب البديعي ، ومع أنه كان يعيد ترتيب المادة ( العمادية ) أحياناً ، فإن أباشامة لم يخل بمحتواها الأصلى (١) .

وثالث الثلاثة هو القاضي يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد، والملقب بهاءالدين، والمكنى بأبي المحاسن (۲) (ت ٢٣٢ ه / ١٢٣٤ م) وهو صاحب كتاب (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) والتحق ابن شداد بصلاح الدين في شهر جمادى الأولى سنة (١٨٥ه/ ١١٨٨ م)، فحين كان ابن شداد عائداً من أداء فريضة الحج في عام ( ١١٨٨ ه / ١١٨٧ م) مر بدمشق وكان قاصداً زيارة بيت المقدس، سمع به صلاح الدين الذي كان على أسوار كوكب محاصراً لها، فاستدعاه وآنسه، وعند خروجه كلف العماد الأصفهاني أن يسأله الاتصال به حين يعود، ولما عاد في السنة التالية ، طلبه صلاح الدين كي يستمر في خدمته فقبل ، ويقول ابن شداد في ذلك ( ثم سير

<sup>(1)</sup> H. A. Rgibb « The Arebicsorces Fov Ehe Life Opsalabin » ir Speculum 25 ( 1950 ) PP. 28 - 72 .

مع الاهتمام خاصة بالصفحات ٦٠ -- ٢٥ -- ١٢٥ -- ١٦٨ -- ١٦٩ . المصدر السابق ترجمة عباس ونجم و زايد ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مختارات من النوادر السلطانية ص ٧ .

صلاح الدين إلي مع الفقيه عيسى الهكاري ، وكشف لي أنه ليس في عزمه أن يمكنني من العود إلى بلادي ، وكان الله تعالى قد أوقع في قلبي محبته منذ رأيته وحب الجهاد ، فأجبته إلى ذلك وخدمته من تاریخ مستهل جمادی الأولی سنة ( ۸۸۵ ه /۱۱۸۸ م ) وهو يوم دخوله الساحل الأعلى ، وجميع ماحكيته من قبل إنما هو روایتی عمّن أثق به ممّن شاهدوه ، ومن هذا التاریخ ماأسطر إلاً ما شاهدته ، أو أخبرني به من أثق به خبراً يقارب العيان والله الموفق) (١) . ولقب ابن شداد بالقاضي ، لأنه تولى قضاء العسكر ، كما أن صلاح الدين ولا"ه فيما بعد قضاء القدس ، ولازم ابنشداد صلاح الدين حتى وفاة هذا الأخير ، ثم التحق بابنه الملك الظاهر صاحب حلب ومن بعده بابنه الصغير الملك العزيز ، وتوفي القاضي بهاء اللدين بحلب سنة ( ٦٣٢ ه / ١٢٣٤ م ) (٢) وقد تحدث عنه أبو شامة في الذيل فقال : وفيها (أي سنة ٦٣٢ هـ) توفي القاضي بهاء الدين ابن شداد بحلب واسمه يوسف ابن رافع بن تميم، وكان من رؤسائها وكان للناس به نفع ، وكنت قد اجتمعت بابن شداد بدمشق وأجاز لي جميع مايرويه، ثم سمعت عليه بمصر وعند قبة الشافعي رحمه الله تعالى سنة ثمان وعشرين وستمائة (٣) . والفترة

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ٢ ص ١٢٤ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) مختارات من النوادر السلطانية ص ١٣ – ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٦٣ .

للتي لازم فيها ابن شداد السلطان صلاح الدين هي السنوات التي كان السلطان يحارب فيها الصليبيين.

وابتدأ ابن شداد كتابه في فصول قصار ، يدور كل منها حول صفات الملك الناصر صلاح الدين ، أما القسم الثاني فيتحدث فيه عن أعمال صلاح الدين في حروبه ، وسلمه ، في حله وترحاله ، في عالسه ومقابلاته ، وقدنقل ابو شامة عن ابن شداد هذه الأخبار والروايات.

وأبو شامة نقل الكثير عن ابن الأثير ( ت ٢٣٠ هـ/١٢٩٩م)(١) في كتابيه: (الكامل في التاريخ) وهو في اثني عشر مجلداً و ( الباهر في أتابكة الموصل). والكامل في التاريخ: واحد من الكتب التاريخية العربية التي خرجت عن النطاق المحلي، فهو في طليعة المؤرخين العرب العالميين الذي التفت شرقاً وغرباً، وحاول أن يلوك ما يلور خوارج نطاق العراق وسورية (٢). وكان يتمتع بمنزلة مرموقة كمصدر موثوق به عارف بخفايا الأمور ومجرياتها، لكن هذه الثقة أخذت تتزعزع مؤخراً، فتبين للدارسين أن ابن الأثير كان يعرف الكلم عن موضعه أحياناً لينال من صلاح الدين أو غيره، فابن الأثير كان يعيش في حمى أتابكة الموصل كما عاش أسلافه من قبل، لذلك نقم على صلاح الدين لما فعله بنور الدين وبابنه قبل، لذلك نقم على صلاح الدين لما فعله بنور الدين وبابنه قبط، فيما بعد (١).

لكن مهما أصاب ابن الأثير على بد النقاد المحدثين ، فإنه يظل مؤرخاً حقيقياً .

<sup>(</sup>١) الكامل ج ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) الممدر السابق ص ٢ - ١٢.

<sup>(</sup>٣) الفكر المربي المدد ٢٧ عن مقالة نقولا زيادة .

والكتاب الثاني مجلد صغير هو ( الباهر في أتابكة الموصل ) ومن عنوان الكتاب يتضح لنا مضمون الكتاب فهو يتناول فيه تاريخ أثابكة الموصل من تولي آق سنقر والد عماد الدين زنكي إلى بدء ولاية القاهر مسعود ( ٤٧٧ – ٢٠١٦ ه / ١٠٨٤ – ١٢١١ م ) . وابن الأثير صنف كتابه الكامل أولاً دون أن يتم تنقيحه، وعندما برزت الحاجة إلى كتاب عن الأتابكة استخلص فترتهممن الأصل وعني به ، والراجح أنه أضاف إليه شيئاً من اللون المحلي .

ولا بد من التنويه إلى أن ابن الأثير كان يقول : إن والده حكى له معظم ما أورده في كتابه (الباهر)لكن المؤرخ ابن الأثير لم يدون الأحداث إلا بعد وفاة والده . واعتمد أبو شامة في أخبار البيت الأتابكي الموصلي على (الباهر) كما أنه نقل عن (الكامل)الكثير من الأحداث، لكنه كان في الوقت نفسه حذراً في كل مانقله عنه فيما يتعلق بصلاح الدين .

ويتضح تحيز ابن الأثير لأتابكة الموصل في قوله: ( وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشامي في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف اللدين كان عسكره في هذه الوقعة ــ انهزام سيف الدين غازي بن مودود أمام قوات صلاح الدين يوسف بن أيوب قبل السلطان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ــ عشرين ألف فارس ، ولم يكن كذلك إنما كان على التحقيق يزيد على ستة آلف فارس أقل من خمسمائة فإنني وقفت على جريدة العرض، وترتيب العسكر للمصاف من خمسمائة وقلباً وجاليشية وغير ذلك ، وكان المتولي لذلك والكاتب ميمنة وميسرة وقلباً وجاليشية وغير ذلك ، وكان المتولي لذلك والكاتب له أخي مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله ،

وإنما قصد العماد:أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاً . . ) (١) وهذا دليل واضح على تحيزه لأتابكة المو صل وعدائه لصلاح الدين الأيوبي وفي تاريخه الكثير من الغمز والمحاولات ليحط من قدر صلاح الدين .

ونقل أبو شامة عن مؤلف آخر الكثير من الأحداث الهامة ومع ذلك فهو لم يشر إليه في معرض حديثه عن مصادرهالتي أشرنا إليهاسالفاً.

والمؤلف هو ابن أبي طي وله كتب كثيرة ووالده على على مايبدو كان من كبار رجال الشيعة في حلب الأمر الذي حمل نور الدين على نفيه منها ، والمؤلف صرف وقته في الدرس والتأليف ، فدرس القرآن ، وقرأ الموطأ في الحديث ، وتأدب باللغة والبلاغة والأدب والتصوف، وبما أنه شيعي فقد وقف ذلك عائقاً في مجال مناصب التدريس، فانصرف إلى الكتابة والتأليف .

وقد ذكر محمد حلمي أحمد أن لابن أبي طي مؤلفات تاريخية هي : كتاب (كنز الموحدين في حياة صلاح الدين) ، وكتاب (معادن الذهب في تاريخ حلب) ، وكتاب (مختار تاريخ المغرب)(٢) وقد ضاعت كتب ابن أبي طي بأجمعها ، ولذلك فالأمر كما يقول محمد حلمي أحمد هو أن التحديد لأي من الكتب التي استعملها أبو شامة صعب ، إن لم يكن مستحيلاً ، فلا أبو شامة أشار إلى الكتب ولا المادة الأصلية موجودة ، لكن أباشامة ينقل عن صاحبنا الحلبي أموراً كثيرة وهي غاية في الدقة ، لأن الرجل مثل ابن القلانسي كان مواطناً لمدينة وحريصاً على أخبارها وأحيائها ومنازلها (٣) .

<sup>(</sup>١) الكامل ج ١١ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) مقدمة محمد أحمد حلمي ص ٣٠ - ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الفكر العربي العدد ٢٧ مقالة نقولا زيادة .

## استخدام أبي شامة لمصادره :

وقد قسم محمد حلمي أحمد كتاب الروضتين إلى سبعة أقسام على أساس أن نوافقه في هذا التقسيم، كل قسم زمني يتميز بمجموعة من هذه المصادر والتي تنتهي بوفاة مصنفيها فيضطر للعودة إلى غيرها من المصادر التي تمكنه من إتمام ما هدف إليه . ونحن وبعد أن أشرنا إلى المصادر من قبل سنكتفي بذكرها ، إلا حيث يتوجب الأمر عناية خاصة .

القسم الأول: من بدء كتاب الروضتين وإلى تعيين عماد الدين زنكي بولاية الموصل وأعمالها سنة ( ٢١٥ ه / ١١٢٧ م) وفي هذا القسم يعدد أبو شامة فيه مآثر نور الدين وفضائله وعدله ومجلسه وصفاته وذلك بشكل عام، ومصادر أبي شامة في هذا القسم ثلاثة هي مصنفات بن الأثير، والعماد الكاتب، وابن شداد. ( ويشغل هذا القسم في ( محمد حلمي أحمد ) ص ١ – ٧٥، وفي ( أبو السعود ) ج ١ ص ٢ – ٣٠.

القسم الثاني: ويتضمن الفترة من سنة ( ٢١٥) إلى ( ٥٥٥ ه / ١١٢٧ – ١١٦٠ م) ( ويشغل هذا القسم في ( محمد حلمي أحمد ص ٧ – ٣١٠ ، ابو السعود ج١ ٣١٠ – ١٢٤ ) وفي نهاية هذا القسم وهي سنة ( ٥٥٥ ه ) توفي ابن القلانسي وهو مصدر هاملابي شامة ، كان يستقي منه أخبار دمشق وما حولها ، ومن ابن الأثير في (الباهر) لتاريخ الموصل وأعمالها ومن يحيى بن أبي طي لأمور حلب، لكنه كان أيضاً ينقل عن العماد وعمارة اليمني وابن عساكر.

القسم الثالث : ويتضمن الفترة من سنة ( ٥٥٥ إلى ٦٢٥ هـ / ١١٦٠ – ١١٦٦ م ) ويشغل هذا القسم في ( محمد حلمي أحمد )

ص ٣١١ ـ ٣٦٣ ، (أبو السعود) ج١ ص ٣١١ ـ ١٤٤ وفي نهاية هذا القسم ـ أي سنة ٣٦٥ ه ـ كان وصول العماد الأصفهاني إلى الشام ومن ثم التحاقه بنور الدين وفي هذا القسم يشغل ابن الأثير منزلة خاصة ، ثم يأتي دور العماد مع بقاء شيءمن المنزلة لابن عساكر وعمارة اليمني .

القسم الرابع: يمتد من سنة (٢٦٥ إلى ٥٧٣ هـ (١١٦٧ -- ١١٧٧ م.) وهذا القسم يشغل في (محمد حلمي أحمد) من (ص ٣٦٣ -- ٧١٩). وهذه الفترة تتضمن و (أبو السعود) ج ١ من (ص ١٤٤ -- ٢٧٩). وهذه الفترة تتضمن توسع نور الدين في الحرب مع الصليبيين و تطلعه نحو مصر وفيها: أيضاً تدخل شخصية صلاح الدين وقضاؤه على الدولة الفاطمية في القاهرة ثم وفاة نور الدين ووراثة صلاح الدين له وما يتبع ذلك من حروب مع الصليبيين في الساحل الشامي وفي جنوب الأردن، وهنا يتصدر لائحة المصادر العماد الكاتب ويحيى ابن أبي طي وهذا الأخير يتمتع بسر كز خاص .

القسم الخامس: ويمتد من حوادث سنة ٧٤ إلى ٨٥٥ هـ ( ١١٧٧ – ١١٨٨ م ) هذا من الجزء الثاني وهو منشور في طبعة (ابو السعود) ج ١ ص ١ – ١٧٤ ، ويلتحق ابن شداد في سنة ( ٨٥٥ هـ / ١١٨٧ م ) بخدمة السلطان صلاح الدين و (هنا يتأكد مركز العماد كمصدر أول لأبي شامة ... ومن ثم ابن شداد وفي نهاية هذه الفترة يختفي ابن أبي طي نهائياً ، ويقل شأن ابن الأثير ) .

القسم السادس : ويمتد من سنة ( ٨٤٥ إلى ٨٩٥ هـ / ١١٨٨ ١١٩٣ م ) وهي تنتهي بسنة وفاة صلاح الدين ( ٨٩٥ هـ ) ويشغل

هذا القسم في (أبو السعود ج٢ ص ١٧٤ – ٢١٧). وهنا يحتل ابن شداد المركز الأول كمصدر لأبي شامة وقل شأن العماد لأن أباشامة اقتبس من كتابيه ( الفتح القسي في الفتح القدسي )و ( البرق الشامي ) ووثائقه ، أما ابن شداد فله كتاب واحد هو : ( النوادر السلطانية ) .

القسم السابع: يتحدث أبو شامة في هذا القسم عماً أصاب إمبراطورية صلاح الدين من انقسام وضعف بسبب الحلافات التي حدثت في الأسرة الأيوبية بسبب المطامع والاستيلاء على السلطة، وهنا يعتمد أبو شامة على رسائل العماد القصار.

إن هذا التقسيم الذي أعتمده محمد حلمي أحمد بالنسبة للمصادر له مايسوغه فذلك خير من التكرار غير اللازم للمصدر الواحد مرات قليلة في فترة قصيرة أو طويلة .

ومن الملاحظ أن أبا شامة عند اختياره للمصدر، كان يراعي نقطتين هامتين وهما الأولى: معاصرة المؤلف للأحداث ، والثانية: المكان الجغرافي (١) الذي تواجد فيه هذا المؤلف .

ويقول محمد أحمد حلمي: إن دراسة الحديث هيأت لأبي شامة المجال لأن يلجأ إلى طريقة الحكم القطعي (٢). وهذه نقطة أنحتلف معه بشأنها فالغالب على أبي شامة أنيروي ويكرر الروايات دون أن ينقدها ، أو يعلق عليها أو يبدي رأيه فيها ، وهذه في الحقيقة طريقة المحدثين ، لكن الذي نراه خلال قراءتنا الكتابه هو أن أباشامة كان أميناً دقيقاً في نقله أو تلخيصه (٣).

<sup>(</sup>۱) مقدمة محمد حلمي أحمد ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الفكر العربي العدد ٢٧ عن مقالة نقو لا زيادة .

ويتبع أبو شامة نظام الحوليات في كتاب الروضتين شأن مؤرخي العرب في غالبهم من الطبري إلى صاحب النجوم الزاهرة وما بعدها .

## أهمية كتاب الروضتين في أخبار الدولتينالنورية والصلاحية :

من حيث إنه تاريخ للدولتين النورية والصلاحية كما يقول المؤلف ومن حيث إنهما في الواقع تاريخ للرجلين اللذين قامت الدولتان على أكتافهما ... أي نور الدين ، وصلاح الدين ... .

فلو أننا فقدنا كتاب الروضتين فهل الصورة التي نتوصل إليها في ضوء مابين أيدينا من الأدب النوري والصلاحي أقل وضوحاً ؟ وهل أظهر لنا كتاب الروضتين خطوطاً أوضح لملامح الرجلين مما لو أن الكتاب فقد ؟ هل تساعدنا قراءة كتاب الروضتين من التعرف على نواح في شخصية كل من بطلي ( المؤلف ) كانت غامضة بالنسبة لنا ، أو كانت قد تخفي علينا لو أننا اضطررنا إلى الاكتفاء بمصادر الأدب التاريخي لتلك الفترة والتي هي بين أيدينا ؟ وهذه أسئلة ( ذاتية ) والإجابة عنها تكون لهـا صفة الذاتية . والسؤال الموضوعي الذي نطرحه : أين يقع كتاب الروضتين في هذا البناء الكبير والشامخ من الكتابة التاريخية التي شهدناها في هذه الفترة من التاريخ الحربي الإسلامي ؟

وإذا نحن أخذنا أنفسنا بالإجابة عن السؤال الأخير أولاً ، وتذكرنا معاصري أبي شامة على مدى قرن ونصف القرن ( من حول ،٥٥ ــ ،٠٠ ه / حول ،١١٥ ــ ،١٣٠٠ م) واستعرضنا مواقفهم وطرق معالجتهم للقضايا ، وجدنا أن كتاب الروضتين بالنسبة إلى الدولتين الأوضح والأبعد عن الضغوط الخارجية .

فأبوشامة منذ ولادته وحتى وفاته ( ٥٩٩ ــ ٦٦٥ هـ / ١٢٠٢ ــ ١٢٦٧ م ) لم يستلم منصباً حكومياً بمعنى الكلمة فهو كان مدرساً ، صحيح أنه كان عزل في وقت من الأوقات فالأمر بسيط لأن هذا العمل كان منوطآ بالقاضي مبدئيًّا ، ونحن لاندري كم ظل أبو شامة في هذا العمل وإلى أيمدى كان يقوم بهذا الواجب حتى وفيما إذا طلب منه ذلك . وأما وظائف التدريس التي تسلمها في مدارس دمشق وكان أهمها وظيفة التدريس في المدرسة الركنية التي عين فيها سنة ( ٦٦٠ ه / ١٢٦٠ م ) كانتوظائف دولة ، لكن من المألوف كان قاضي القضاة أو قاضي المدينة هو الذي يتولى الإشراف على هذه المدارس ، إن لم تكن شروط الإنشاء تقتضي غير ذلك . صحيح أننا نقع على عزل لأستاذ أو شيخ أو مدرس ، وتعيين آخر مكانه بناء على رغبة أصحاب المقامات ، لكن الغالب أن الأستاذ أو الشيخ أو المدرس ، كان يتمتع بكثير من الحرية والاحترام مادام يراعي أمرين : أن الدولة كانت سنية وأن النقد للحاكم أو الأمير يصح أن يكون قليلاً ومبطناً ، أو أنه يتجنب ذلك ، والنقد للحاكم يكون القصد منه النصيحة والمثل لا التجريح .

وقد أسلفنا أن أوضاع أبي شامة المادية لم تكن جيدة ، لكنه كان عفيفاً لايحب التعلق والوقوف على أعتاب المسؤولين . فكان له قطعة أرض استغلها في الزراعة فساعده ذلك على الحياة الكريمة والعيش الكفاف ، وأسلفنا مانظمه من شعر في ذلك .

ولقد أوردنا ذلك لنقول : إن مؤلفنا أباشامة لم يكن مؤرخ بلاط آو قصر أو سلطان ، فهو كان يتمتع بالكثير من الحرية فيما يدون

ولعل ماساعد أباشامة على الابتعاد عن الضغوط الرسمية هو أنه لم يكن يؤرخ لمعاصريه من ذوي السلطان فشخصيته الثانية وبطلها صلاح الدين توفي قبل أن يولد أبو شامة بنحو عشر سنوات وعلى سبيل الافتراض إن على أبي شامة مراعاة أبناء وأحفاد صلاح الدين الأيوبي الذين لازالوا أصحاب السلطان في البلاد ، ولكن يمكننا أن نقـول: إن هؤلاء الأحفاد كانوا هم أنفسهم مثلاً للتفرقة والحصومة والحلافات.

وأسلفنا أن أباشامة لم يكتبعن بطليه نور الدين وصلاح الدين الا من أجل هؤلاء ، محاولة منه لتنبيه هؤلاء الحكام من معاصريه إلى الحطأ الفادح الذي يقعون فيه لعدم سبر هم على سيرة الأب والجد: صلاح الدين الأيوبي ومن قبله نور الدين الزنكي .

من هنا يمكننا أن نقول: إن أباشامة استطاع أن يرسم صورة بطليه في الإطار الذي اختاره ، ولكن ماهو هذا الإطار ؟ وما هي الخطوط التي وضعها لنفسه أبو شامة ؟ يقول نقولا زيادة: (إطار أبي شامة دائري حتى لانحسب أن ضلعاً من ضلوعه فيما لو كان شكله غير ذلك ذو أهمية خاصة . وهذه الدائرة / الإطار/تبدأ عند نقطة هامة في الحياة الإسلامية يومها وهي أن السنة كانت قاعدة الحياة الأولى وما عداها (من الاتجاهات الإسلامية) لايستحق الاهتمام فالحكم سنتي والمدرسة النظامية سنية ومدرسوها سنيون ومحتوى التدريس فيها ماتقبله السنة والجماعة .

ولقد لقي القضاء على الحلافة الفاطمية في مصر ، ثم القضاء على التشيع ( والإسماعيلية ) فيها تقبلاً عاماً في بلاد الشاموالعراق وغيرهما ، ونحن نزعم أن هذا العمل الذي قام به صلاح الدين في

مصر ، كان أحد الأسباب الرئيسية في أن اختاره أبو شامة (بطلاً) للكتانة عنه .

والنقطة الثانية التي تعيننا على رسم الدائرة / الإطار / لعمل أبي شامة في كتاب الروضتين ( بشكل خاص ) هي أن قلب العالم الإسلامي سقط جزء كبير منه تحت نفوذ الفرنجة الصليبيين ، وتم ذلك في غفلة من الزمن ، وذلك فإن قيمة الحاكم أو الأمير أو السلطان أو الملك مرتبطة بمدى ما يقوم به من مناوشة أو مهاجمة للصليبيين ، وتزداد قيمته فيما إذا انتصر عليهم وغنم منهم ، ثم ترتفع هذه القيمة فيما إذا استرد منهم مدينة أو حصناً أو قلعة ، فكيف إذا كان الذي فعل ذلك نور الدين – الذي حال دون احتلالهم مصر – وصلاح الدين اللي استرد القدس ؟ .

ويساعدنا على فهم الدائرة / الإطار / التي رسمها أبو شامة لنفسه إذا نحن تذكرنا أن المؤلف كان يحس مع القوم العاديين في دمشق ، لأنه يقيم بينهم ، ويعيش عيشهم وكان يدرك أن العدالة كانت لاتخيم دوماً ، وأن الظلم أو التعسف كانا يلقيان بظلهما على الناس ( من مثل المصادرات ) فالمؤلف نفسه تعرض للتعسف فهو يقول عن نفسه .

( وفي رابع عشر رمضان سنة ( ١٥٨ ه ) جرت علي حكاية من نائب التاتار المذكور واسمه إيل سبان \_ لعنه الله وإياهم \_ إهانة وتهديداً بضرب الرقبة على أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلماً وقهراً (١) . ومن ثم فقد انتزعت عدالة بطليه إعجاب أبي شامة ،

<sup>(</sup>۱) الذيل ص ۲۹۰ .

ومن جهة أخرى نجد أن نور الدين وصلاح الدين لم ينتزعا إعجاب أبي شامة المواطن الدمشقي لنشاطهما الحربي فحسب بل للعدالةالي أشاعاها بينالناس والمكوس التي أزالاها والمدارس التي نشرا بها العلم بين المواطنين ، نصيب في تكوين الصورة الجميلة التي انتزعت إعجاب أبي شامة ، فأراد أن يكشف عنها .

وأسلفنا أن مصنفه: السيرة العلائية من بين مصنفاته التي هي بحكم المفقود ، وخلال بحثنا أمكن العثور على هذا الكتاب ، وهو مختصر كتاب (سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ) للمنشىء شهاب الدين محمد ابن أحمد النسوي واسم هذا المختصر كتاب ( نزهة المقلتين في سيرة أخبار الدولتين العلائية والجلالية ، وما كان فيهمامن الوقائع التاتارية). ونسخة هذا الكتاب موجودة في المغرب ، الحزانة العامة بالرباط برقم (٢٥١).

ويتحدث في هذا الكتاب عن أربع عشرة وقعة، خلال إحدى عشرة سنة ( ٦١٥ هـ - ٦٢٥ ه / ١٢١٧ - ١٢٢٧ م ) . ويقول أبو شامة في خطبة كتاب ( نزهة المقلتين ): ( .... ثم إني أردت الوقوف على أخبار ملكي بلاد العجم في زماننا اللذين قهرا العباد، ثم خربت في ولايتهما البلاد ، واستولى على تيك الديار الكفرة لعنهم الله وسفك أولئك الملاعين دم الكبير والصغير من المسلمين وجرى في تلك المدة من العجائب والغرائب مالم يتقدم مثله ، ولاأظنه باتي — إن شاء الله تعالى — فإنها من أفظع المصاب ، فوجدت قد جمع أخبار تلك الدولتين ، الكاتب الفاضل العالم شهاب الدين بن أحمد بن على بن محمد النسوي المعروف بالمنشىء الذي كان في صحبتهم على بن محمد النسوي المعروف بالمنشىء الذي كان في صحبتهم

وخدمتهم مطلعاً على أحوالهم منصرفاً لهم في أعمالهم،جمع ما جرى . من ذلك في مجلدة واحدة، فاختصرتالمقاصد منها على عادتي في مثل ذلك والغرض الأهم كما ذكرمن إثبات الآثار وإخلاد الأخبار وإفادة التجربة والاعتبار . وأما السلطانان فهما : علاء الدين محمد بن تكس بن إيل أرسلان بن آتسز ، وولده جلال الدين منكبرتي المعروف بخوارزم شاه ، وقد تقلبت الأيام به بين إهباط وإصعاد بينا تملكه إذ كاد يهلكه ، وحال مايعليه إذ رأيته ببتليه) (١) .ويقول أيضاً : (قال المنشيء : وحسبك منها أربع عشرة وقعة مذكورة في إحدى عشرة سنة لفظته فيها بلاد الترك إلى أقاصي الهند ، وأقاصى الهند إلى أواسط الروم من مليك مطاع وطريد مرتاع ،قال : وها أنا ممل منها ماشاهدته ، أو سمعت ممن شاهده . بلغ من أمر السلطان محمد بن تكش وعظم شأنه أنه جمع إلى ماأورثه أبوه من خراسان وخسوارزم ملك العراق وماندران وكرمان ومكران وكيش وسجستان وبلاد الغور وغزنه وباميان إلى مايليها من الهند بأغوارها وانجادها ، ملكها بتلهيبه صفواً عفواً ، وملك على الخطابية وغيرهم من ملوك الترك وقدوم ما وراء النهر بعد اخافتهم واستئصال شأفتهم ، وألجأ المفلتين منهم إلى أقاصي الصين ما يقارب أربعمائة مدينـــة ، وخطب له على منابر فارس وآران وأذربيجان إلى مايلي دربند شروان ، فتواصلت له فتوح الاقاليم اتساق الأنابيب لامهلة بينها ولا فرجة غير أن الطامة الكبرى من حادثة التاتار هجمت فطمت على المؤلف وتأليفه والسلطان في لفه ولفيفه ...) (١) .

<sup>(</sup>١) نزهة المقلتين الا صل ( ٢ / م ) .

<sup>(</sup>٢) نزهة المقلتينالأصل ( ٢ / م ) ، سيرة جلال الدين منكبرتي ص ٣٤-٣٧.

ويستهل النسوي كتابه بسرد حوادث المغول في موطنهم الأول ، ويتابع مراحل حركاتهم إلى أن حطوا رحالهم على ثغور الشرق الإسلامي، ثم يسرد أحداث الدولة الخوارزمية في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه وصراعه مع المغول ، الذي انتهى بسقوطه وسقوط دولته .

والنسوي في كتابه (سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي) لم يتبع الطريق الذي اتبعه المؤرخون المعاصرون له من حيث تدوين الأحداث وسردها حسب ترتيبها الزمني ، كما أنه لم يفصل الأحداث التي تتعلق بالاجتياح المغولي للبلاد، إذ اعتبرها كلهامتشابهة: قتل وتخريب، ويدون الأحداث التي يهتم بها دون أن يتقيد بترتيبها زمنياً (١).

وعلى ما يبدو أن أبا شامة لم يقم باختصار الكتاب فحسب ، بل إنه أعاد تأليف الكتاب فنرىأنه يسرد الأحداث حسب ترتيبها الزمني ، ومتبعاً طريقته في الاختصار حيث يذكر الأحداث الهامة في الكتاب والتي تتعلق بالسلطانين علاء الدين ( ٥٩٦ هـ / ٢١٧ هـ – ١٩٩٩ – ١٢١٩ م)(١) وولده جلال الدين ( ٢١٧ – ٣٢٥ هـ / ٢١٩ م) فيتحدث عن فتوحاتهما ثم صراعهما مع المغول ، وماآل إليه أمرهما وأمر بلادهما ومآثرهما وأخلاقهما .

كتاب مختصر الروضتين أو مايطلق عليه اسم ( عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ) :

قبل كل شيء لابد أن نسأل أنفسنا السؤال التالي :

<sup>(</sup>١) سيرة جلال الدين ص ٢٥ -- ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحاشية رقم ٣ سيرة السلطان جلال الدين ص ٣٥ .

هل يوجد بين تصنيفات أبي شامة كتاب مختصر لكتاب الروضتين ؟ وللإجابة على تساؤلنا لابد من البحث والتنقيب بين المصادر التي تتحدث عن تصانيف أبي شامة . فنرىأن الشيخ قطب الدين أبا الفتح موسى ابن محمد بن أحمد ابن قطب الدين اليونيني البعلبكي الحنبلي (ت ٢٧٦ ه / ١٣٢٦ م) يذكر بين تصانيف أبي شامة كتاب (مختصر الروضتين) (١) ويتحدث أبو شامة عن وجود كتاب مختصر لكتاب الروضتين(٢) بين تصانيفه ، وفي نسخة الأصل يتحدث خليل بن الروضتين(٢) بين عبدالله العلائي الدمشقي في مقدمة الكتاب فيقول : كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي في مقدمة الكتاب فيقول : اللي صنفه العلامة شهاب الدين أبو محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة رحمه الله ، ثم اختصره (٣) هذا المختصر) (٤) .

ومن الباحثين المعاصرين يذكر صلاح الدين المنجدبين تصانيف أبي شامة كتاب مختصر الروضتين (كتاب عيون الروضتين في أخبار الدولتين) (٥) .

<sup>(</sup>١) ذيل مراة الزمان ج ١ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين ص ٣٩ ، الأصل ( ٢ / و ) .

 <sup>(</sup>٣) الهاء هنا ضمير يعود على كتاب الروضتين : أي أن أبا شامة المحتصر هدا
 المختصر عن كتابه الروضتين .

<sup>(</sup>٤) انظر الأصل (٢/و).

<sup>(</sup>٥) معتجم المؤرخين الدمشقيين ص ١٠١ .

وهكذا بعد أن كونا \_ باعتقادنا \_ قناعة بوجود (كتاب عنصر الروضتين ) لمؤلفنا أبي شامة ، لابد لنا من التنويه بما لهذا المختصر من نسخ مخطوطة :

تذكر المصادر الحديثة نسخة مخطوطة في كوبريلي \_ بتركيا \_ تحت رقم ( ١١٥٣ ) في ( ١٥٢ ) ورقة ، يعتقد أنها بخط المؤلف (١) .

ونسخة ثانية مخطوطة في المتحف البريطاني – بلندن – تحت رقم ( ١٥١ ) في ( ١٥١ ) ورقة ، بخط خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي ، ويذكر أنه فرغ من نسخها وتنقيحها سنة ( ٧٤٣ ه ) (٢) .

ونسخة ثالثة مخطوطة في الحزانة العامة بالمغرب ـ الرباط ـ تحت رقم ( ٢٥١ ) في ( ١٨٥ ) ورقة وهي كما يبدو لنامنسوخة عن نسخة صلاح الدين أبي سعيد خليل ابن كيكلدي العلائي الشافعي ( ت ٧٦١ ه ) وذلك بسبب تطابقها معها في الشكل والمضمون ، ولا خلاف بينهما إلا بالحط وعدد الأوراق ، ويذكر الناسخ في نهايتها أنه فرغ من نسخها في ثاني عشر شوال سنة اثنتين وسبعين وسبعين وتسعمائة .

وقد تعذر علينا الحصول على نسخة كوبريلي – بتركيا – رغم الجهود الكبيرة التي بذلناها ، وقد تمكنا من الحصول على نسخة لندن – والتي نرمز لها بالحرف ( ل ) وعلى نسخة المغرب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٨٢.

- والتي نرمز لها بالحرف ( م ) - وبعد أن أجرينا مقارنة دقيقة بين المخطوطتين اتضح لنا من تاريخ نسخهما أن نسخة لندن هي النسخة الأم لهذا اعتمدناها أصلاً في تحقيق الكتاب .

وبعد أن تعرفنا على مابين أيدينا من مخطوطات لهذا المختصر ، لابد لنا من الإجابة على سؤال يتبادر إلى أذهاننا وهو: هل مابين أيدينا من مخطوطات هما هذا المختصر ؟ وللإجابة على سؤالنا لا بد لنا من الاطلاع على مقدمة الأصلحيث يتحدث الناسخ خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي فيقول ( فهذا مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية الذي صنفه العلامة شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة رحمه الله ، ثم اختصره هذا المختصر عن الروضتين ومن خطه نقات وزدت على مختصره هذا المختصر عن الروضتين وبالله التوفيق) (١).

وهذا اعتراف صريح وواضح من الناسخ ابن كيكلدي أن هذا المخطوط هـو مختصر كتاب الروضتين لمؤلفناأبي شامةمع زيادات وتتمات حسنة أضافها الناسخ ابن كيكلدي عن كتاب أبي شامة الكبير المسمى بالروضتين .

ويتحدث أبو شامة في خطبة هذا المختصر فيقول : (هذا مختصر كتاب الروضتين الذي كنت جمعته في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، وماجرى في زمانهما ...)(٢) . ويقول أبو شامة في مقدمة كتابه ( نزهة المقلتين ) ( ... فإني جمعت

<sup>(</sup>١) و (٢) الأصل ٢ / و .

في كتابين : مطول ومختصر ماكان في زمن آبائنا من مناقب سلطانين جليلين متتابعين ببلادنا الشامية ، جمعت فيهما من أخبارهما ومآثرهما ما غير في وجوه من قبلهما من الملوك ، فكيف من بعدهما ؟ فسقى الله عهدهما . وسميت الكتاب المطول بالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، والآخر مختصره ...) (١) .

وهكذا يتضح لنا أن مابين أيدينا هو محتصر الروضتين الذي صنفه أبو شامة .

يقول ابن كيكلدي في مقدمة الكتاب: (... ومن خطه نقلت ، وزدت على مختصره هذا فوائد وتتمات حسنة، كانت عندي معلقة من كتابه الكبير المسمى بالروضتين وبالله التوفيق) (٢) .

فما هي تلك الفوائد والتتمات الحسنة ، والتي كانت عند ابن كيكلدي معلقة وأضافها إلى مختصر الروضتين ؟

نحن نعلم أن أباشامة توفي سنة ( ٦٦٥ ه / ١٢٦٧ م) وأنه أرخ آخر ماأرخ المحنة التي حدثت له وهو في بيته بدار الطواحين ،والتي مات على أثرها (٣) .

وبعد اطلاعنا على مختصر الروضتين اتضح بعض الإضافات أضافها الناسخ لأحداث جرت بعد وفاة أبي شـامة بزمن بعيد ، ذكرها : بعد استيلاء الصليبيين نهار الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة ( ١٨٥ه / ١١٨٩ م ) على عكا وقتلهم للمدافعين عنها بعـد أن أعطوهم

<sup>(</sup>١) نزهة المقلتين نسخة المغرب المصورة (٢/غ) الخزانة العامة بالرباط رقم١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل ٢ / و

<sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ٢٤٠

الأمان ، وأراد ابن كيكلدي أن يريح نفوس المسلمين مما أصاب عكا فاستطرد حديثه عن استعادة المسلمين لعكا من أيدي الصليبيين على يد الملك الأشرف بن الملك المنصور يوم الجمعة سابع عشر من جمادى الأولى سنة ( ٦٩٠ ه / ١٢٩٢ م ) (١) وهذا الاستطراد لم يرد في كتاب الروضتين وهذا أمر بديهي لأن مؤلفنا أباشامة مات سنة ( ٦٦٥ ه / ١٢٦٧ م ) وأضافها ابن كيكلدي ؛ وثمة إضافات لقصائد شعرية ذكرها في مناسبات مختلفة لم ترد في الروضتين ، وهذا دليل على إضافة ابن كيكلدي لها إلى مختصر أبي شامة وندكر هذه الإضافات للقصائد الشعرية مرتبة حسب تسلسل وقوعها في الأصل .

يذكر ابن كيكلدي أن الشاعر المشهور أبا الفوارس سعد بن محمد الصفي المعروف يحيص بيص قد ارتجل بيتين من الشعر في مدح وزير الموصل جمال الدبن الأصفهاني بعد وفاته (٢) .

وفي الروضتين أورد أبو شامة للشاعر أبي الحسن الذروي المصري بيتين من قصيدة بمدح بها نور الدين الزنكي، وقد ورد في الأصل ثمانية أبيات من قصيدته هذه (٣) وأورد في الأصل قصيدتين للشاعر محمد بن نصر القيسراني في مدح نور الدين محمود بن زنكي (٤) لم ترد في الروضتين.

وأورد في الأصل قصيدتين للحليم الفاضل بن الفضل عبد المنعم الجلياني في مدح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إثر انتصاره في معركة حطين ، ذكر من القصيدة الأولى ثلاثة عشر ببتاً ، أولها :

<sup>(</sup>۱) الروضتين ج ۲ ص ۱۸۲ – ۱۸۸ – ۱۸۹ ، الأصل ۲۶۷ / ظ – ۲۰۲ / و .

<sup>(</sup>٢) الأصل ٤٤ /ظ.

<sup>(</sup>٣) الأصل ٦٩ / ظ.

<sup>(</sup>٤) الأصل ١٠١ / ظ -- ١٠٢ / و .

ياوقعة التل ماأبقيت من عجب

جحافل لم يفت من جمعها بشر

وأورد من القصيدة الثانية أربعة عشر بيناً بدأها :

أتسوا بحبال أبرمت لأسهارنا

فسقناهم فيها قطيناً محددا (١)

وأورد سبعة عشر بيتاً من قصيدة شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد الحلبي في مدح الملك الأشرف ابن السلطان المنصور سيف الدين أبي المعالي قلاوون بن عبد الله التركي النجمي بمناسبة استيلائه على عكا سنة ( ٦٩٠ ه / ١٢٩٢ م ) واستعادتها من الصليبيين ، مطلعها :

الحمد لله ذات دولية الصلب

وعز بالنصر دين المصطفى العربي(٢)

وهكذا نكون قد أدركنا ماأضافه ابن كيكلدي على مختصر الروضتين ، ولم يرد في كتاب الروضتين لمؤلفنا أبي شامة .

أما قول ابن كيكلدي أنه قد أضاف على مختصر أبي شامة فوائد وتتمات حسنة ، كانت معلقة لديه من كتاب أبي شامة الكبير المسمى بالروضتين (١) ، فهذا أمر يصعب على الباحث تحديده بشكل

<sup>(</sup>١) الأصل ١٨٦ /و - ١٨٧ /ظ.

<sup>(</sup>٢) الأصل ٤٥٢ / و .

<sup>(</sup>٣) الأصل ٢ / و .

دقيق ، وفي هذه الحالة لابد لنا من التمعن الدقيق الفاحص لما يقوله أبو شامة في خطبة كتاب عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. يقول فيها : (هذا مختصر كتاب الروضتين الذي كنت جمعته في أخبار الدولتين النورية والصلاحية وما جرى في زمانهما ، اقتصرت فيه على الإشارة إلى الوقائع والنوازل وبسط القول في وصف الملكين القائمين بتلك الفضائل ، إذ كان قصدي بذلك الكتاب ، تنهيض همم الملوك إلى الاقتداء بهما واستقباح التخلف عنهما خوفا من زلة القدم فما بالعهد من قدم ، وليشتهر فيما بعد فضلهما بتدوين ذكرهما فلا ينسى بعد طول الزمان أمرهما ، بل تعطر المجالس بأخبارهما ، وتزين المحافل بتذكار أحوالهما ومواظبتهما على الجهاد وفتح البلاد والنظر الداثم في مصالح العباد فرضي الله عنهما أكثر المآسف على زمانهما وفق ملوكنا، لسلوك مسالكهما والتخلق بأخلاقهما آمين )(۱) .

وخطبة أبي شامة هذه يؤكد فيها مؤلفنا أنه أشار إلى الوقائع والنوازل التي وقعت في عهد الدولتين النورية والصلاحية ، كما يؤكد بأنه بسط القول في وصف الملك نور الدين محمود الزنكي ، والملك صلاح الدين يوسف ابن أيوب أي أن مختصر أبي شامة يتضمن كل الأحداث التي تتعلق بالدولتين النورية والصلاحية وكل ما يتعلق بصفات وفضائل وأعمال وفتوحات وجهاد الملكين نور الدين محمود الزنكي وصلاح الدين الأيوبي فمؤلفنا أبو شامة لم يؤلف كتابه هذا اعتباطاً إنما فعل ذلك عن قصد فهو يقول :

( إذ كان معظم قصدي بسلك الكتساب تنهيض همم

y .

<sup>(</sup>١) انظر الأصل (٢/و).

الملوك إلى الاقتداء بهما واستقباح التخلف عنهما خوفاً من زلة القدم فما بالعهد من قدم ، وليشتهر فيما بعد فضلهما بتدوين ذكرهما ، فلا ينسى بعد طول الزمان أمرهما ، بل تعطر المجالس بأخبارهما، وتزين المحافل بتذكار أحوالهما، ومواظبتهما على الجهاد وفتح البلاد، والنظر الدائم في مصالح العباد فرضي الله عنهما فما أكثر المآسف على زمانهما ووفق ملوكنا لسلوك مسالكهما والتخلق بأخلاقهسا آمين) (۱) .

إذن فقد ألف كتابه (عيون الروضتين) لهدف عظيم، فهو هدف من وراء ذلك جمع كلمة ملوك البلاد من البيت الأيوبي ،واللين أصبحوا كثراً في عصر أبي شامة وأن يتحلوا بفضائل وعدل هذين الملكين ، وبما قاما به من جهاد وفتوح.

هذا إذن هدفه من تأليفه كتاب (عيون الروضتين)، فلننظر إلى خطبته في كتابه الكبير المسمى بالروضتين، لنتعرف إلى ماهدف إليه من تأليفه، فهو يقول أثناء حديثه عن اختصاره لكتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ الثقة أبي القاسم على بن الحسن العساكري:

( ومر بي فيه من الملوك المتأخرين ترجمة الملك العادل نور الدين، فأطربني ما رأيت من آثاره ، وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه وتغير خلانه ، ثم وقفت بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين رضي الله عنهما في المتقدمين ، فإن كل ثان من الفريقين حذا حذو من تقدمه في العدل والجهاد ، واجتهد في إعزاز دين الله

<sup>(</sup>١) انظر الأصل (٢/و).

أي اجتهاد، وهما ملكا بلدتنا وسلطانا خطتنا، خصنا الله تعالى بهما، فوجب علينا القيام بذكر فضلهما ، فعزمت على أفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريظ لهما والتعريف، فلعله يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك ، فلا يبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين ، وذكرى منه سبحانه فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإنهم قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين ، ويقولون نحن في الزمن الأخير ومالاؤلئكمن نظير ، فكان لما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة عليهم بمن هو في عصرهم من بعض ملوك دهرهم ، فلن يعجز عن التشبه بهما أحد إن وفق الله الكريم وسدد (١) .

و هكذا يتضح لنا أن هدفه واحد من كتابيه ( الروضتين ) و (عيون الروضتين) و هذا مايدعونا إلى التساؤل، مادام هدفه واحداً في كتابيه، فلماذا ألف كتاب عيون الروضتين، مادام كتابه الكبير المسمى بالروضتين في بالغرض ؟

على مايبدو أنه أدرك أن كتابه الكبير المسمى بالروضتين كتاب شامل يحتاج إلى التنقيح والتهذيب ، لهذا قام بإعادة تأليفه في كتاب مختصر عنه ، أطلق عليه اسم ( كتاب عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) فنجد أنه قد أعاد فيه ترتيب الأحداث بدقةأ كبر ، بحيث يأتي الحدث في وقت فمثلاً : في كتاب الروضتين نرى أنه يبدأ حديثه فيه عن صفات وأخلاق نور الدين محمود ابن زنكي ، قبل

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٣ - ٤ .

أن يعرفنا عماً قام به من أعمال، ثميذكر من مدحه من الشعراء وغيرهم ليدخل بعد ذلك في حديثه عن الدولة النورية ...)(١) .

أما في كتابه ( عيون الروضتين ) نرى أنه يدخل في أصل النص مباشرة فيحدثنا عن أخبار وأعمال نورالدين ، ويرجىء صفاته وأخلاقه وذكر من مدحه إلى سنة وفاته ( ٥٦٩ ه / ١١٧٣ م )(٢).

إذن فكتابه الكبير المسمى ( بالروضتين ) كتاب شامل ، بينما نرى أن كتابه ( عيون الروضتين ) كتاب متخصص ، يمكن الاستفادة منه كمصدر هام عن أخبار الدولتين النورية والصلاحية وصفات وأعمال ملكيهما والحروب الصليبية خلال ( القرن السادس الهجري / الثاني عشر ميلادي ) وبخاصة أن كتاب الروضتين لم يحقق كاملاً حتى الآن .

وإذا نظرنا إلى كتاب الروضتين ، وجدنا أنه في الحقيقة يتألف من حيث المضمون من قسمين رئيسيين ، الأول : يتحدث فيه عن الدولة الأيوبية .

كما نجد أن كل قسم من هذين القسمين يتألف من مقدمة وصلب الموضوع. فالقسم الأول: يقدم له بذكر أحداث قسيم الدولة آق سنقر جد نور الدين محمود (ت ٤٨٧هـ) (٣) رغم الفارق الزمني الكبير بينهما.

<sup>(</sup>۱) الروضتين ج ۱ ص ٥ – ۲٤ ـ

<sup>(</sup>٢) انظر الأصل ٢ / و و ٥٥ / ظ و ما بعد حتى ١٠٠ / ظ .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ج ١ ص ٢٤ – ٢٧ .

ثم يبدأ صلب الموضوع بأحداث عماد الدين زنكي والد نور الدين عمود (ت 20 ه) وأعماله ثم مقتله (١) لينتقل بعد ذلك إلى نور الدين محمود الزنكي وأعماله ومن ثم وفاته وما جرى بعد وفاته إلى دخول صلاح الدين دمشق (٢) . حيث يبدأ القسم الثاني ؛ والذي يبدأه أيضاً بمقدمة عن أعمال نجم الدين أيوب وأخيه أسد الدين شيركوه (٣) وقدوم نجم الدين أبوب من دمشق إلى مصر مع أهله (٤) واستلام صلاح الدين زمام الأمور في مصر سنة ( ٤٦٥ ه) (٥) ثم دخوله دمشق وأعماله وفتوحاته ووفاته ثم صفاته وأخلاقه (٢) ، ثم أحداثما بعد وفاته (٧) .

ولايختلف كتاب(عيون الروضتين)عن كتاب (الروضتين) من حيث المضمون ، فيمكننا تقسيمه إلى قسمين رئيسيين الأول : يتحدث فيه عن الدولة الأيوبية .

ويتــألف القسم الأول من مقــدمة يتحــدث فيها عن أصل البيت الأتابكي ، وقسيم الدولة آق سنقر جد نور الدين محمود (ت ٤٨٧ هـ) ومن ثم مقتله (٨) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٧ - ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ١ ص ٤٦ -- ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ج ١ ص ١٢٩ – ١٣٣ و ١٤٢ – ١٤٧ ،١٦٠ . ١٦٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ج ١ ص ١٨٣ - ١٨٤ .

<sup>(</sup>ه) الروضتين ج ١ ص ١٦٠ – ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٥-٢٧٧ و ج ٢ ص ٢ -٢٢٤

<sup>(</sup>٧) الروضتين ج ٢ ص ٢٢٤ – ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٨) الأصل (٢/و - ٣/ظ).

وصلب الموضوع: ويتحدث فيه عن فضائل وفتوحات عماد الدين زنكي ومقتله سنة ( ١١٥ ه ) (١) ، ثم يتحدث بعد ذلك عن نور الدين وأعماله وفتوحاته ووفاته سنة ( ١٩٥ ه ) ثم صفاته وأخلاقه وعدله ، وماجرى بعد وفاته إلى دخول صلاح الدين يوسف بن أم ب دمشق (٢) .

والقسم الثاني يتألف أيضاً من مقدمة في وصف حال نجم الدين الأيوبي بن شاذي وأخيه أسد الدين شيركوه في اتصالهم بالدولة النورية ، وذلك خلال حديثه لنا عن أحداث سنة (٥٩٥ه) واختيار نور الدين زنكي لأسد الدين شيركوه قائداً للجيش الذاهب إلى مصر لإعادة شاور إلى الوزارة ، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها أسد الدين لمصر (٣).

ثم مسير أسد الدين إلى مصر للمرة الثانية سنة ( ٣٦٧ هـ ) ، وعودته إلى دمشق (٤) .

ثم مسير أسد الدين إلى مصر للمرة الثالثة سنة ( ٥٦٤ ه ) واستلامه وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد (٥) ووفاته ، ثم يتحدث في صلب الموضوع عن صلاح الدين وتسلمه الوزارة ثم الخطبة لبني العباس والقضاء على الدواة الفاطمية بمصر (٦) ، ثم يتوقف ليتابع بعد دخول

<sup>(</sup>١) الأصل (٣/ظ - ٨/و).

<sup>(</sup>۲) الأصل ( ۸ / و – ۱۱۰ / و ) .

<sup>(</sup>٣) الأصل ٣٥ / ظ - ٣٨ / و ).

<sup>(</sup>٤) الأصل ( ٥٤ / ظ -- ٢١ / و ) .

<sup>(</sup>٥) الأصل (٧٤/ظ - ٩١/ظ).

<sup>(</sup>٦) الأصل (٥٠/و - ٢٥/و).

صلاح الدين إلى دمشق ليتابع سرد أحداث الدولة الأيوبية(١) ثم يذكر أولاد صلاح الدين وما آلت إليه دولته بين أولاده (٢).

وبعد ذلك لابد من التعرف على حجم كل قسم مـن القسسين بالنسبة للآخر في كتاب الروضتين : فلو أحصينا تعداد صفحات القسم الأول الذي يتحدث فيه عن أصل البيت الأتابكي ونور الدين الزنكي ، وبعد أن نسقط ثماني عشرة صفحة ، تدخل في نطاق القسم الأول الذي يتحدث فيه عـن نجم الدين أيوب بن شاذي وأخيه أسـد الدين شيركوه ، فإننا نجده مائتين وسبع عشرة صفحة .

بينما القسم الثاني الذي يتحدث فيه عن دولة صلاح الدين الأيوبي بعد إضافة الصفحات الثماني عشرة التي أسقطناها من القسم الأول إلى هذا القسم نجده /٢٨٣ / مائتين وثلاثاً وثمانين صفحة ، بعد أن أسقطنا منه إحدى وعشرين صفحة تخص أحداث مابعد وفاة صلاح الدين .

فنجد أن الفارق بين القسمين تقريباً ست وستون صفحة ، وهذا يعني أن القسم الثاني الذي يخص صلاح الدين أكبر تقريباً من القسم الأول الذي يخص نور الدين بنسبة (٣٠٪).

فلو تساءانا هـل يعني: ذلك أن أباشامة يميل بعاطفته الصلاح الدين يوسف أكثر مما يميل إلى نور الدين الزنكي ؟ الحقيقة أننـا نرجح مساواة أبي شـامة بين الإثنين في عاطفته ، فهو لايفضل أحدهما على الآخر .

<sup>(</sup>۱) الأصل (۱۱۰/و - ۲۹۱/ ل) .

<sup>(</sup>۲) المحصل ( ۹۱ / ظ – ۹۲ / و ) .

والفارق بين القسم الذي يتحدث فيه عن نور الدين وبين القسم الذي يتحدث فيه عن صلاح الدين هو فارق اقتضته ظروف الأحداث في عهد صلاح الدين .

لأننا لو أمعنا النطر فيما يحدثنا به أبو شامة ، سواء في خطبة كتابه الكبير المسمى ( بالروضتين ) أو في خطبة كتابه ( عيون الروضتين ) عن أخلاقهما وصفاتهما وعدلهما لأدركنا أنه يوازي بينهما في عاطفته ، فلا يرجح كفة أحدهما على الآخر . فلا عجب في ذلك ، أليسا هما بطليه اللذين هدف من وراء تدوين سيرتهما إيقاظ ضمائر الحكام المعاصرين له ، وليعتبروهما مثلاً أعلى وقدوة حسنة يقتدون بهما ، وأن المعاصرين له ، وليعتبروهما مثلاً أعلى وقدوة حسنة يقتدون بهما ، وأن يتحلوا بالفضائل والأخلاق الكريمة ، وأن يحققوا العدل بين أفراد الرعية (١) إذن فالفارق بين القسمين أمر طبيعي اقتضته ظروف الأحداث كما أسلفنا ، لهذا نجد أيضاً في كتابه ( عيون الروضتين ) مثل هذا الفارق ، فنجد نسبة القسم الأول الذي يتحدث فيه عن صلاح الدين يوسف ابن أيوب .

لابد لذا بعد ذلك من أن نطرح السؤال التالي : ما هي نسبة كتاب ( عيون الروضتين ) إلى كتابه الكبير المسمى ( بالروضتين ) ؟

وقبل إجابتنا على سؤالنا ، رأينا من المفيد أن نتعرف إلى نسبة

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٣ -- ٤ ، (والأصل ٢ / و ) .

ماأورده أبو شامة مـن قصـائد شعرية في كتابه الكبير المسمى ( بالروضتين ) إلى ماأورده مـن قصائد شعريه في كتابه ( عيون الروضتين ) .

وكتاب الروضتين كما نعلم جزءان الجزء الأول ويشتمل على ( ٢٧٩ ) صفحة ، بعد أن قمنا بتدقيقها وجدنا أن مسن أصلها يوجد (١٢٠) صفحة ، تضم قصائد شعرية لشعراء تلك الفترة في وصف ومدح الملكين نسور الدين وصلاح الدين الايوبي أو شخصيات هامة في تلك الفترة ، وبدلك تغطي القصائد الشعرية من أصل هذا الجزء (٤٣ ٪) تقريباً . وإذا اعتبرنا أن كتاب الروضتين بجزأيه يشتمل على فترتين هما : الأولى وتشتمل على الدولة النورية وحتى وفاة نور الدين فاننا نجد أنها تشتمل على ( ٢٣٥ ) صفحة مسن أصل كتاب الروضتين وتشتدل على ( ١٠١ ) صفحة من القصائد الشعرية ، فنرى الروضتين وتشتدل على ( ١٠١ ) صفحة من القصائد الشعرية ، فنرى أن نسبة القصائد الشعرية خلال هذه الفترة تغطى أيضاً (٤٣٪) تقريباً .

والفترة الثانية التي تتحدث عن دولة صلاح الدين بعد وفاة نور الدين وتشتمل على (٤٨) صفحة في نهاية الجزء الأول و (٢٤٥) صفحة الجزء الثاني من كتاب الروضتين ، وتشكل القصائد الشعرية خلال هذه الفترة ( ١٨,٥٪) تقريباً وتشكل القصائد الشعرية من أصل كتاب الروضتين ككل نسبة ( ٢٩٪) تقريباً .

أما في كتاب عيون الروضتين ، فنرى القصائد الشعرية تشكل من أصل الفترة الأولى والتي تنتهي بوفاة نور الدين محمود زنكي (الأصل — ١١٠/ك) تقريباً (١٨٪) والقسم الثاني والذي يشتمل على أحداث دولة صلاح الدين هي ( ٥٠٨٪) تقريباً . وهكذا نرى أن نسبة

القصائد الشعرية في كتـــاب عيون الروضتين تصل إلى ( ١٢،٥٪) تقريباً ، فنجد أن نسبة الفارق بين كتاب الروضتين وكتاب عيون الروضتين في القصائد الشعرية هي ( ١٦،٥٪) في كتاب الروضتين تزيد عنها في كتاب عيون الروضتين .

أما نسبة مختصر الروضتين ( عيون الروضتين ) إلى الكتاب الأصل (الروضتين) لا بد لنا من إجراء مقارنة بين كتاب الروضتين ومختصره ، آخذين بعين الاعتبار ماجاء في خطبة مؤلفنا أبي شامة من تركيزه على أخبار الدولتين النورية والصلاحية ؛ لهذا فقد قسمنا تجاوزاً كتاب الروضتين إلى عشر فترات زمنية ، تتضمن كل فترة منها الأحداث الهامة والبارزة ، وقمنا بمقارنتها بنفس الفترات الزمنية في مختصر الروضتين – عيون الروضتين – من حيث تعداد الصفحات ، وقبل أن نجري هذه المقارنة لابد إنا من أن نتعرف :

أولاً : إلى تعداد كلمات السطر الواحد في كتاب الروضين والتي تتراوح بين ١٧ – ١٨ كلمة ، وعدد سطور الصفحة الواحدة (٣٧) سبعة وثلاثون سطراً ( في نسخة أبي السعود – طبعة دار الجيل-بيروت ) .

ثانياً: يبلغ تعداد كلمات السطر الواحد في كتاب عيون الروضتين (الأصل/ل) بين (١١ – ١٢) كلمة ، وعدد سطور الصفحة الواحدة ( ٢٣) ثلاثة وعشرون سطراً أي أن كل صفحة في كتاب الروضتين تزيد في عدد السطور عما في صفحة المخطوط أربعة عشر سطراً إضافة إلى زيادة تتراوح بين خمس إلى ست كلمات في السطر الواحد.

وهكذا يمكننا على وجه التقريب مسن تحديد نسبة الصفحة الواحدة في كتاب الروضتين إلى مثيلها في كتاب عيون الروضتين ، فنجد أنها في كتاب الروضتين تعادل ضعف مثيلها في كتاب عيون الروضتين .

وبعد أن أوضحنا ذلك ، يمكنننا الآن أن نجري المقارنة بين الفترات العشر للكتابين في الجدول التالي :

| صفحاتسه في مختصر الروضتين |            |                 | ِ ضتين  | لا حداث صفحاته في الرو                                                                                                                                      | مسلسل |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| ر ق بن                    | مصفحة الفا | من صفحة أِلْم   | اصفيحة  | من صفحة إلى                                                                                                                                                 |       |  |  |  |  |  |
| الصفيحات                  |            |                 |         |                                                                                                                                                             |       |  |  |  |  |  |
| **                        | ۱۸/۱۸      | ٦/٢             | ٤٦      | أصل البيت الاتابكي وترجمــة نور الديــن ج ١ ه<br>الزنكي وصفـــاته وأخلاقه ، ســـيرة وأعمال<br>عمـــاد الدين زنكي ومقتله سنة ( ١٤٥ ه )                       | ١     |  |  |  |  |  |
|                           | 17         | 17.             |         | وتسلم نور الدين حلب                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |  |
| <b>£</b> ٣                | J/۱۸       | ٠١/١٠           | 4 ٧     | من سنة ١٤١ ه - ٤٤١ ه واستيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              | ۲     |  |  |  |  |  |
| 0 \$                      | J/1 V      | ۱۸/۷            | 1 / *   | الدين على دمشق ، احسد اث مابعدها ج٧٧٠                                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | إلى عودة أسد الدين إلى مصر للمرة الثالثــة                                                                                                                  | ۳     |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | سنة £٣.5 هـ ـ ووفــــا <sup>د</sup> ه ، واستلام ابن أخيه                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | صلاح الدين يوسف بن ايوب وزارة مصرومن<br>* ترايي الترايين الترايين الترايين المرايين المرايين الترايين الترايين الترايين الترايين الترايين الترايين الترايين |       |  |  |  |  |  |
|                           | 1/1.4.     | 3/44            | 1111111 | ئم قضائه على الدو لة الفاطمية و الحاطبة لبني العباس .<br>نام الناد : إن إن إن المارية                                                                       |       |  |  |  |  |  |
| , ,                       | ۵/۱۲۰      | 0/ <b>2</b> Y   | TTY     | نزول الفرنج على دمياط سنة ه٦٥ ه وحســــى ج١ ١٨٠<br>وفاة نور الدين سنة ٣٩.٥ ه وما جرى حتى دخول                                                               | ŧ     |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | وقاه دور اندین شده ۱۹۹۹ ه فرونا جمری حتی دعون<br>صلاح الدین إلی دمشق سنة ۷۰ه ه و آثر نور                                                                    |       |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | صارح الدين إلى دمسق شبه ٧٧٠ شرونا در دور<br>الدين زنكي حتى بداية أحداث سنة ٧١٥ ه .                                                                          |       |  |  |  |  |  |
| 40                        | 1/114      | 1/14.           | V U 4   | من أحداث سنة ٧١ ه حتى وفاة الملك الصالح ج ٢٣٧١<br>من أحداث سنة ٧١ ه حتى وفاة الملك الصالح ج ٢٣٧١                                                            |       |  |  |  |  |  |
| •                         | 0/141      | <i>5</i> / 11 4 | ריו     | الله العالم الله ١٧١ م على وقالا المدمن العدائج ج ١١٧١                                                                                                      | ٥     |  |  |  |  |  |
| 1 7                       | ۲۰۹/ل      | J/۱٤٩           | 114     | بعسب مده ۱۷۷ م.<br>من تسلم السلطان صلاح الدين بحلب إلى فتحه ج ۲ ۰۰                                                                                          | ٩     |  |  |  |  |  |
|                           | -, .       | -, 1 • •        | .,,     | بيت المقدس عام /٥٨٣ هـ/ وماجري بعد الفتح                                                                                                                    | ,     |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | بيك مصمر عام ١٠٠٠ مرومة بوي بالمستمع<br>من خطب وغير ذلك                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |
| ۸                         | ۷/۲۱۷      | 5/4.7           | ۱۳۸     | من حصار صور وفتح هونين وغير ذلك ودخول ج ٢ ١١٩                                                                                                               | ٧     |  |  |  |  |  |
|                           | •          | • •             |         | صلاح الدين الساحل وفتحه عدداً من البلاد                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | و الحصون لمأحداث سنة خمسو ثمانين وخمسمالة                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |
| 10                        | 1/401      | 3/414           | 14.     | من فتح شقيف أرنون ونزول الفرنج على ج ١٣٨٢                                                                                                                   | ٨     |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | عكا واحتلال الفرفج لها سنة /٧٥هم/.                                                                                                                          |       |  |  |  |  |  |
| ź                         | 37776      | J/Y02           | Y + £   | فیما جری بعد انشصال عکا من خر اب عسقلان، ج۱۹۰۲                                                                                                              | ٩     |  |  |  |  |  |
|                           | ė.         |                 |         | وعزم الفرنج على قصد القدس والهدنة مع ملك                                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         | لافكلمز وما جرى بعد الهدنة.                                                                                                                                 | 11    |  |  |  |  |  |
| 4                         | J/۲۹٦      | <b>ال ۲۲۱</b>   | Y 1 A   | أحداث سنة ٨٨٥ ووفاة صلاح الدين ، وسيرته ج٢٠٤                                                                                                                | 1+    |  |  |  |  |  |
|                           | ,          |                 |         | وعدله وأخلاقه وتركته ، وانقسام ممالكه بين                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |
|                           |            | •               |         | أو لا ده ، ووفاة القاضي الفاضل .                                                                                                                            |       |  |  |  |  |  |
|                           |            |                 |         |                                                                                                                                                             |       |  |  |  |  |  |

## النحقيق:

سلف الذكر أنه تعذر الحصول على نسخة كوبريلي – بتركيا – التي يعتقد بأنتها النسخة الأم ، ولا نعلم عن أمرها غير ذلك ، ويعود سبب عدم التمكن من الحصول عليها – رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لهذه الغاية – إلى سياسة الدولة التركية حيال كتب التراث بشكل عام ، وإلى القيود المشددة واللاعقلانية في تركيا ...

لهذا اضطررنا أن نعتمد أصلاً في نص الكتاب -- بادىء ذي بدىء حلى نسخة المغرب -- الرباط -- والتي أمكن الحصول عليها ، وعلى مايبدو أنتها كانت نسخة جيدة ، لكن ربتما أثر عليها سوء الحفظ ، فأصبحت قراءتها تحتاج إلى تدقيق ، وتمحيص ، وجهد ووقت طويل ، بل إن عدداً من أوراقها أصبحت شبه بيضاء (١) من المحال فهمها أو قراءة حرف منها ، وقد رمزنا لها بالحرف (م) .

ثم آمكن بعد ذلك الحصول على نسخة لندن ، وبعسد مقارنتها بمخطوطة المغرب ، وضح لنا أن نسخة لندن هي نسخة الأم لها ، لهذا اعتمدت أصلاً في نص الكتاب ، ورمزنا لها بالحرف (ل) ، لهذا اعتمدت بخط واضح ، جميل في مجموعه ، لكن الأخطاء الإملائية فيها كثيرة وأكثر منها الأخطاء الناتجة عن عدم دقة الناسخ في تنقيط الحروف ، وقد لايكتب حرفاً أو حرفين متنالين ، فمثلاً يكتب (سيدنا محمد حاتم انبيا والمرسلين ) بدلاً مسن كتابتها بالشكل الصحيح وهو : (سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ) ، أو لا يضع

<sup>(</sup>۱) النسخة الثانية ( ٤ - ٥ - ٠٠ - ١١ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٣٣٠ - ٣٣٠ - ٢٣٤ - ٢٣٤ - ٢٣٤ / م) .

ألفاً ، فمثلاً يكتب ( ابرهيم ) عوضاً عن كتابتها بالشكل الصحيح وهو ( ابراهيم ) أي أنّه أسقط حرف الألف ، كما أنه أسقط كثيراً من نقاط الحروف والتي جاءت في أمثلتنا منقوطة ، وذلك لعدم وجود حروف غير منقوطة في الطابعة ، ويكفي أن نلقي نظرة إلى مقدمة الناسخ ، وخطبة الكتاب في الأصل ( ٢/ل – و ) ، لندرك وجود مثل هذه الأخطاء وكثرتها .

فقمنا بتقويم النّص ، ونقي هذه العيوب منه ، لكننا لم نشر إليها في الحواشي لكثرتها ، ولكي لاتزحم الحواشي ، وتزيد من حجم الكتاب ، وفي المخطوط بياض في أماكن قليلة متفرّقة منها ، أشرنا إليها في حواشي النص ، وقد استطعنا ملء بعض هـذا البياض من النسخة (م) ، والباقي استدركناه مـن الروضتين ، والمصادر التي اعتمدناها في بحثنا، وقد أشرنا إليها في الحواشي .

وهنا لاندري أمرد هذا البياض إلى المؤلف أم إلى الناسخ . ويرجم أنه نجم عسن عمل النساخ ، نظراً لتوفر معظم المواد الساقطة في الروضتين .

واعتمدنا في تقويم نصّ الكتاب على عدد كبير من المصادر ، وذلك بالإضافة إلى كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين) ، لمؤلفنا أبى شامة ، اللّذي هو أصل كتابنا ، وأهم هذه الكتب :

- أبو يعلى ، هــو العميد بن القلانسي ، أبو يعلى حمزة بن راشد التميمي الدمشقي ، صاحب كتاب ( تاريخ دمشق ) (ت ٥٥٥ هـ - ١١٦٠ م ) (١) ، وهو أصل من أصول أبي شامة ، نقل عنه أخبار الدولة

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ دمشق للقلانسي ، شذرات الذهب ج ؛ ص ١٧٤.

الزنكية من (٢٠ هـ – ٥٥٥ هـ / ١١٢٠ – ١١٦٠ م ) ، وهي سنة وفاة أبي يعلى ، وقد عدنا إلى كتابه ، أثناء التحقيق والضبط وأثناء التوطيد للدراسة .

- ابن عساكر ، هو الإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، المعروف بابن عساكر (ت ١٧٥ هـ - ١١٧٥ م) (١) ، صاحب كتاب (تاريخ دمشق الكبير) ، وهو أصل من أصول أبي شامة ، وقد عدنا إلى كتاب (تهذيب تاريخ دمشق الكبير) ، هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران (ت ١٣٤٦ هـ - ١٩٢٦م) وكتابه الأصل ، كتاب ضخم ، فكر مؤلفنا أبو شامة في كتابيه (الروضتين في أخبار الدولتين) و عيون الروضتين في أخبار الدولتين) الذي هو موضوع بحثنا ، أنّه تمانون مجلداً .

الدين أبو عبدالله محمد بن صني الدين أبو عبدالله محمد بن صني الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجاء حامد بن محمد بن عبدالله ابن علي بن محمود بن هبة الله بن أله الكاتب الأصفهاني ، وهو فارسي المحتد (ت ٩٠٥ هـ ١٢٠١ م)(٢) ، صاحب كتابي (البرق الشامي) و (الفتح القسي في الفتح القدسي) ، وهو أصل من أصول أبي شامة ، وكتابه (البرق الشامي) يسجل أحداث الدولتين النورية

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۹۶ ، شذرات الذهب ج ٤ ص ٢٣٩ ، تهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٧ - ١٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : سنا البرق الشامي ص ۷ و ما بعد ، البداية و النهاية ج ۱۳ ص ۳۱ ،
 شذرات الذهب ج ٤ ص ٣٣٣ – ٣٣٣ .

والصلاحية من سنة (٥٩٥ هـ – ١١٩٨ م (وحتى وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة (٥٨٩ هـ – ١١٩٣ م)، وقله عدنا إلى مخطوطة للبرق الشامي، غير كاملة، مصورة من المغرب، لكن تعذر علينا الاستفادة منها لسوء خطتها، ووضعها العام، لهذا استعضنا عن كتاب البرق الشامي بكتاب (سنا البرق الشامي) لقوام الدين الفتح بن علي البنداري (ت ١٤٤٤ هـ – ١٢٤١ م) (١) وهو مختصر البرق الشامي للعماد، وهو سجل الحوادث للدولتين النورية والصلاحية من سنة (٣٦٥ هو لغاية ٥٨٥ / ١١٦٨ – ١١٩٣ م) في مصر وما يجاورها، والحوادث الجارية في اليمن بعد سنة (٥٦٥ – ١١٧٣ م)، ولا يهمل ذكر التغيرات الحارية في مقام الخلافة وما يجاورها، بسبب أهميتها المتعلقة بالمكاتبات.

وكتابه ( الفتح القسي في الفتح القد.ي ) وهمو سجل الحوادث للدولة الأيوبية من سنة ( ٥٨٣ ه – ١١٨٧ م ) ولغاية وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة ( ٥٨٩ ه – ١١٩٣ م )، وقد عدنا إلى هذين الكتابين أثناء التحقيق والضبط، وأثناء التوطيد للدراسة.

\_ يحيى بن أبي طي (ت ٦٣٠ هـ ١٢٣٢ م) (٢) ، صاحب كتاب السيرة الصلاحية ، وكتابه هـــذا لازال بحكم المفقود ، وهو أصل من أصول أبي شامة ، نقل عنه الأحداث التي جرت في حلب وما يجاورها ، وقد عدنا كما أسلفنا إلى كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين ) ، وإلى ابن العديم ، وهو : كمال الدين أبي القاسم

<sup>(</sup>١) انظر سنا البرق الشامي المقدمة .

<sup>(</sup>٢) انظر : سنا البرق الشامي ص ٣٤ ، الروضتين ج ١ ص ١٦٥–١٧٤ .

عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم : ( ٥٨٨-٢٦٠ ه / ١١٩٢ - ١٢٢٢ م (١) ) ، وهو صاحب كتاب ( زبدة الحلب في تاريخ حلب ) فهو ينقل عن يحيى بن أبي طي الشيء الكثير .

ابن الأثير: هو علي بن محمد الشيباني ، كنيته أبو الحسن ، ولقبه عز الدين ، ويعرف بابن الأثير الجزري ، نسبة إلى جزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل على نهر دجلة - (ت ١٣٠٠ ه/ ١٢٣٢ م)(٢) ، وهو صاحب كتابي (الكامل في التاريخ ) و (التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية) وهو أصل من أصول مؤلفنا أبي شامة ، وقد عدنا إلى كتابه (الكامل في التاريخ) ، وهو كتاب ضمخم ، جامع لأكثر ملوك الشرق ، ولبعض ملوك الغرب ومابينهما ، بدأه منا أول الزمان إلى نهاية أحداث سنة ( ١٦٨ ه / ١٢٣٠ م ) ، وكتابه التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ، وهو سجل حوادث الدولة الأتابكية ، الباهر في الدولة الأتابكية ، وهو سجل حوادث الدولة الأتابكية ، وهو نفاة نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي سنة ( ١٢٥ ه – ١٢٧١ م ) .

- ابن شدّاد ، وهو يوسف بن رافع بن تميم ، المعروف بابن شدّاد ، والملقّب بهاء الدين ، (ت ٦٣٢ هـ ١٢٣٤ م) (٣) ، صاحب كتاب النوادر السلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة (سيرة صلاح الدين الأيوبي)،

 <sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية ج۱۳ ص ۲۳۹ ، شذرات الذهب ج ه س ۲۳۰۰.
 ۳۰۶ .

 <sup>(</sup>۲) الكامل ج ۱ ص ۹ ، البداية والنهاية ج ۱۳ س ۱۳۹ ، شذرات الذهب
 ج ٥ س ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۳) البدایة و النهایة ج ۱۳ ص ۱۴۳ ، شذرات الذهب ج ه ص ۱۵۸ .
 ۱۵۹ ، مختارات من النوادر السلطانیة ص ۷ . . ۹ .

و هو أصل من أصول أبي شامة ، وقد عدنا إلى كتابه هذا أثناء التحقيق والضبط ، وأثناء التوطيد للدراسة ، وكتابه هذا سجل الحوادث لسيرة صلاح الدين ، وهو قسمان :

الأوّل : منذ ولادة صلاح الدين الأيوبي ، ولغاية التحاق ابن شداد بالبلاط سنة ( ٥٨٤ ه -- ١١٨٨ م ) .

والثاني : يبدأ بهذا الالتحاق ، وينتهي بوفاة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ( ٥٨٩ هـ – ١١٩٣ م ) .

ياقوت الحموي : هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي السروسي البغسدادي ( ت ٢٢٦ ه – ١٢٢٨ م) (١) ، وهو صاحب كتاب معجم البلدان ، وقد عدنا إليه أثناء التحقيق والضبط لأسماء الأماكن والمدن والقلاع .

- أبو عبيد البكري : وهـو عبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ ١٠٩٢م) (٢) ، صاحب كتـاب (معجم ما الستعجم من أسماء البلاد و المواضع ) .

ــ الامام العلامة أبو الفضل ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظــور الافريقي المصري ، (ت ٧١١ هـ ١٣١٣ م) (٣) ، صاحب كتاب (لسان العرب) ، وهو كتاب لغوي ضخم ، يعتبر

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج١ ص ٦.

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ج ١ ص ١ و ما بعد .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ج ١ ص ٤ .

من أضخم وأهم المعاجم في اللغة العربية ، وقد عدنا إليه في ضبط وتوضيح الكلمات التي رأينا أنها تحتاج إلى ذلك .

- ابن كثير : وهو الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير ، قرشي النسب ، دمشقي الدار (ت ٧٧٤ هـ ١٣٧٠ م) (١) ، وهو صاحب كتاب (البداية والنهاية) وهو كتاب ضخم يقع في (١٤) جزءاً ويقسم ابن كثير كتابه إلى ثلاثة أقسام :

الأوّل: سجّل الحوادث منذ بدء الخليقة، ولمعاً من تواريخ الأمم الغابرة والعرب في العصر الجاهلي، ونشأة الرسول – صلّى الله عليه وسلّم – ثمّ الوحي، فظهور الهداية ولغاية الهجرة إلى المدينة المنوّرة.

والثاني : يؤرخ فيه للعهد الراشدي ، فالدولة الأموية ، فالعباسية . والدويلات التي تفرّعت عنها ، إلى عصر الانحطاط والتدهور ، ثمّ قضاء المغول عليها حتى وفاته سنة ( ٧٧٤ هـ – ١٣٧٠ م ) .

والثالث : فهو ذكر للآخرة ومظاهر قرب الساعة ، وعلاماتها ، ووعظ ديني بمخافة الله ، ويقتصر هذا الجزء على المجلّد الأخير فقط .

- ابن العماد : هو أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ، المعروف بابن العماد العسكري الدمشقي الحنبلي ، (ت ١٠٨٩ هـ ١٦٨٤ م)(٢) ، صاحب كتاب (شذرات الذهب في أخبار من ذهب)

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية ج١ ص ٣ ، شذرات الذهب ج٦ ص ٢٣١ – ٢٣٢،.

<sup>(</sup>٢) انظر شذرات الذهب ج ١ مس ٢ .

وهو كتاب ضخم يقع في ثمانية أجزاء ، وهو سجل الحوادث والوفيات منذ السنة الأولى للهجرة ولغاية سنة ( ١٠٠٠ هـ – ١٥٩٥ م ) .

\_ فولفغانغ مولّر \_ فينر ، صاحب كتاب القلاع أيام الحروب الصليبية ، ترجمه إلى العربية مركز الدراسات العسكرية \_ بدمشق \_ وقد عدنا إليه أثناء التحقيق والضبط .

أما الدراسة : فهي كما وردت جاءت قسمين :

ــ العصر الذي عاش فيه مؤلفنا أبو شامة .

ـ ثم ترجمة المؤلّف .

بالنسبة لعصر المؤلَّف فقد كانت أهم المصادر التي عدنا إليها :

- أبو شامة : هــو مؤلفنا عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت ٦٥٥ هـ ١٢٦٨ م) (١) ، صاحب كتــاب (رجال القرنين السادس والسابع الهجري المعروف بالذيل على الروضتين ) وقد ذكرناه بشكل مفصّل بين مصنّفات أبى شامة .

- ابن واصل: وهو جمال الدين محمد بن واصل (ت ٢٩٧ هـ ١٢٩٤ م) (٢) ، صاحب كتـاب ( مفرّج الكروب في أخبـار بني أيوب ) ، وهو ني أربعة أجزاء ، وقد عدنا إلى الجزأين : الثالث وهو سجل الحوادث مابعد وفاة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ( ٥٨٩ هـ ١١٩٣ م ) ولغاية سنة ( ٦١٤ هـ ١٢١٦ م ) ،

<sup>(</sup>۱) الديل على الروضتين ص ۳۷ – ٤٠ ، البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۰۰ – ۲۵ ، شدرات الذهب ج ه ص ۳۱۸ – ۳۱۹ .

<sup>(</sup>٢) شدرات الذهب ج ه ص ٤٣٨ - ٤٣٩ .

والجزء الرابع وهو سجل " الحوادث من عـــام ( ٦١٥ ه ولغـــاية ٦٢٨ ه / ١٢١٧ – ١٢٣٠ م ) .

- أبو الفدا: هو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي ، أبو الفدا بن الأفضل ابن الملك المظفر بن الملك المنصور صاحب حماة (ت ٧٣٢ هـ ١٣٢٨ م)(١) صاحب كتاب (المختصر في أخبار البشر – تاريخ أبي الفداء) وهو في ثلاثة مجلدات وقد عدنا إلى كتابه هذا – المجلد الثاني – ويتضمن هذا المجلد الجزأين الثالث والرابع ، وهذا المجلد سبجل الحوادث منذ عام (٣٢٥ هـ ولغاية ٧٣٠ ه / ١١٢٩ م ) (حيث تبدأ تتمة الكتاب لابن الوردي ، والتي تنتهى سنة (٧٤٧ هـ – ١٣٤٣ م).

- المقريزي: وهو تقي الدين أحمد بن عبد القادر بن إبراهيم ابن محمد بن تميم بن عبد الصمد المقريزي، الحنفي البعلي الأصل - نسبة إلى حارة في بعلبك، تعرف بحارة المقارزة - المصري المولد والدار (ت ٥٤٨ هـ - ١٤٤١ م)، صاحب كتاب السلوك، وقد عدنا في دراستنا لعصر المؤلف إلى كتاب السلوك، الجزء الأول، القسم الأول، والثاني، ويقع الكتاب في أربعة أجزاء: يبدأ بأخبار من ملك مصر بعد الحلفاء الفاطميين من الأكراد الأيوبية، والسلاطين المماليك التركية، والجركسية إلى عصره.

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ج ١ ص ١٨٣ – ١٨٨ ، شذرات الذهب ج ٢ ص ٩٨ – ٩٩ .

وسريعة ، ثمّ ينتقل إلى نشأة المماليك وحكمهم وأخلاقهم ، وحياتهم الاجتماعية ، وعلاقتهم بالحروب الصليبية .

— الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، صاحب كتاب ( مصر في عصر دولة المماليك البحرية ) وهو كتاب سجل الحوادث من سسنة ١٢٤٩ م أي منذ الحملة الصليبية المعروفة بالسابعة ، وسقوط الدولة الأيوبية في مصر وقيام دولة المماليك ، ولغاية الحملة الصليبية التي قام بها بطرس لوزجنان ملك قبرص على الإسكندرية سنة ١٣٦٥ م على عهد السلطان شعبان حفيد الناصر ( ١٣٦٣ – ١٣٧٦ م ) مع ذكره في فصول مستقلة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفنية .

د . أنطون خليل ضومط ، صاحب كتاب (الدولة المملوكية ، التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري ) ، ويتضمن حوادث الفترة من ( ١٢٩٠ – لغاية – ١٤٢٢ م ) .

- د . عوض محمد خليفات ، صاحب كتاب ( مملكة ربيعة العربية في وادي النيل ) ، ويتضمن الكتاب هجرة العرب إلى وادي النيل منذ أقدم العصور وأثرها على المنطقة ، ثم هجرة قبيلة ربيعة العربية في النصف الأول من القرن الثالث الهجري إلى مصر ، ثم توسع سلطة قبيلة ربيعة ومد سلطانها على الصعيد، واتخاذها أسوان عاصمة لها ، ثم يتحدث في الفصل الثالث عن مملكة ربيعة في وادي النيل ، والعلاقات بين مصر المملوكية وبلاد النوبة ومصر والقبائل العربية في الصعيد والنوبة ، وفي الفصل الرابع يتحدث عن بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنوب مصر ، وبلاد البجة والنوبة إبان حكم دولة ربيعة .

## أما بالنسبة لترجمة المؤلف :

فقد كانت أهم المصادر التي عدنا إليها:

- أبو شامة : تراجم رجـال القرنين السادس والسابع الهجري المعروف بالذيل على الروضتين حيث يذكر ترجمة مطولة لأبي شامة .

- الإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ٧٧١هـ ١٣٦٧م) صاحب كتاب (طبقات الشافعية الكبرى) وقد عدنا إلى الجزء الحامس منه ، حيث يذكر فيه ترجمة حسنة لأبي شامة .

اليونيني البعلبكي : وهو الشيخ قطب الدين أبو الفتح موسى بن خمه بن أحمه بن قطب الدين اليونيني البعلبكي الحنبلي ( ٣٢٦٠ ه ١٣٢٦ م ) ، وهو صاحب كتاب ( ذيل مرآة الزمان ) حيث يذكر في الجزء الأول من كتابه هذا ترجمة وافية لأبي شامة .

- الحافظ شمس الدين الذهبي : وهو محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز ، أبو عبدالله الذهبي (ت ٧٤٨ ه - ١٣٤٧ م) صاحب كتاب ( العبر في خبر من غبر ) حيث يذكر في هذا الكتاب ترجمة حسنة لأبي شامة .

الذهبي : وهو الامسام أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي ( ٧٤٨ هـ - ١٣٤٧ م ) صاحب كتاب ( تذكرة الحفاظ ) . وهو نفس المؤلف السابق الذكر ... ويذكر أيضاً في كتابه هذا في الجزء الرابع ترجمة وافية لأبي شامة .

- الكتبي - وهو محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن ابن شاكر بن هارون بن شاكر ، داراني المولد ، دمشقي الدار ، صاحب كتاب ( فوات الوفيات والذيل عليها ) ، ( ت ٧٦٤ ه - ١٣٦٤ م)، ويذكر في الجزء الثاني من كتابه هذا ترجمة وافية لأبي شامة .

- اليافعي : وهو الإمام أبو محمد عبدالله بن علي بن سليمان ، اليافعي اليمني المكي (ت ٧٦٨ ه -- ١٣٦٨ م) صاحب كتاب (مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان) ، حيث يذكر ترجمة وافية في الجزء الرابع من كتابه هذا لأبي شامة .

- ابن كثير : وهو الامام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤ هـ ١٣٧٠ م) صاحب كتاب ( البداية والنهاية ) ، يذكر ترجمة وافية لأبي شامة في كتابه هذا في الجزء /١٣٧ منه .

سابن الجزري : وهو شمس الدين ، أبو الحير ، محمد بن محمد الجزري (ت ٨٣٣هـ ١٤٢٩م) صاحب كتاب (غاية النهاية في طبقات القراء) ، ويذكر في الجزء الأوّل منه ترجمة وافية لأبي شامة .

- المقريزي: وهو تقي الدين أحمد بن عبد القادر بن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد المقريزي الحنفي البعلي الأصل -- نسبة إلى حارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة -- المصري المولد والدار (ت ١٤٤١ م ) صاحب كتاب (السلوك لمعرفة دول الماوك) ، حيث يذكر أبا شامة في كتابه هذا في الجزء الأول القسم الثاني في أحداث وفيات (٦٦٥ ه-- ١٢٦٨ م).

- السيوطي : وهو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ ١٥٠٦ م) ، وهو صاحب كتاب ( بغية الوعاة ) ، يذكر في الجزء الثاني منه ترجمة وافية لأبي شامة .
- النعيمي: وهو عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت ٩٢٧هـ المورد ) صاحب كتاب ( الدارس في تاريخ المدارس ) وهو في عدّة أجزاء ، يذكر في الجزء الثاني منه ترجمة وافية لأبي شامة .
- ابن العماد: وهو عبد الحي بن العماد الحنبلي أبو الفلاح (ت ١٠٨٩ هـ ١٠٨٩ م) صاحب كتاب (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ، يذكر في الجزء الحامس منه ترجمة وافية لأبي شامة.

**徐** 

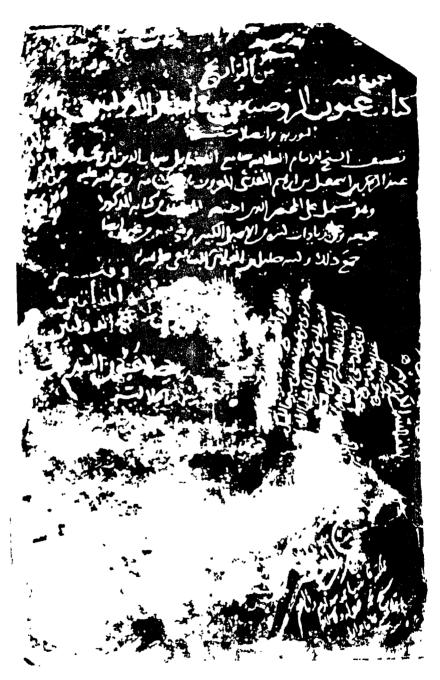

وجه الورقة الأولى من مخطوطة لندن ( ل )



ظهر الورقة الأولى من مخطوطة لندن ( ل )

جهد دند بعی هم به منعین ۱۰۰۰ و عاق با نمی استی به رسام میب به د ۲ ٠٠٠ و يرونس بطاعته سيراوعلاب رجعها في عفاسا كلي ويه مام المنصل والكرم وسلاله على وصايطه وهم سلاك يري يا ي و الما الالوسول وعلى الماهرس والعاصم لاسعباط سأعتهل يمرح الانعساوسودسوف وكرم بای معیادیکا ی*ن معورت و مح* بیسر ماکان فی را می باسد س ساف سلھا ہے۔ دلیار سیا بعیل میلادیا سیامیہ معب بهمام أحبارها ومراب الأيدا غيرت وجوادم فسلسب س سوک فارف مل بعد ہا صفحی بعد عمار ہا وسمع<del> سک</del> ستور مروسا فالعنار لدرس البور بدر سياحت و لا حر تحمص مم الي ارد ب الوقوف على حار مسكى لاه العجم ے رہا ہے۔ بدیل فیسل عبا کہ برحریب ہی ولا ہے، لیلادو سوس على مك بديار بكود سايار لعبهم به وسعك وبرك بن عي ديا الميرو المبعارين لمسايل وحرى ليالك ألمدمان المعاسا والعراسة مام سعدم سله و لااسدنا في ساسا بله بعالى في ما سا توتدب وديمم احتار مبك الدوليس الكاساله صال لعاهر شها مالدس الداخون على مجد المسوان المعروب بالمسالدك ۵ - بی حسیسی وحدسهم مصلفا علی حوا نام منفرها بیر می عمالهٔ برمع م حرک به کری محیده واحده ی حیضها کلفا صدمها علیما دی وسادی والعربين لاهراني بركرس السباب الإبار واطلاه الأصار فأده التحرية

لمسابطا مأجازي بالمهاز بيسية أتبارز بالبارية را پارل با استنام این ممیل با نو میارس و این باهار بند ے معروف کو ازرمیت عوص بیلات الا امالا ۸ اسطه د ا د د مدا سکید . د د د د دین و د رساعید درسه بهديد فكالر المنسراجة كالأمهدار برعسره وبعدمه كأث و حدب عسيم عسعيه نتريد منه علاد البرك راماسي سه و منی بهدایی و سبط لروم برسک مدیع وسویلامرسع الوقيا باجل مهاما ساعلانه وسعيب بمريباهده إاع مے امر لساتھا نا محیلان کس وعظرت بدار جمع کا ہے ۔ وه مرحوسات وجه ررم سکا هر ف وسار بدناك وكرم ب يمكران وكعس وسيسباب ولايد بعور وعربية وبأمياك ويمسهما س المديد باعوا رها والعادف سلكها بالهديد بدعوا عقوا وسبت عل لحساسه و عرهم مرسرك المرك وفروم مود ماسر عد عاقبهم واستنبار سافتهم رح سنسيهم وأفاي تصبي مانقارت اربع بدمديه وحصابد عرف رفارس واران وادر بسعاب ليمامى درسيل شرواب فيواسل للافتح لامالم انساف لابأ بعب لأمهمه سهاولاورجه عيز ب مطامه كرك جاديد بيايار هجي فطي مع لمويدون مسي والسلطان في لعدو كهسعه عدوا حديم بعيريو للسم دمكا لصي مسم دوج مسم سيد سهروودوس موسه سوروا صدم بعلغ الاعبد احباله المسعدد لايهاد الوسمعية

وجه الورقة الثانية من مخطوطة المفرب (م)

## عِيُورُكُ وَلَيْ مُعْمِينَ الْجُدُا الْرُولُولُونَ عَيْدُورُ الْمُؤْلُونُ فَيَا الْمُؤْلُونُ فَيَا الْمُؤْلُونُ فَيَ

النورُيت والصّلاحية سأليف

شهاب الدير عبدالرحن بن إسماعي المقدسي

المعسروف بأبيب شامكته

۱۹۰ - مه ۲م = ۱۰۶۱ - ۱۲۱۷م

المسمالاً ول

أحسكمدالبيسومي

بسم الله الرحمن الرحيم ، ( الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى) (١) ، [ وصلتى الله على سيّدنا محمد وصحبه وسلم](٢) .

الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين ، وصلَّتى الله عــــلى سيدنا محمد خاتم أنبيائه والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

وبعد : فهذا مختصر كتاب الروضتين ، في أخبار الدولتين ، النورية ، والصلاحية ، الذي صنفه العلامة شهاب الدين ، أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة رحمه الله .

ثم اختصره هذا المختصر ، ومن خطّه نقلت وزدت على مختصره ( هذا ) (٣) فوائد وتتمات حسنة كانت عندي معلقة من كتابه الكبير المسمى بالروضتين ، وبالله التوفيق .

قال : الحمد لله على كل حسال ، وصلواته وسلامه على خير خلقه من الملاثكة والأنبياء والأولياء والأبدال .

هذا مختصر كتاب الروضتين ، الذي كنت جمعته في أخبار الدولتين : النوريّة ، والصلاحيّة وما جرى في زمانهما ، اقتصرت

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين لم يرد في نسخة المغرب .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين إضافة عن نسخة المغرب .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من نسخة المغرب.

فيه على الإشارة إلى الوقائع والنوازل ، وبسط القول في وصف الملكين القائمين بتلك الفضائل ، إذ كان معظم قصدي بذلك الكتاب ، تنهيض همم الملوك إلى الاقتداء بهما ، واستقباح التخلف عنهما . خوفاً من زلَّة القدم . فما ( بالعهد ) (١) من قدم ، وليشتهر فيما بعد فضلهما بتدوين ذكرهما ، فلا ينسى بعد طول الزمان ( أمرهما بل تعطر المجالس بأخبارهما ، وتزين المحافل بتذكار أقوالهما ) (٢) ومواظبتهما على الجهاد ، وفتح البلاد ، والنظر الدائم في مصالح العباد ، فرضى الله عنهما ، فما أكثر التأسف على زمانهما ووفق ( ملوكنا ) (٣) لسلوك مسالكهما والتخلّق بأخلاقهما ، آمين .

(١) في نسخة المغرب ( بالعند ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) سقط من نسخة المغرب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة المغرب (ملكوكنا).

#### أمتا الدولة النوريتة

فسلطانها (۱) الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن عماد الدين أتابك (۲) وهو أبو سسعيد زنكي بن قسيم / الدولة آق سنقر [۲/و] التركي (۳) ، ويلقب زنكي أيضاً : بلقب والده ابن قسيم الدولة ، ويقال لنور الدين ابن القسيم ، وكان قسيم الدولة آق سنقر تركياً من أصحاب السلطان ركن الدين ملكشاه بن ألب أرسلان السلجقي ، وهسو عم الملك دقاق بن تتش (٤) الذي كان هو وأبوه سلطاني دمشق مدة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج ه ص ۲۲۱ – ۲۲۳ ، ابن القلانسي : تاريخ دمشق ص ۱۲۵ – ۲۳۷ ، ابن الأثير : الكامل ج ۱۰ ص ۲۳۲ – ۲۳۳ و ۳۶۳ – ۲۳۷ ، ابو شامة : الروضتين ج ۱ ص ۵ – ۲۲ بتصرف ، المقريزي : السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۳۳ – ۱۱ ، وانظر ترجمة آق سنقر قسيم الدولة في زكار : الحروب الصليبية ص ۲۲۹ – ۲۷۷ .

<sup>(</sup>٢) أتابك: كلمة تركية مركبة من أتا وتعني ( المربي ) وبك : وتعني (الآمير ) .

<sup>(</sup>٣) هو آق سنقر بن عبد الله ، المعروف بقسيم الدولة ، مملوك السلطان أبي الفتح ملكشاه ، وقيل إنه لصيق له ، وقيل اسم أبيه آل ترغان من قبيلة ساب يو قتل سنة ( ٢٨٠ ه ) انظر تاريخ ابن خلدون ج ، ص ٢٢٠ ، ابن الأثير : الكامل ج ١٠ ص ٢٣٢ — ٢٣٣ ، والباهر ص ٤ ، أبو شامة : الروضتين ج ١ ص ٢٢ بتصرف ، ابن كثير : البداية والنهاية ج ١٢ ص ١٤٧ ، المقريزي : السلوك ج ١ ق ١ ص ٣٣ — ٣٧ ، ابن العماد : شذرات الذهب ج ٣ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) هو دقاق بن تنش بن ألب أرسلان أبو نصر المعروف بالملك شمسين الملوك، ولي إمرة دمشق بعد مقتل أبيه تاج الدولة سنة سبع وتمانين وأربعمائة و توفي سنة ١٩٤٨. ( انظر ابن الأثير : الكامل ج ٩ مس ٣٣٣ و ج ١٠ ص ٣٧٦ – ٣٧٦ ، ابن كثير : البداية والنهاية ج ١٢ ص ١٦٣ – ١٦٤ ، المقريزي : السلوك ج ١ ق ١ ص ٣٠٠ ؛ ابن العماد: شذ رات الذهب ج٣ ص ٥٠٠ ، زكار : الحروب الصليبية ص ٣٨٦ .

بإقطاع ملك شاه إياها لتتش. وكان قسيم الدولة آق سنقر من أصحاب ملكشاه وأترابه وممن ربي معه في صغره ، واستمر في صحبته إلى حين كبره ، فلما أفضت السلطنة إلى ملك شاه تبناه بعد أبيه ، جعله من أعيان أمرائه ، وزاد قدره إلى أن صار يتقيه وزيرهم نظام الملك (١) ومن الدليل على علو مرتبته ، تلقيبه قسيم الدولة ، وكانت الألقاب حينئذ مصونة لاتعطى إلا لمستحقيها، وكان يقوم إلى جانب تخت الملك عن يمينه (٢) لايتقدم عليه أحد، وقدمه على جيش عظيم ، سيرة إلى الموصل .

ثم أشار الوزير نظام الملك على السلطان ملكشاه ، أن يولي قسيم الدولة آق سنقر مدينة حلب وأعمالها ، ومنبج ، وحمساة واللاذقية ، فأقطعه الجميع وظهرت كفايته وحمايته وهيبته في جميع بلاده ، ثم ملك بعد موت ملكشاه ، تكريت ، والرحبة ، وحمص ، وفامية (٣) ، ثم قتل سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، قتله تاج الدولة تتش ، صاحب دمشق ، والد دقاق ، وكان تتش ، قسد خرج بعد موت أخيه ملكشاه ، يطلب السلطنة ، ليأخذها من بركياروق ابن أخيه ملك

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس أبو علي الطوسي ،الوزير المعروف بنظام الملك ويعرف بالحواجة بزرك وخواجه بالفارسية الوزير . وبزرك العظيم . وزر السلطان ألب أرسلان بن جعفر ، وقدم معه حلب في سنة ٣٣ عين قدمها محاصراً لها ثم وزر بعده لولده السلطان ملكشاه أبي الفتح . قتل سنة ٥٨ ٤ ه / ٩٢ م .

انظر شذرات الذهب ٣ ص ٣٧٣ ، زكار : الحروب الصليبية ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير : (وكان البهلوان يقف عن يمين التخت ، فلما حضر شرف الدين ، انتقل البهلوان عن مقامه ، وقال لشرف الدين : هذا لكم من قديم الزمان ليس لأحد غير كم أن يقف (فيه مع حضوركم . . . ) . الباهر ص ؛ .

 <sup>(</sup>٣) أفامية : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص . . .
 ويسميها بعضهم فامية بغير همزة . (ياقوت) .

شاه وكان قسيم الدولة مقدم جيش لبركياروق فالتقاهم تتش خارج حلب فأسر قسيم الدولة ، ثم قتله صبراً (١) . ولم يخلف مـــن الأولاد سوى زنكى (٢) والد نور الدين (٣) .

وكان صبياً له نحو عشر سنين (٤) فاجتمع عليه مماليك (والده وأصحابه أمراء ) (٥) الموصل الذين كانوا يلونها من قبل السلاطين السلاجقة واحداً بعد واحد إلى أن كبر وصار يحضر معهم الحروب، وظهرت شهامته وكفايته ، وقدم مع الأمير مودود دمشق وغزا معه الفرنج بطبرية وغيرها ، فاشتهر ذكره وبقي [يعرف ] (٦) في عساكر العجم بزنكي الشامي ، ثم أقطع زنكي / مدينة واسط . [ ٢/ظ 

<sup>(</sup>١) العبر : نصب الإنسان للقتل ، وصبر الإنسان على القتل نصبه عليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر الروح . ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٢) وهو عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر قتل أثناء حصارد لقلعة جعبر سنة ٤١ ه . انظر : الكامل ج ١١ ص ١١٠ – ١١١ ، الروضتين ج ١ ص ۲۷ و ۶۲ – ۶۳ ، البداية والنهاية ج۲ ص ۲۲۱ ، شذرات الذهب ج٤ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل (٣ ظ) وبإزائه ( أن قسيم الدولة لم يخلف سوى زنكي والد نور الدين أي بنت ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل ج ١٠ ص ٦٤٣ – ٢٧٩ و ج ١١ ص ١٣ – ١١١١، الروضتين ج ١ ص ٢٧ – ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (٣/ ظ) مطموسة وفي نسخة المغرب بياض والاضافة عن الروضتين ج ۱ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ٣ / ظ مطموسة والإضافة عن الروضتين ج ١ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) شحنكية : أي قيادة الحامية .

عمر (۱) وإربل (۲) وسنجار (۳) والخابور ونصيبين (٤) ودارا (٥) وبلاد الهكارية (۲) وبني قلعة العمادية (۷) وملك من ديار بكر

(١) جزيرة ابن عمر : بلدة فوق الموصل ، بينهما ثلاثة أيام ، ولها رستاق نخصب واسع الخيرات . (معجم البلدان ) .

- (٢) إربل: (في ياقوت) بالكسر ثم السكون، وباء موحدة مكسورة ولام: قلعة حصينة ومدينة كبيرة في قضاء واسع من الأرض، ولقلعتها خندق عميق، وهي بين الزابين تعد من أعمال الموصل.
- (٣) سنجار : ( في ياقوت ) بكسر أوله وسكون ثانية ثم جيم وآخره راء : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي لحف جبال عال .
- (1) نصيبين (في ياقوت) بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح : وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام . . وهي حاليا في الأرض التركية تقع الى شمال مدينة القامشلي السورية بـ ٢ كم (زيارة ميدانية) .
- (ه) دارا : ( في ياقوت ) وهي بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين ، قالوا : طول بلد دارا سبع وخمسون درجة ونصف وثلث ، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف واثما من بلاد الجزيرة ذات بساتين ومياه جارية، ومن أعمالها يجلب المحلب الذي تتطيب به الأعراب .
- (٦) بلاد الهكارية : هي المنطقة الواقعة شمالي الموصل ، وكانت البلاد بيد الأكراد فأكثروا الفساد فيها: فملك الشهيد زنكي قلعة الشعباني بعد حصاره لها ثم هدمها، وأمر ببناء قلعة العمادية عوضا عنها ( انظر الروضتين ج ١ : ص ٣٦ ) .
- (٧) العمادية ( في ياتوت ) قلمة حصينة مكينة عظيمة في شمالي الموصل ومن أعمالها عمرها عماد الدين زنكي بن آق سنقر في سنة ٧٣٥ ه وكان قبلاً حصناً لللأكراد فلكبره خربوه فأعاده زنكي وسماه باسمه في نسبه إليه ، وكان اسم الحصن الأول ( أشيب ) وانظر الروضتين ج ١ ص ٣٦ ويذكر في الكامل ١١ : ١١ انه استولى على قلعة أشيب سنة ٧٣٥ ه .

طنزة (۱) وإسعرد (۲) ومدينة المعدن (۳) وحيزان (٤) وحائي (۵) وعائة (٦) وغيرها ، واستولى على قلاع الحميدية وولاياتهم من العقر (٧) وقلعة شوش(٨) وعبر الفرات فملك منبج، وحلب ، وحماة.

- (٣) مدينة المعدن : لم أعثر على ترجمة لها ، والمرجع أنها من دياربكر .
- (؛) حيزان : (في ياقوت) بكسر أوله ، وسكون ثانية ، وزاي ، وألف ، ونون : وهي قرب اسعرت من ديار بكر ، فيها الشاه بلوط والبندق وليس الشاه بلوط في شيء من بلاد العراق والجزيرة والشام إلا فيها .
- (٥) حائي : ( في ياقوت ) حاني بالنون ، بوزن قاضي وغازي : اسم مدينة معروفة بدياربكر فيها معدن الحديد و منها يجلب الى سائر البلاد .
- (٦) عانة : (في ياقوت ) بالنون ، بله مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة وهي مشرفة على الفرات قرب حديقة النورة وبها قلعة حصينة .
- (٧) العقر : ( في ياقوت ) : قلعة حصينة في جبال الموصل أهلها أكراد وهي شرقي الموصل تعرف بعقر الحميدية .
- (٨) قلعة شوش : ( في ياقوت ) بتكرير الثين وسكون الواو : موضع قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الجزيرة ، والشوش : قلعة عظيمة عالية جدا قرب عقر الحميدية من أعمال الموصل قيل : هي أعلى من العقر وأكبر ولكنها في القدر دونها .

<sup>(</sup>۱) طَنْزَة : ( فِي يَاقُوت ) بَفْتَح أُولُه ، وسكون ثانيه ، وزاي بَلْفُظُ وَاحِدَة الطَّنَز ، وهو السخرية : بلد بجزيرة عمر من دياربكر وهي حاليا تقع في أقصى الجنوب الشرقي من تركيا .

<sup>(</sup>٢) إسعرد ، ويقال ( سعرت ) و ( إسعرت ) و ( سعرد ) و ( إسعرد ) : مدينة في تركية بالقرب من شط دجلة ، في شماله إلى الشرق ، وهي جنوب ميافارقين على مسيرة يوم ونصف ( تقويم البلدان ٢٨٩ ) .

و ( سعرد ) لفظة كردية مركبة من ( سي ) بمعنى ثلاثة و( عرد ) بمعنى الأرض أو المبنى ، لادعاء مفاده أن المدينة خربت مرتين ثم بنيت ثالثة ( الديارات ١٩٨ – التعليق رقم ٣ ) .

وحمص وغيرها ، وفتح شيزر (١) وبعلبك ، وحاصر دمشق ، ولم يفتحها ، وتزوج بالخاتون زمرد ابنة الأمير جاولي أم شمس الملوك إسماعيل وإخوته بني تاج الملوك بوري بن طغتكين أتابك ، وهي أخت الملك دقاق لأمه وهي المنسوب إليها الخاتونية (٢) التي عمل الشرف القبلي بأرض صنعاء الشام .

وكان قد ولد له نور الدين محمود في سنة إحدى عشرة وخمس مائة (٣) وكان دخوله إلى الشام وملكه البلاد المذكورة وتزويجه هذا في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة .

وكانت الفرنج (٤) قد اتسعت بلادهم وعظمت هيبتهم وامتدت

<sup>(</sup>١) شيزر: ( في ياقوت ) بتقديم الزاي على الراء وفتح أوله: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة ، بينها وبين حماة يوم ، في وسطها قنطرة في وسط المدينة أوله من جبل لبنان - يقصد نهر العاصي - تعد في كورة حمص وهي قديمة . انظر وصفها مطولاً في القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٢٩ط ١٩٨٢ مركز الدراسات العسكرية.

<sup>(</sup>۲) وتسمى بالخاتونية الجوانية : كانت بمحلة حجر الذهب محلة البيمارستان النوري ، إنشاء خاتون ابنة سعيد الدين أتز وزوجة نور الدين الشهيد ، وقفها أخوه سعدالدين عليها . وهي غير الخاتونية البرانية والتي على الشرق القبلي في مكان كان يسمى صنعاء دمشق مطل على وادي الشقراء، وقفتها زمرد خاتون أخت الملك دقاق صاحب دمشق وهي أم شمس الملوك إسماعيل ومحمود زوجة تاج الملوك بوري (ت ٥٥٥ ه) .

انظر : البداية والنهاية ١٢ : ٣١٧ ، شذرات الذهب ه : ٢٥٠ ، خطط الشام ٣ : ٩٠ ، في رحاب دمشق ه ٧ . .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل ( ؛ / و ) ) حاشية ( قف على تاريخ مولد نور الدين .) .

<sup>(</sup>٤) انظر القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ٦٤ -- ٢٦٦ ، ابن الأثير : الباهر ٥٥ --١٤. أبوشامة : الروضتين ج١ ص ٣٠ - ٣٣ ، ابن العديم : تاريخ حلب ج٢ ص ٦٢٧ – ٦٢٧ .

مملكتهم من ناحية ماردين (١) إلى عريش مصر (٢) لم يتخلله مــن ولاية المسلمين غير حلب وحمـاة وحمص وبعلبك ودمشق وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر إلى آمد (٣) ، ومن ديار الجزيرة إلى نصيبين ورأس عين (٤) وأما أهل الرقة وحران (٥) فقد كانوا معهم

(۱) ماردين : (في ياقوت) بكسر الراء والدال : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر و دارا و نصيبين ، وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة و خانات و مدارس و ربط و خانقاهات و دور هم فيها كالدرج كل دار فوق الأخرى و كل درب فيها يشرف على ما تحته من الدور، ليس دون سطوحهم مانع ، وعندهم عيون قليلة الماء و جل شربهم من صهاريج معدة في دورهم ، والذي لا شك فيه أنهم ليس في الأوض كلها أحسن منها و لا أحصن ، و لا أحكم .

ونقول : وهي حالياً تقع في الأراضي التركية .

- (٢) عريش مصر (في ياقوت) عريش : بفتح أوله وكسر ثانية ، ثم شين معجمة بعد الياء المثناة من تحت ، وهو ما يستظل به: وهي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل . . . .
- (٣) آمد: (في ياقوت) بكسر الميم وهي أعظم مدن دياربكر وأجلها قدراً وأشهرها . . . وهو بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز ودجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال، وفي وسطه عيون وآبار قريبة نحو الذراعين، يتناول ماؤها باليد، وفيها بساتين ونهر يحيط بها السور . وهي أيضاً في الأراضي التركية حاليا .
- (٤) رأس عين : (في ياقوت) ويقال رأس العين . . . وهي مدينة كبيرة ومشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين و دنيسر وبينها وبين نصيبين خمسة عشر فراسخا أو قريب من ذلك بينها وبين حران ، وهي الى دنيسر أقرب بينها نحو عشرة فراسخ وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور قلت وتقع حاليا في أقصى الشمال الشرقي من القطر العربي السوري .
- (ه) حران : ( في ياقوت ) بتشديد الراء وآخره نون : وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور ، وهي قصبة ديار مضر ، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم .

في ذل وهوان ، وانقطعت الطرق إلى دمشق إلا على الرحبة (١) والبر ، ثم زاد شرهم ، فجعلسوا على أهل كل بلد جاورهم خراجاً وجزية . يأخلونها منهم ، ليكفوا أذيتهم عنهم ، ثم لم يقنعوا بذلك ، حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر بلاد النصرانية . وخير وهم بين المقام عند أربابهم والعود (إلى) (٢) أوطانهم ، فمن اختار المقام تركوه ، ومن آثر العود إلى وطنه أخذوه ، وناهيك بهذه الحالة ، ذلة للمسلمين وصغاراً ، (وبلغني أن من جملة من أخلوا أم أولاد لبعض أئمة المسلمين بيمشق ) (٣) ، وأما حلب فإن الفرنج أخذوا منهم أعمالها مناصفة حتى ني الرحا التي على باب الجنان (٤) وبينها وبين المدينة عشرون خطوة . وأما باقي بلاد الشام ، فكان حال أهلها أشد من حال أهل هذين البلدين . فلما نظر الله سبحانه إلى بلاد المسلمين : ولا ها لعماد الدين زنكي ، فغزا الفرنج في عقر ديارهم وأخذ للموحدين (٥) منهم بئارهم ، واستنقذ منهم حصوناً ومعاقل ، هو وابنه من بعده ، ومن قدمه ابنه من صالحي جنده .

ولمسا كانت سنة اثنتين وثلاثين : خرج ملك الروم •ــن

<sup>(</sup>١) رحبة : ( في ياقوت ) قرية بينها وبين دمشق يوم . أقول : وهي اليوم تقع الى الشرق من الفطيفة و تبعد عنها نحو ه كم و تدعى الرحيبة .

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) العبارة مابين القوسين لم ترد في الروضتين ج ١ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) باب الجنان (ني ياقوت) : جمع جنة ، وهي البستان ، باب من أبواب مدينة حلب .

<sup>(</sup>٥) الموحدون : يقصد بهم المسلمين .

القسطنطينية / ومعه خلق عظيم لايحصون كثرة من الروم والفرنج [٣/و] وغيرهم من أنواع النصارى ، فقدموا الشام ، ففتح بزاعة (١) ، عنوة ، قتل المقاتلة ، وسبى الذرية ، وحاصر شيزر ، فجاء زنكي ، ونزل على حماة ، وظهرت كفايته في مقابلة العدو ، حتى رجع خائباً .

فكان يركب كل يوم في عساكره ويسير إلى شيزر ، بحيث يراه ملك الروم ، ويرسل السرايا ، يتخطف من يخرج من عساكرهم للميرة والنهب ، ثم يعود آخر النهار وأرسل إلى العدو يقول لهم :

إنكم قد تحصنتم بهذه الجبال ، فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي — ولم يكن له بهم قوة لكثرتهم ، وإنما كان يفعل هذا ترهيباً لهم — فأشير على الملك بلقائه ، فألقى الله تعالى في قلبه الرعب من ذلك وقال لهم : أتظنون أن معه من العساكر ماترون وله البلاد الكثيرة وإنما هو يريكم قلة من معه لتطمعوا ، وتصحروا له ، فحينئذ ترون من كثرة عسكره مايعجزكم .

وكان زنكي هذا يراسل فرنج الشام ويحذرهم ملك الروم ، ويعلمهم أنه إن ملك بالشام حصناً واحداً ، أخذ البلاد التي بأيديهم منهم ، وكان يراسل ملك الروم يتهدده ، ويوهمه أن الفرنج معه ، فاستشعر كل من صاحبه ، فرحل ملك الروم ، وترك المجانيق (٢)

<sup>(</sup>١) بزاعة (في ياقوت) : سمعت من أهل حلب من يقوله بالفسم والكسر ، ومنهم من يقول بزاعا بالقصر : وهي بلدة في أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب بينها وبين كل واحدة منهما مرحلة .

<sup>(</sup>٢) المجانيق : جمع منجنيق ، وهي آلة حربية تقذف بها الحجارة وكرات من النار على الحصون ، انظر الروضتين ج ١ ص ٢٣٥ .

وآلات الحصار بحالها فسار زنكي خلفه فظفر بطائفة منهم في سانة (١) العسكر ، فغنم منهم وقتل ، وأسر وأخذ جميع ماخلفوه ، ورفعه إلى قلعة حلب «(وكفى الله المؤمنين القتال)» (٢) .

ونزل (٣) إلى حصن عرقة (٤) ، وهو من أعمال طرابلس ، فحصره ، وفتحه عنوة ، ونهب مافيه ، وأسر من به من الفرنج ، وأخربه ، وعاد سالماً غانماً .

وفي سنة أربع وثلاثين سار زنكي إلى بلاد الفرنج وأغار عليها واجتمع ملوك الفرنج ، وساروا إليه فلقيهم بالقرب من حصن بارين (٥) ، وهو للفرنج . فصبر الفريقان صبراً لم يسمع بمثله ، ونصر الله المسلمين ، وهرب ملوك الفرنج وفرسانهم ، فدخلوا حصن بارين ، وفيهم ملك القدس لأنه كان أقرب حصونهم ، وأسلموا عدتهم ، وعتادهم ، وكثر فيهم الجراح .

ثم سار زنكي إلى حصن بارين ، فحصره حصراً شديداً ، فراسلوه في طلب الأمان ليسُّلموا ويسلموا الحصن ، فأبي إلاّ

<sup>(</sup>١) ساقة العسكر : مؤخرة الحيش

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب – آية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الباهر ص ٥٧ – ٦١ ، ابوشامة : الروضتين ج ١ ص ٣٣ – ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) حصن عرقة : ( في ياقوت ) بكسر أوله ، وسكون ثانيه : بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ و هي آخر عمل دمشق ، و هي في سفح جبل، بينها و بين البحر نحو ميل ، و على جبلها قلعة لها .

<sup>(</sup>ه) حصن بارين أو بعرين : بلدة صغيرة ذات قد دثرت ، لها أعين وبساتين وهي غربي حماة بميلة يسيرة الى الجنوب وبها آثار عمارة قديمة تسمى الرفنية . انظر الحاشية رقم ١ في القلاع أيام الحروب الصليبية ص ١٥ .

أخذهم قهراً فبلغه أن / من بالساحل من الفرنج قد ساروا إلى بلاد [ ٣ /ظ] الروم والفرنج يستنجدونهم ، وينهون إليهم مافيه ملوكهم من الحصر ، فجمعوا وحشدوا ، وأقبلوا إلى الساحل ، ومن بالحصن لايعلمون بشيء من خلك ، لقوة الحصر عليهم ، فأعادوا مراسلته في طلب الأمان فأجابهم إليه وتسلم الحصن ، وساروا فلقيتهم أمداد النصرانية . فسألوهم عسن حالهم فأخبروهم بتسليم الحصن (١) . فلاموهم . وقالوا لهم : عجزتم عن حفظه يومساً أو يومين ، فحلفوا : أذا لم نعلم ، ولم يبلغنا عنكم خبر ، منذ حصرنا وإلى الآن ، فلما عميت نعلم ، ولم يبلغنا عنكم خبر ، منذ حصرنا وإلى الآن ، فلما عميت الأخبار عنا ، ظننا أنكم أهملتم أمرنا ، فحقنا دماءنا بتسليم الحصن .

وكان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمين: فإن أهله كانوا أخربوا مابين حماة وحلب من البلاد ، ونهبوها ، وانقطعت السبل ، فأزال الله تعالى بزنكي هذا الضرر العظيم ، وني مدة مقامه على حصار بارين ، سيتر جناه إلى المعرة (١) ، وكفر طاب(٢) ، وتلك الولايات (٣) جميعها ، فاستولى عليها ، وملكها ، وهي بلاد كثيرة وقرابا عظيمة .

ولما وصل الروم والفرنج إلى الشام (٤) ، ورأوا الأمر قد

<sup>(</sup>١) في الأصل ( ٦ / و ) حاشية ( تسلم زنكي حصن بارين ) .

 <sup>(</sup>١) المعرة : بلدة تقع على طريق دمشق - حلب ، وتبعد عن حلب ٨٣ كم جنوباً
 وتتبع اليوم محافظة إدلب .

<sup>(</sup>٢) كفرطاب (في ياقوت) بالطاء مهملة، وبعد الألف باء موحدة : بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة ليس لهم شرب إلا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصهاريج .
(٣) في الباهر (الولاية).

<sup>(</sup>٤) انظر الباهر ص ٦٢ – ٦٣ بتصرف ، الروضتين ج ١ ص ٣٤ – ٣٦ .

قات ، أرادوا جبر سصيبتهم بمنازاة بعض بلاد المسلمين ، فنزلوا على حلب ، وحصروها ، فلم ير زنكي أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم ، لأنهم كانوا في جمع عظيم ، فانحاز عنهم ، ونزل قريباً منهم ، يمنع عنهم الميرة ويحفظ أطراف البلاد من انتشار العدو فيها ، والإغارة عليها ، وأرسل إلى السلطان مسعود بن محمد بن مكسكشاه السلمة عليها ، وهو يومئذ بدار السلطنة ببغداد يطلب [النجدة] (١) فأنجد وعبرت العساكر إلى الجانب الغربي ، فوصل الحبر بأن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خائبين لم ينالوا منها غرضاً (٢) .

ثم فتح زنكي (٣) مدينة الرَّها (٤) في جُـُمادى الآخرة ، سنة تسع وتلاثين وخمسمالة ، وكان مدة حصاره لها ثمانية ً وعشرين يوماً (٥)،

<sup>. (</sup>١) ما بين المعقوفين إضافة عن الباهر ص ٢٢ لتوضيح المقصود .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل ( ٦ / و ) قف على فتح زنكي لمدينة الرها في جمادي الآخرة سنة ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ٢٧٩ – ٢٨٠ ، الباهر ص ٦٦ – ٧١ ، الروضيتين ج ١ ص ٣٦ – ٣٠٠ ، ابن العديم : تاريخ حلب ج ٢ ص ٦٤٢ – ٦٤٥ ، ١ الحريري : الأخبار السنية ص ٨٥ – ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الرها (في ياقوت / بضم ُ دله ، والمد والقصر : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ ، وهي : أورفا حالياً في تركيا . وذكرها أبو الفداء في تقويم البلدان ص ٢٧٧ .

وكانت الرها مدينة كبيرة ، وبها كنيسة عظيمة ، وفيها أكثر من ثلاثمائة دير المنصارى ، وهي اليوم خراب قال في العزيزي : والرها مدينة رومية عظيمة ، فيها آثار عجيبة، وهي بالقرب من قلعة الروم من الجانب الشرقي الشمالي من الفرات انظر الحاشية رقم ٣ ص ١٢ ، القلاع أيام الحروب الصليبية .

<sup>(</sup>٥) في الأخبار السنية: ثمانية عشرة يوماً .

وكان على المسلمين من الفرنج الذين بها شر عظيم ، وملكوا مسن نواحي مارد ين إلى الفرات على طريق شبختان (١) عدة حصون كَ مروج (٢) والبررة (٣) ، وجملين (٤) والموزر (٥) وكانت غاراتهم تبلغ مدينة آميد (٩) من ديار دكر وماردين ، ونصيبين (٧) ، ورأس عين (٨) ، والرقة، وأميّا حران (٩) : فكانت منهم في

<sup>(</sup>١) شبختان : لم أعثر على تعريف بها .

<sup>(</sup>٢) حصن سروج: ( في ياقوت ) فعول ، بفتح أوله ، من السرج ، وهو من أبنية المبالغة : وهي بلدة قريبة من حران من ديار مضر ، قالوا : طول سروج اثنتان وستون درجة ونصف وثلث ، وعرضها ست وثلاثون درجة .

<sup>(</sup>٣) البيرة ( في ياقوت ) بلد قرب سبيساط بين حلب والثغور الرومية ، وهمي قلمة حصينة ولها رستاق واسع وفي الروضتين ج ١ ص ٤٠ حصن البيرة أوجعبر حصن حصين مطل على الفرات .

<sup>(</sup>٤) حصن جملين والموزر: قلعتان لهما عملان متسعان بين بلاد ديار مضر وبلاد دياربكر ، على يوم من حران انظر الأعلاق الخطيرة ج ٣ ق١ ص ١٨ وغيرها ، تاريخ نحتصر الدول لابن العبري ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>ه) حصن الموزر ( في ياقوت ) : بالضم وتشديد الزاي ، وراء : كورة بالجزيرة من نصيبين الروم ، كذا أخبر نبي بعض من رآها .

<sup>(</sup>٦) انظر تمريفنا في الحاشية رقم (٣) ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) نصيبين ( في ياقوت ) : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام وفيها و في قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان بينها وبين سنجار تسعة فراسخ ، وبينها وبين الموصل ستة أيام ، وبين دنيسر يومان عشرة فراسخ ، وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها .

<sup>(</sup>٨) انظر تعريفنا بها في الحاشية (٤) ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٩) انظر تعريفنا لها في الحاشية ( ٥ ) ص ( ١٨٧ ) .

الخزي كل يوم قد صبتحوها بالغارة . فألح زنكي ، رحمه الله ، وأباد قي / حصارها . فغسحها عَنْورة فاستباحها . ونكس صلبانها ، وأباد قيسوسكها ورهبانكها ، وقتل شجعانها وفرسانها . و الأالناس أيديتهم من النهب والسبي ، ثم إنه دخل البلد فتراقته ، فأنف لمثله من الخراب(۱) فأمر بإعادة ماكان أخذ منه من أثاث . و مال ، وسبي . و رجال ، وجوار ، وأطفال ، فردوا عن آخرهم ، ثم رتب البلد ، وأصلح من شأنه ، وسار عنه ، فاستولى على ماكان بيد الفرنج من المدن والحصون والقرايا ، كسروج وغيرها ، وأخلى (٢) الديار الجزرية من مضرة الفرنج وشرهم ، وأصبح أهسل تلك البلاد بعد الحوف آمنين ، وكان فتحاً عظيماً ، طار في الآفاق ذكثره ، وطاب بهسا نكشره ، وشهده خمائق كثير مسن الصالحين ، والأولياء ، وقال بعضهم : رأيت زمنكي في المنام ، بعد موته ، بأحسن حال ، فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ، فقلت : بماذا ؟ فقال : بفتح الرها .

ثم حاصر زَنكي حصن البيرة ، وكان للفرنج أيضاً ، ثم رحل عنه لحبر مِكَانِ بِلَمَّةُ ، ثم رحل عنه للحبر مِكَانِّةً واللهُ من الموصل فسلمه الفرنج إلى صاحب ماردين .

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل: « فأنف كمثله من الحراب » ولا يستقيم المعنى بذلك والوجه «فأفف لمثله من الحراب» لأن الحبر في الكامل – الجزء ٩ ص ٨: «فلما رأى أتابك البلد أعجبه ، ورأى أن تخريب مثله لا يجوز في السياسة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وأخلا » .

 <sup>(</sup>٣) عنى خبر قتل نصر الدين جقر نائبه بالموصل والبلاد الشرقية (انظر الباهر
 ٧٠) الحريري : الاخبار السنية في الحروب الصليبية ص ٨٦.

ثم سسير زنكي عسكراً إلى حصن فَنَـَكُ (١) يحصره – وكان للأكراد البشنوية – وسار هو بنفسه إلى قلعة جَعَبَـر (٢) يحصرها.

وكان الباعث له على حصرها (٣) ، رحصَ ر فَنَك ، أن لايبقى في وسط بلاده ماهو لغيره خوفاً من فتق يحدث إذا كان غائباً في الجهاد ، فأقام يحصره إلى أن مضى من شهر ربيع خمس ليال (٤) ، فبينا هو نائم ، دخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه غييلة وهربوا (٥) . وكان ذلك في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، وقبر بصفين ، ثم نقل إلى الرقة . رحمه الله .

<sup>(</sup>١) حصن فنك : ( في ياقوت ) بالفتح أولاً وثانياً ، وكاف : قلمة حصينة منيعة للأكراد البشنوية ، قرب جزيرة إبن عمر بينهما نحو من فرسخين ، ولا يقدر صاحب الجزيرة و لا غير ، ، مع مخالطتهم للبلاد عليها . هي بيد هؤلاء الأكراد منذ سنين كثرة نحو الثلاثمائة سنة وفيهم مروءة وعصبية ويحمون من يلتجيء إليهم ويحسنون إليه .

<sup>(</sup>٢) قلمة جمبر : في ( ياقوت ) : على الفرات بين بالس والرقمة صفين ، و كانت قديماً تسمى دوسر . فملكها رجل من بني قثير أعمى يقال له : جمبر بن مالك وكان يخيف السبيل ويلتجىء اليها . و أثناء حصار زنكي لها كان صاحبها : الأمير عزالدين علي بن مالك بن سالم بن مالك العقيلي ( انظر الأخبار السنية في الحروب الصليبية ) ص ٨٦ .

 <sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٨٤ -- ٢٨٦ بتصرف في اللفظ ،
 الباهر ص ٧٣ -- ٤٤ ، الروضتين ج١ ص ٤٤، تاريخ حلب ج٢ ص ٩٤٥ -- ٩٤٩ .

 <sup>(</sup>٤) في هامش الأصل ( ٧ / ظ ) : مطلب شهادة زنكي بقتل مماليكه إياه و هو نائم
 في سنة ٤١ ٥ .

<sup>(</sup>ه) انظر في الباهر الحاشية ص ٧٤ ، الروضتين ج١ ص٤١ ، وذكر البنداري سبب مقتله فقال : أنه نام يوماً مخموراً وكان بعض مماليكه يلعبون ويطربون فهددهم ، فقتلوه خوفاً منه . ( انظر : البنداري : تاريخ آل سلجوق ص ١٨٩ – ١٩٠ ) .

قال يحيى بن أبي طي في السيرة الصلاحية (١) : ومسن عجيب مايحكى (٢) : أنه لما اشتد حصارُ قلعة جعبر ، جاء في الليل ابن حسان المنبجي ووقف تحت القلعة ، ونادى صاحبها ، فأجابه فقال له : هذا المولى أتابك زنكي ، صاحب البلاد ، وقد نزل عليك بعساكر الدنيا ، وأنت بلا وزير ولا معين ، وأنا أرى أن أدخل في قضيتك ، وآخذ لك من المولى أتابك مكاناً عوض هذا المكان ، وإن لم تفعل ، فأي شيء تنتظر ؟ فقال له صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك (٣) — في تنظر ؟ فقال له صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك (٣) .

والقصة التي أشار إليها صاحب جعبر هي : أن بُلُك بن بَهرام (٤) ، صاحب حلب كان قد نزل على حسان المنبجي ، والد المخاطيب المتقدم ، وحاصره في منتيج أشد حصار ، ونصب عليه عدة مجانيق ، فقال يوماً لحسان ، وقد أخرقه بالحجارة : أي شيء تنتظر ؟ ماتُسلم الحصن ؟ فقال له حسان : أنتظر سهماً من سهام الله تعالى . فلما كان من الغد ، بينا بُلُك يرتب المنجنيق ،

<sup>(</sup>۱) يحيى بن أبي طي (ت ٦٣٠ ه – ١٢٣٢ م) صاحب كتاب السيرة الصلاحية وكتابه هذا لا زال بحكم المفقود ، وهو أصل من أصول أبي شامة نقل عنه الأحداث التي جرت في حلب وما يجاورها .

<sup>(</sup>٢) انظر الروضتين ج ١ ص ٤٢ -- ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في الباهر لابن الأثير ص ٧٤ ( . . . . وما الذي يمنعك مني ؟ فقال : قل له : يمنعني منه الذي منعك ياحسان من الأمير بلك ... ) وفي تاريخ حلب لابن العديم ج ٢ ص ٧٤ ( وقال له : ياأمير علي ، إيش بقا يخلصك من أتابك فقال له : ياعاقل يخلصني الذي خلرصك من حبس بلك ) ( يعني حين قتل بلك على منبج وخلص حسان ... ) .

<sup>(؛)</sup> انظر الحبر مطولاً حول مقتل بلك بن بهرام بن أرتق ، وملك تمرتاش حلب في : الكامل ج ١٠ ص ٢١٩ .

إذ أصابه سهم ٌ غَرَّب (١) وقدع في لَبَته (٢) فخر مَيْتاً ، ولم يكن من جسده شيء ظاهر إلا ّ ذلك المكان ، لأنه كان قد لبس الدرع ، ولم يزرَّها على صدره ، فكان هذا من الاتفاقات العجيبة (٣) .

وخلّف الأتابك(٤) زَنكي من الأولاد سيفَ الدين غازياً ، وهو الذي وَليي بعده المَوْصل . ونور الدين محموداً الملك العادل حقاً ، وهو الذي وُضع هذا الكتاب لأجل سيرته (٥) ، وقطب الدين مودوداً ، وهو أبو الملوك بالمَوْصِل ، ونصرة الدين أمير أميران ، وبنتاً ، فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والإناث ، ونور الدين من الذكور ، ولم يبق المُلك إلا في عقيب قطب الدين ، وقد انقرض في زماننا .

ولقد أنجب زنكي \_ رحمه الله \_ ، فإنّ أولاده الملوك لم يكن مثلهم ، ونور الدين رحمة الله عليه فيهم كعمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، في بني مروان . وسيأتيك من أخباره مايغني عن العيان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السهم الغرب: الذي لا يدرى راميه ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) اللبة : وسط الصدر والمنحر ، والجمع لبات والباب . (انظر لسان العرب) .

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل ( ٨ / و ) : ( ذكر أن زنكي خلف من الأولاد ذكوراً
 وبنناً ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الباهر ٧٦ بتصرف ، الروضتين ١ ص ٢٢ – ٤٣ ، المقريزي : السلوك ج ١ ق ١ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>a) قصد المؤلف كتاب (عيون الروضتين ) .

#### فصـــــــل

لما توفي زنكي (١) ، استقر ولده سيف الدين بالمَوْصِل ، ومعه أخوه قطب الدين واستقر نور الدين بحلب ، ومعه نصرة الدين ، وحصل الاتفاق بين الأخوين الملكين . وقال سيف الدين لنور الدين : غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقنا، فمن يريد السوء بنا يكف عنه .

ولما بلغ الفرنج خبر وفاة زَنْكي ، قصد طائفة منهم جهة حلب ، وطائفة جهة حماة ، فأغاروا على غيرَّة من المسلمين ، فقتلوا ، وسبوا ، وخرج عسكر حلب ، فاستنقذ كثيراً مما أُخذ .

قال ابن الأثير: (٢) « لما قُتل زنكي ، كان جوسلين (٣) الفرنجي صاحبُ الرُّها قد راسل أهلَ الرُّها ، بعدما أُخذت منه ، وكان عامّتهُم

<sup>(</sup>۱) انظر آلحبر مطولا في : الكامل ج۱۱ ص ۱۱۲ – ۱۱۳ ، والباهر ۸۶ – ۲۵ ، الروضتين ج۱ ص ۲۶ – ۹۹ ، تاريخ حلب ج۲ ص ۲۶۹ – ۲۰۰ ، الأخبار السنية ص ۸۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر : تاريخ القلانسي ص ۲۸۸ ، الكامل ج ۱۱ ص ۱۱۶ – ۱۱۰ ، الأعبار السنية الباهر ۸۹ – ۲۰۰ ، الأعبار السنية ص ۷۷ – ۷۸ .

وهو في الكامل ج ١٠ ص ١١٤ – ١١٥ أكثر بسطاً يحمل ممناه دون لفظه .

<sup>(</sup>٣) هو : جوسلين الثاني بن جوسلين الأول ( انظر الحريري : الأخبار السنية في الحروب الصليبية ٥٠ – ٨٧ . وفي الأصل المخطوط : « جوسكين » .

من الأرمن ، وأوعدهم يوماً يصل إليهم فيه ، فأجابوه إلى ذلك ، فسار إليها وملككيها . وامتنعت عليه التلعة بمن فيها من المسلمين، فقاتلهم وجد في قتالهم ، وبلغ الخبر نور الدين وهو بحلب فسار إليها في زُهاء عَشَرَة آلاف فارس(١) / ووقفت الدواب في الطرقات [٥/و] من شدة السير ، فهجموا على الذرنج بالرها ووقع السيف فيهم والنهب، وهرب جنوسلين ، واستنقذ ننور الدين مسن كان فيهسا أسيراً من المسلمين ، وفي هذه النوبة نهبت الرها ، وخريّبت وسنبي أهلها .

( ومن عجيب ) (٢) ماجرى فيها : أن نور الدين ، رحمه الله ، أرسل مسن غنائمها إلى الأمراء ، وأرسل نور الدين إلى أحد أمرائه (٣) جملة من الجواري ، فَحُملُن َ إلى داره ، و دخل لينظر إليهن ، فخرج وهو يضحك مسرعاً ، فسئل عن ذلك ، فقال : لمسا فتحنا الرها مع الشهيد أتابك زنكي ، كان في جملة ما غنمت جارية ، مالت نفسي إليها فعزمت على أن أبيت معها ، فسمعت منادي الشهيد، وهو يأمر بإعادة السبي والغنائم . وكان مهيباً مخوفاً ، فلم أجسر على إتيانها ، فأطلقتها ، فلما كان الآن أرسل إلي ور الدين سهمي من الغنيمة وفيه تلك الجارية بعينها ، فوطئتها خوفاً من العود (٤) .

<sup>(</sup>١) لم يرد في الباهر والكامل تداد الحيش ووقوف الدواب في الطرقات ، وقد وردت في تاريخ ابن القلانسي ٢٨٨ و ٢٨٩ بتصرف في اللفظ . كما يذكر ابن الأثير في كتابيه يقول ( . . فبلغ الحبر نورالدين محمود بن زنكي ، وهو بحلب ، فسار مجداً اليها في عسكره ، فلما قاربها خرج جوسلين هارباً عائداً الى بلده ) هذا يعني عدم وجود أي صدام بين الفريقين ، مخلاف ما بذكر أبوشامة عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) ني الأصل ( ٦ / ظ ) غير واضحة والإضافة عن نسخة المغرب .

<sup>(</sup>٣) هُو : الأمرر زينالدين علي الذي كان نائب الشهيد وأولاه بقلعة الموصل ، انظر الكنامل ج ١١ ص ١١٤ – ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل ( ٦ / ظ ) : (أول فتح وقع لنورالدين فتح الرها ) .

وهذا أول فتح اتفق لنور الدين ، رحمه الله ، وفيه يقول ابن منبر (١) من قصيدة :

تِلْكَ بِكُرُ الفُتُوحِ فالشامُ منها (٢) شامة " والعراق بعد عراق عراق عراق ما

> ولابن القَيئسراني من أخرى (٣) : فإن يك ُ فتح الرُّها لُجَـــة ً

فساحلتها القدس والساحل

(۱) هو الرفاء عين النهار ، أبو الحين أحمد بن منير أحمد بن مفلح الطرابلسي الشاعر المشهور ، وكان شيعياً هجاء ً ، له ديوان شعر ( ت ٤٨ ه / ١١٥٣ م) انظر ترجمته معلولة مع بعض قصائده في الحريدة ج ١: ص ٧٦ – ٥٥ ، أبو شامة : الروضتين ج ١ ٢١ و ٥١ – ٩٤ ، ابن العماد : شذرات الذهب ج ٤ ص ١٤٦ وفي ابن كثير : البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٣١ هو (أبو الحسن أحمد بن منير الجوني) .

- (٢) أبو شامة الروضتين ١ : ٤٩ الهرفي : شعر الجهاد ص ٢٨١ حيث يورد سبعة أبيات من أصل القصيدة ( لكنه يذكر أن هذا الفتح في عام ٤٤ه ه / ١١٤٩ م ) والعراق .
- (٣) هو الشاعر أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحلبي . ت ٨٤٥ بدمشق . (انظر البداية والنهاية ١١ : ١٣٦ وفي الشذرات ٤ : ١٥٠ و ١٥١ هو : أبو عبدالله بن القيسراني محمد بن نصر بن صغير بن خالد الأديب حامل لواء الشعر في عصره ، الروضتين ١ : ٤٥ و ٩١ ، والأصل ( ٣٧ / ظ ) ، الحريدة ١ : ٩١ ١٩٠ شعر الجهاد في الحروب الصليبية ٤٢٢ ٢٢٧ ، وفيات الأعيان ٤ / ص ٨٢ وابن العماد في الشذرات أصحف في تقدير سنة ولادنه لأنه يذكر أنه عاش سبعين عاماً و ولادته بعكا سنة المدرات أصحف أنه عاش ١٦٠ عاماً ، بينما في المصادر التي ذكرنا ولادته كانت سنة ٨٧٤ ه فيكون عاش إحدى وسبمين عاماً ، وهذا برأينا أقرب الى الصواب .

وانظر الروضتين ١ : ٤٩ ، الخريدة ج ١ ص ١١٠ .

### فَهَلُ عَلَمَتْ عِلْم تلكَ الديا

رِ أَن المقيمَ بهما راحمملُ

واسترد صاحب دمشق بتعثلتك من نائب زنكي بها لما بلغه قتله بعد حصار لها شديد(١) ، ثم انعقد الصلح بين نور الدين ومعين الدين أنر مقدم عسكر صاحب دمشق ، وتزوج ابنته الخاتون ، وهي عصمة الدين ، المنسوب إليها المدرسة (٢) التي داخل دمشق ، والخانقاه (٣) خارجتها على نهر باناس ، وتربتها على نهر يزيد بالجبل . وكان عقد نكاحه عليها في هذه السنة التي ملك فيها نور الدين حلب ، وقتل فيها والده ، وهي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الحبر مطولاً في الروضتين ١ : ٨٤ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هي المدرسة الخاتونية انظر حاشيتنا رقم ٢ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الخانقاء : والخانكاه جمعها خوانك : وهي كلمة فارسية ممناها بيت ، وقيل أصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك ، واحدثت الخوانك في الاسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة وخصصت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله عز وجل ، والصوفية : هم خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله ، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر الاسم لحق لاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة . انظر الخطط المقريزية ٢ : ١٤٤ .

## ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين :

ففيها فتح (١) نور الدين أرتاح (٢) بالسيف ، وحصن باراه (٣) وبلد بصرفوث (٤) وكفرلاثا (٥) ، وكان الفرنج قد طمعوا وظنوا أنهم بعد قتل زنكي يستردون مأخذ منهم من البلاد ، فلما رأوا من [٥/ظ] نور الدين هذا / الجد ، علموا أن ما أمالوه بعيد .

وفيها : استعان معين أنر (٦) بنور الدين على من عصى عليه

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل ۱۱ : ۱۲۲ ، الروضتين ۱ : ۴۸ ، تاريخ حلب ۲ : ٥٥ ، الأخبار السنية أن ( الفرنج طلبوا ١٠٥ ، الأخبار السنية أن ( الفرنج طلبوا المساعدة من البابا أوجانيوس الثالث الذي كان مقيماً في مدينة فيثاريوه ، وأن سلفه كان البابا أوبانوس الثاني)، ويذكر أيضاً نص الخطبة التي ألقاها الراهب برنردوس لتحريض الفرنج للتعلوع لقتال المسلمين ...).

<sup>(</sup>٢) أرتاح : ( في ياقوت ) بالفتح ثم السكون ، وتاء وفوقها نقطتان وألف وحاء اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب، وفي السرة النورية ص ١٢٤ ( أرياح : وهي غربي حلب ) .

<sup>(</sup>٣) حصن باراه ( في ياقوت ) : البارة بليدة وكورة من نواحي حلب ، وهي ذات بساتين ويسمونها زاوية البارة . وفي ابن العديم ٢ : ٥٥٥ ( ما بوله ) .

<sup>(</sup>٤) يصرفوث ( في ياقوت ) بسرفوث : وهو حصن من أعمال حلب الآن ــ أي زمن ياقوت ــ قرب بهسنا .

<sup>(</sup>٥) كفرلاثا (في ياقوت) : كفرلاثا بالثاء المثلثة والقصر : بلدة ذات جامع و منبر ، في سفح جبل عال من نواحي حلب بينهما يوم واحدوهي ذات بساتين ومياه جارية ، نزهة طيبة وأهلها إسماعيلية .

<sup>(</sup>٦) انظر الحبر مطولا في القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ص ٢٨٩ – ٢٩٧ بتصرف في اللفظ ، أبو شامة الروضتين ج ١ : ٥٠ ~ ١٥، ابن العديم : تاريخ حلب ج ٢ ص ٥٠٥ ~ ٧٥٠ .

من أتباعه بحصن صَرِخَك (۱) وبُصْرى (۲) واستنجدوا (۳) على معين بالفَرَنج فجاء نور الدين في عسكر حسن ، فاجتمع بعسكر دمشق وساروا فسبقوا الفرنج ، وتسلم معين الدين بـُصرى، وصَر ْخَك، وانهزم العدو وظفر بمن كان عصى عليه .

وفيها (٤) : تواصلت الأخبار من ناحية قسطنطينية (٥) وبلاد

(۱) حصن صرخد: (في ياقوت) بالفتح ثم السكون والخاء معجمة، والدال مهملة بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة ينسب اليها الحمر . ونقول: هي بلدة من أعمال محافظة السويداء حاليا واسمها صلخد وتقع الى الشرق من مدينة بصرى في حوران .

<sup>(</sup>٢) بالعربية : وقديما بصرى أسكي الشام ، والتسمية الفرنجية : بوسرا وهي مدينة على أطراف حوران في جنوب سوريا ، كانت في يوم من الأيام مقاطعة (أرابيا) الرومانية ، وأكبر المباني القديمة العديدة التي ظلت باقية فيها هو : المسرح الروماني ، ولقد حول هذا المسرح ، كما ، في أماكن عدة أخرى ، الى قلعة خلال العصور الوسطى ... انظر المتعريف بها في: القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٨٧ – مركز الدراسات العسكرية – ط ١٩٨٢ دمشق ) ، ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) هو : والي صرخد ، المعروف بالتونتاش ، غلام أمين الدولة كمشتكين الأتابكي انظر الروضتين ج ١ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ القلانسي ص ٢٩٠ – ٢٩٧ بتصرف ، الروضتين ج١ ص ٥٠ – ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) قسطنطينية (في ياقوت) كانت رومية ، دار ملك الروم ... عمرها ملك في الروم يقال له قسطنطين فسميت باسمه ... ولها خليج من البحر يطيف بها من الوجهين نما يلي الشرق والشمال ، وجانبها الغربي والجنوبي في البر وسمك سورها الكبير أحد وعشرون ذراعاً وسمك الفصيل نما يلي البحر خمسة ، بينها وبين البحر فرجة نحو خمسين ذراعاً ، وذكر أن لها أبواباً كبيرة نحو مائة باب ... ونقول : هي ما يطلق عليها اليوم استانبول واسطنبول هي حالياً من المدن التركية تقع على مفيق البوسفور وعلى الساحل من الجزء الواقع في القارة الأوربية (انظر الأطلس مصور تركيا) .

الفرنج والروم وما والاها بظهور ملوك الفرنج مـن بلادهم (١) منهم : الألمان ، والفنش (٢) . وجماعة من كبارهم في العدد الذي لايحصى لقصد بلاد الإسلام. بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: النفيرَ النفير ، واستصحبوا ذخائرَهُـمُ وأمواليَهم وخلَّـوا بلادهم خاليةً شاغرة ويقال : إن عداتهم ألف ألف من الرَّجَّالة والفرسان ، ويقال : أكثر من ذلك ، وغلبوا على أعمال قسطنطينية ، واحتساج ملكُها إلى الدخول في مداراتهم ، ومسالمتهم ، وحين شاع خبرهم شرعت ولاة الأعمسال المصاقبة للأطراف الإسلامية القريبة منهم في التأهب للمدافعة لهم، والاحتشاد على المجاهدة فيهم، وقصدوا منافذَ هم، الإسلام، وواصلوا شن الغارات على أطرافهم، واستحرَّ القتلُ فيهم والفتكُ بهم ، إلى أن هلك منهم العدد الكثير ، وحلّ بهم من عدم القوت رالعلُوفات والمِيرَ وغلاء السعر ، إذا وجدوه ، مأأفني الكثير منهم بالجوع والمرض ، ولم تزل أخبارهم تتواصل بهلاكهم بعض السكون (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو لويس السابع وكان على رأس الحملة الملك كونراد الثالث ملك المانيا والنمسا ( انظر : الحريري الاخبار السنية ص ۹۳ ) عاقل : الامبراطورية البزنطية ص ۲۸۷ – ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٢) هو الفونسو

<sup>-</sup> انظر الحاشية رقم ٢ في ابن العديم : تاريخ حلب ج ٢ ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل (١٠ / و ) : ( و فاة شيخ الاسلام أبو الفتح المصيصي ) .

قال أبو يعلى التميمي : (١) « وفي ليلة الجمعة ، الثالث من ربيع الأول ، توفي شيخ الإسلام ، الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيّصي بدمشق . وكان بقية الأثمة الفقهاء المفتين على مذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، ولم يتَحْلُف بعد مثله أ . رحمه الله » .

وفي الحادي والعشرين مسن شهر شوال (٢) – وهو مستهل نيسان – أظلم الجسو ، ونزل غيث ساكن ، ثم أظلمت الأرض في وقت العصر ظلاماً شديداً ، بحيث كان ذلك كالغدرة بين العشاءين (٣) وبقيت السماء في عين الناظر إليها كصفرة الورس ، وكذلك الجبال وأشجار الغوطة ، وكل ماينظر إليه من حيوان وجماد / [٦ / و] ونبات ، ثم جاء في أثر ذلك من الرعد القاصف والبرق الحاطف ، والمرجفات المفزعة ، ماارتاع لها الشيب والمساب ، فكيف الولدان والنسوان ؟ وقلقت لذلك الحيال في مرابطها ، وبقي الأمر على هذه الحال إلى وقت العشاء الآخرة .

ثم سكن بقدرة الله تعالى ، وأصبح على الأرض والأشجار وسائر النبات ، غبارٌ في رقة الهواء بين البياض والغُبُسْرة .

<sup>(</sup>۱) أنظر : ذيل تاريخ دمشق ص ١٩٥ - ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل (١٠/٥) : (واقعة مهولة).

<sup>(</sup>٣) في القاموس المحيط : « الغدراء : الظلمة » .

## ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين

وتواترت الأخبار (١) بوصول مراكب الفرنج ، وحصولهم على سواحل النغور الساحلية (٢) : صور وعكا واجتماعهم مع من بها من الفرنج . ويقال : إنهم بعدما فني منهم بالقتل والمرض والجوع ، وصل تقدير مائة ألف ، وقصدوا بيت المقدس ، فقضوا حجتهم ، وعاد من عاد منهم إلى بلادهم في البحر ، وقد هلك منهم بالموت ، والمرض ، الحلق العظيم ، وهلك من ملوكهم من هلك ، وبقي اللمان أكبر ملوكهم ، ومن هو دونه ، واختلفت الآراء بينهم فيما يقصدونه من البلاد الإسلامية إلى أن استقرت الحال على منازلتهم دمشق (٣) .

وبلغ ذلك معين الدين أنر (٤) ، وهو كان الحاكم والمدبر للبلد والعسكر ، وصاحب دمشق يومئذ مجير الدين أرتق محمد بن نوري بن

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر مطولا في : ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ۲۹۷ – ۳۰۰، الكامل ج ۱۱ ص ۲۲، الباهر ۸۸ – ۸۹، الروضتين ج۱ ص ۲۰ – ۵۳، البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۲۳ – ۲۲٪ ، تاريخ حلب ج ۲ ص ۲۰۰ – ۲۰۷، الكواكب الدرية ۲۲۱– ۱۲۸، الأخبار السنية ۵۰ – ۹۹.

<sup>(</sup>٢) لقد عم لسقوط الرها على يد الشهيد زنكي (سنة ١١٤٤ م) صدى بالغ الأهمية في الشرق والغرب إذ كانت تلك أقسى ضربة حلت على أولى فرنجية تأسيساً في الشرق ، وأثارت أخبار سقوطها مشاعر البابوية وحرضتها للدعوة الى حملة صليبية كبيرة تمضي الى الشرق لاستعادة الرها ولاكمال السيطرة على بلاد الشام ، وجاءت هذه الحملة لحذه الناية . انظر خبر الحملة مفصلا في زكار : مبيرة التحريره ٦٥ ـ ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ذيل تاريخ دمشق ص ٢٩٨ ، وفي الألخبار السنية يقول بعد إقامة الملوك الصليبيين بالقدس ، عقد بدوين الثالث ملك القدس مجلساً للمشورة على محاربة الإسلام ، حضره الملكان المذكوران – أي ملك فرنسا السابع وملك الألمان .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل (١١ /ظ) : ( ذكر صاحب دمشق يومئذ مجير الدين أرتق).

(طغتكين) (١) وليس له مسن الأمر شيء . إنما الأمر لأنز . وهو مملوك جده طغتكين ، وكان عاقلاً خيراً ديناً حسن السيرة ، فاستعد لحربهم فجاؤا في تقدير خمسين ألفاً ، وزحفوا بخيلهم ورجلهم يوم السبت سادس ربيع الأول ، فخرج العسكر وأهل البلد لمنعهم ، واستشهد في هــــذا اليوم الفقيه الإمــام الزاهد أبو الحجاج يوسف الفندلاوي (٢) المالكي ، شيخ المالكية ، رضي الله عنه ، قريب الربوة على الماء لوقوفه في وجوه الفرنج ، وتركه الرجوع عنهم . وقال: بعنا واشترى (٣) وقبره بمقابر باب الصغير (٤) يزار ويدعى عنده ، وقد رؤي في المنام بعد موته ، فقيل له : أين أنت ؟ فقال : في جنسات عد ثن على سرر متقابلين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وكذا في الأخبار السنية ، وفي الكامل ح ١١ ص ١٢٩ ( طغدكين ) وكذا في الباهر ٨٨

<sup>(</sup>٢) هو حجة الدين يوسف ذي ناس الفندلاوي المغربي . انظر الكامل ج ١ ١ ١ ٢ ، الباهر : ٨٩ ، الروضتين ج ١ : ٣٥ ، وفي البداية والنهاية ج ١٢ مس ٢٢٥ هو : أبو الحجاج يوسف بن درباس ، وفي شذرات الذهب ج ٤ ص ١٣٦ هو :الفندلاوي يوسف بن دو باس دو ناس المغربي الفندلاوي شيخ السادة المالكية بدمشق . وفي هامش الأصل عثوان جاذبي بخط مختلف : « ذكر وفاة أبو الحجاج يوسف الفندلاوي شهيداً في المعركة . » .

<sup>(</sup>٣) في الكامل ج ١١ ص ١٣٠ (قد بعت واشترى مني ) ، وفي الباهر ٨٥ (قد بعت واشترى ) ، وفي الباهر ٨٥ (قد بعت واشترى ) ، وقصد بذلك قول الله تعالى : « ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) » الآية ١١١ سورة التوبة ٩ .

<sup>(</sup>٤) مقابر باب الصغير : هي المقابر الواقمة حالياً الى جنوب باب الجابية بدمشق في طريق الصابونية أي الطريق العام الذي يؤدي الى الميدان (ميدان الحصى ) اليوم والى الجنوب منها يقم مخفر الشيخ حسن انظر : النعيمي: دور القران في دمشق ص ٢٦ – ٧٠.

وكذلك استشهد أيضاً يومئذ(١) الزاهد عبد الرحمن الجلجلولي(٢)، ودفن بشرقي الجبل على نهر يزيد ، وهو المكان المعروف الآن بمسجد طالوت ونفذت المكاتبات إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ والاستنجاد، [ ٦ /ظ ] وجعلت / خيل التركمان تتواصل ، ورَجَّالة الأَطْراف تتتابع ، وقوي أمر الفَرَنج، وتقدموا فنزلوا بالميدان الأخضر ووصل سيف الدين غازي من الموصل إلى حمص للإنجاد ، ونور الدين أيضاً ، فأرسل معين الدين إلى الفرنج الغرباء يتهددهم . ويقول : قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر ما لا طاقة لكم به ، فإن أنتم رحلتم عنــــا ، وإلا سلَّمتُ البلد إليه ، وحينتُذ لاتطمعون في السلامة منه . وأرسل إلى فرنج الشام ، يخوفهم من أولئك الفرنج ، الواردين إلى بلادهم ، ويقول لهم : أنتم بين أمرين مذمومين ، إن مَلَكَ هؤلاء الغرباء دمشق ، لايُبقون عليكم مابأيديكم من البلاد ، وإن° سكسّمتُ أنا دمشق إلى سيف الدين ، فأنتم تعلمون أنكم لاتقدرون على منعه من البيت المقدس ، وبدل لهم أن يسلُّم إليهم بانياس إن رَحَّلُوا ملك الألمان عن دمشــق ، فأجابوه إلى ذلك ، وخو فوا ملك الألمان مــن كثرة عساكر سيف الدين وتتابيع أمداده ، وأنه ربما ملك دمشق فلا يبقى لهم معه مقام بالساحل ، فرحل ورحلوا معه ، وبرز المسلمون في إثرهم ، فقتلوا عدداً كثيراً من الرجال والدواب(٣) ، ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل ( ١١ / ظ ) : ( استشهاد عبدالرحمن الحلحولي فيها ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الحلحول: قبره في بستان الشعباني في جهة شرقه ، وهو المسجد المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد طالوت وكان مقامه في حياته فيذلك المكان رحمه الله . انظر: ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ٢٩٨ يذكر اسمه (عبدالرحمن الحلمولي)، الروضتين ج ١ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) لم تذكر المصادر المتوفرة ملاحقة المسلمين للفرنج بمد خروجهم، فتتحدث المصادر فتقول : (ولم يزالوا به حتى رحل عن البلد وتسلموا قلمة بانياس وعاد الفرنج إلى بلادهم وهي وراء القسطنطينية) . انظر : الكامل ج١١ ص ١٣١ ، الباهر ص ٥٩ ، الروضتين ج١ ص ٥٣ .

وكان تاج الملك بوري بن طغتكين (١) وهو جد مجير الدين قد كسر الفرَنج على دمشق في سنة ثلاث وعشرين وخمس ماثة في واقعة تشبه هذه الواقعة وللقيسراني فيها قصيدة حسنة (٢) .

ولما (٣) رحل نور الدين عن دمشق ، سار معين الدين ونور الدين الله حصن العُريمة (٤) من عمل أطرابلس وبه ابن الفنش ، فملك المسلمون الحصن ، وأخذوا كلَّ من بسه من رجل وصبي وامرأة وأخربوا الحصن .

وافتتح نور الدين أيضاً باسوطا(ه) وهاب (٦) ثم إنه توجه في عسكره إلى ناحية الأعمال الفرنجية ، وقصد فامية(٧) وظفر بعدة من

<sup>(</sup>١) حول حصار الفرنج للمشق وفشلهم انظر : الكامل ج ١١ ص ١٢٩ - ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر مطلع القصيدة في الروضتين ج ١ ص ٤٥ يذكر مطلع القصيدة . والقيسراني : تقدم التعريف به ص ٢٠٠ - الحاشية ٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٣٠٣ – ٣٠٣ بتصرف، ابن الأثير : الكامل ج ١١ ص ١٣١ – ١٣٢ ، والباهر ٩٠ بتصرف ، أبو شامة : الروضتين ج ١ ص ٥٥ ، ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) عريمة : بالعربية أرايمة وعريمة ، وقلعة عريمة : بالفرنجية ، وأريمة وآريما الخ . وهي : قلعة متهدمة في المنطقة الساحلية الجنوبية من سوريا تربض فوق حرف يتاخم السهل العريض الذي يجتازه النهر الكبير وتتحكم في مدخل وادي نهر الأبرش . انظر تعريفها مفصلا في القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) باسوطا او باسوطة : بليدة تقع سمال غرب حلب وتنبع منطقة عفرين تبعد عن عفرين ٩ كم وعن حلب ٦٩ كم ( التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية ص ٣٣٩) تشتهر برمانها .

<sup>(</sup>٦) هاب : (في ياقوت ) : قلعة عظيمة من العواصم (لم يذكر موقعها والأغلب أنها تقع على الشريط الساحلي لبلاد الشام ) .

<sup>(</sup>٧) انظر تمريفنا لها في حاشيتنا ( ٣ ) ص ١٨٢ .

الحصون والمعاقل وبعدة وافرة من الفرنج ، وجمع صاحب إنطاكية والفرنج ] (١) وقصده على حين غفلة منه ، فنال من عسكره [٧] وأثقاله / وكراعه ماأوجبته الأقدار . وانهزم بنفسه وعسكره وعاد إلى حلب ، بعد قتل جماعة وافرة من الإفرنج ، وأقام بحلب أياما بحيث جدد ماذهب له من اليزك (٢) ، ومسا يحتاج إليه من آلات العسكر ، وسار إلى بعرين (٣) وقد اجتمع بها الفرنج عازمين على قصد بلاد الإسلام ، فالتقى بهم هنالك، واقتتلوا أشد قتال ، ثم أنزل الله فصره على المسلمين ، وانهزم الفرنج بين قتيل وأسير .

وفيها يقول القيسراني (٤) :

تَفي بضمانيها البيضُ الحسدادُ (٥)

وتقضى دَيْنَهَا السُّمْرُ الصِّعادُ

أظنتوا أن نارَ الحرب تتخبر

<sup>(</sup>۱) الإضافة من قبلنا لما بين القوسين لتوضيح المقصود ، وصاحب انطاكية هو رايموند ، انظر : الأخبار السنية ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) اليزك: وهي شبه الحرس الملكي في عهدنا أو الشرطة المسكرية ، أو سرية الاستطلاع. وهي لفظ فارسي معناه طلائع الجيش . انظر الحاشية رقم١٧ه في شفاء القلوب من ١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر تعریفها في حاشیتنا رقم (٥) ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم (٣) ص (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الخريدة ص ٥٧ وما قبل حيث أورد ٤٥ بيتاً من القصيدة ولم يذكر هذين البيتين ، ابو شامة : الروضتين ج ١ ص ٢ .

في قصيدة حسنة .

وفي هذه السنة أمر نور الدين(١) بإبطال « حي على خير العمل » في أواخر تأذين الغداة ، والتظاهر بسبّ الصحابة بحلب ، وأنكر ذلك إنكاراً شديداً ، وساعده على ذلك جماعة من السنة ، وعنظم هذا على الإسماعيلية وأهل التشيع ، وضاقت له صدورهم ، وهاجوا له وماجوا ، ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة المشهورة النورية ، والهيبة المحذورة (٢) .

ولابن منير من قصيدة (٣) :

يانور دين الله كسم حادث دَجاً وأسفرت لسه فانشرى ما حلب البيضاء مدن صنتها إلا حرام مثل أم القرى شيدن في معمور أرجائيها لكل باغي عنسرة مشعرا أبقاك للدنيا وللدين من جكلا في ليلهما نتيسرا (٤)

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل (٧ / ظ ) ي (مطلب إبطال نور الدين حيى على خير العمل بحلب).

<sup>(</sup>۲) انظر الخبر مطولا في : ذيل تاريخ دمشق س ٣٠١ ، الروضتين ج١ س ٥٥ ، ابن العديم : تاريخ حلب ج ٢ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم (١) ص (٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر قصيدته في: الروضتين ١: ٧٥ ، شعر الجهاد في الحروب العمليبية في بلاد الشام ص ٢٧٠ -- ٢٧١ حيث يورد / ١٤ / بيتاً من القصيدة ورد فيها البيت الأول والثاني والرابع .

# ثم دخلت سنة أربع وأربعين (١) :

ففيها جمع صاحب أنطاكية (٢) إفرنج بلاده للإفساد في الأعمال الحلبية ، فبرز إليهم نور الدين وأنجده معين الدين بعسكر من دمشق ، مقدمه مجاهد الدين برزان بن مامين ، فاجتمع لنور الدين ستة آلاف مقاتلة ، سوى الأتباع والسواد ، فنهض بهم إلى الإفرنج في الموضح المعروف بإنب (٣) ، وهم في نحو أربعمائة فارس وألف راجل ، فقتلوهم ، وغنموهم ، وو بحد اللعين البرنس (٤) مقدمهم [٧] و عريعاً / بين حماته وأبطاله فعرف وقطع رأسه ، وحمل إلى نور الدين .

وكان هذا اللعين من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية ، وشدة البأس ، وقوة الحيل ، وعظم الحياقة ، مع اشتهار الهيبة، وكثرة السطوة ، والتناهي في الشر ، وكان ذلك يــوم الأربعاء الحادى والعشرين من صفر .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ ابن القلانسي ص ۳۰۳ – ۳۰۵ ، الکامل ج ۱۱: ص ۱۶؛ ، والباهر ص ۹۸ – ۹۹ ، الروضتین ج ۱ ص ۷۰ – ۸۰ بتصر ف تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۰۲ – ۸۰۲ ، الگخبار السنیة ص ۱۰۱ – ۱۰۲ . (۲) هو : والد بیمند .

 <sup>(</sup>٣) حصن إنب : ( في ياقوت ) : بكسرتين وتشديد النون والباء الموحدة :
 حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٤) في ابن القلانسي : ( ووجد اللعين البلنس مقدمهم صريعاً بين حماته وأبطاله، فعرف وقطع رأسه، وحمل إلى نورالدين ... وكان هذا اللعين من أبطال الأفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس ، وقلة الحيل ، وعظم الحلقة مع اشتهار الهيبة ، وكبر السطوة ، والتناهي في الشر ، وذلك يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر سنة ٤٤) ، انظر ذيل تاريخ دمشق ص ٣٠٥ ، وفي ابن الأثير : ( صاحب انطاكية وكان عاتباً من عتاة الفرنج ، وعظيماً من عظمائهم ) انظر الكامل ج ١١ ص ١٤٤ .

ثم نزل نور الدين في العسكر على باب أنطاكية ، ( وقد خلت من حماتها) (١) والذابين عنها ، ولم يبق فيها غير أهلها ، مع كثرة أعدادهم وحصانة بلدهم ، وترددت المراسلات بينه وبينهم في طلب التسليم إليه وإيمانهم وصيانة أموالهم ، فاحتجوا بأن هذا أمر لا يمكنهم الا بعد انقطاع آمالهم ممن ينصرهم ، وحملوا تحفاً ومالاً ، واستمهلوا فأمهلوا . ثم رتب نور الدين بعض العسكر للإقامة عليها ، ونهض في بقية العسكر إلى ناحية أفامية ، وكان قد رتب عليها عسكراً لمضايقتها ، فالتمسوا الأمان فأومنوا ، وسلموا البلد ثامن عشر ربيع الأول ، ورجع نور الدين إلى ناحية أنطاكية . وقد انتهى إليه الجبر بنهوض الفرنج من ناحية الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من بها ، فاقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية ، وتقرير أن يكون من بها ، فاقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية ، وتقرير أن يكون ماقرب من الأعمال الحلبية له ، وما قرب من أنطاكية لهم . ورحل عنهم وقد ملك مما حول أنطاكية (٢) من الحصون والمعاقل والقلاع وغيرها مغانم جمَاتة ، هذا قول أبي يعلى التميمي (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( ٧ / و ) مكررة .

<sup>(</sup>٢) أنطاكية ( في ياقوت ) : بالفتح ثم السكون ، والياء مخففة ، وأنطاكية بلد عظيم ذو سور و فعسيل ولسوره ثلاثمائة وستون برجاً يعلوف عليها بالنوبة أربعة آلاف حارس ... وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بجبل ، والسور يصعد مع الجبل إلى قلته فتتم الدائرة و في رأس الجبل داخل السور قلمة تبين لبعدها من البلد صغيرة ... . ونقول: هي حالياً مدينة تقع في أراضي لواء اسكندرون الجزء السليب من القعلر السوري . انظر الأطلس .

<sup>(</sup>۳) انظر ترجمته ص ۱۹۱.

وقال ابن الأثير: سار نور الدين إلى حصن حارم (١) ، وهو للفرنج فحصره وخرب رَبضَه ونهب سواده ، ثم رحل عنسه إلى حصن إنب فحصره ، فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية ، وساروا إليه ليرحلوه عن إنب ، فلم يرحل بل لقيهم ، وتصاف الفريقان ، فاقتتلوا وصبروا ، وظهر من نور الدين من الشجاعة والصبر في الحرب على حداثة سنه ، ماتعجب الناس منه ، فانجلت الحرب عسن هزيمة الفرنج ، وقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً . وفيمن قتل البرنس صاحب أنطاكية ، وكان عاتياً من عُتاة الفرنج ، وذوي التقدم فيهم والملك ، ولما قتل البرنس ، خلق ابناً صغيراً وهو / بيمند فبقي مع أمة بأنطاكية ، فتزوجت أمه بإبرنس آخر (٢) فأقام معها بأنطاكية ، يدبر الجيش ويقودهم ، ويقاتل بهم إلى أن يكبر بيمند .

ثم إن نور الدين غزا بلد الإفرنج غزوة أخرى وهزمهم، وقتل منهم وأسر ، وكان في الأسرى البرنس الثاني زوج أم بيمند فلما أسره تملك بيمند أنطاكية بلك أبيه وتمكن منه ، وبقي بها إلى أن أسره نور الدين بيحارم سنة تسع وخمسين على مانذكره . وأكثر الشعراء ُ

<sup>(</sup>۱) بالعربية حارم - بالفرنجية كاستروم هارنك هارينش وهارم النع . الوصف : قلعة ومدينة في شمالي سوريا تقع في الشعاب الغربية في جبل باريشا وتطل على السهل المحيط ببحيرة العمق وتسيطر على الطريق الرئيسي بين أنطاكية وحلب (انظر القلاع أيام الحروب الصليبية ) . فينر - مركز الدراسات العسكرية وانظر الكامل ٩ / ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) هي كونستانس ، وقد تزوجت فتى منامراً ، اسمه رينودي تشاتيون أرناط حبشي : نورالدين والصليبيون ، ص / ٨٤ ، انظر الحاشية ٩٩ في الباهر .

مدح نور الدين في تهنئته بهذا الفتح وقتَتُل البرنس فممن قال فيه القيسراني الشاعر واسمه محمد بن نصر من قصيدة أولها :(١)

هذي العزائم لا ما تسدّعي القُضُب (٢)

يقول فيها :

مايومُ إنَّب والأيـــامُ دائيلــة"

مين ْ يوم ِ بَغْرا(٣) بَعْيِيدٌ لا ولا كَتُبُ

مَن ْ كَانَ يَغْزُو بلادَ الشِّرْكُ مِكْنَتَسِياً

مينَ الملوكِ فنُورُ الدينِ مُحْتَسَيبُ

فملتكوا بسكت الإبثرنس قاتيلكه

وهل له غيرُ أنطاكيّة ٍ سَلَـبُ

عَجِبْتُ للصَّعْدة السمراء مشمرةً

برأسه إن المار القنا عَجَـبُ

فانهض إلى المسجد الأتفصى بذي لَجَبِ

يُوليك أقصى المنني فالقُدُسُ مُرْتَقيبُ

<sup>(</sup>۱) الكامل ج۱۱ ص ۱٤٥ وفيه البيت الأول وستة أبيات غير هذه ، وفي الباهر ص ١٠٠ ذكر (١٧) بيتاً من القصيدة، ص ١٠٠ ذكر (١٧) بيتاً من القصيدة، شعر الجهاد في الحروب الصليبية ص ٩٨ – ١٠٠ ذكر (٢٢) بيتاً من بينها ذكر البيت الرابع والخامس ومطلع القصيدة.

<sup>(</sup>٢) عجزه في الكامل : «وذي المكارم لا ما قالت الكتب » .

<sup>(</sup>٣) قي الأصل « يغرا » والتصحيح من الروضتين ١/٩٩ .

يامَن ْ أعادَ ثُغورَ الشامِ ضاحِكةً

مين َ الظُّبي عن ثغورٍ زانَها الشَّنبَ

إِنْ لَا يَكُنْ أَحِدُ الْأَبِدَالِ فِي فَلَاكَ اللهِ

قوى فلا (يُتمارى) (١) أنك القُطُسُبُ

هذا وهل كان في الإسلام ِ مَكْثَرُمَةٌ "

إلا شَهَيدْتَ وعُبُنّادُ الهوى غُيْبُ

وقال ابن الأثير (٢): « وسار نور الدين إلى حصن فامية ، وكان من به من الإفرنج يُغيرون على أعمال حماة وشيَّزَر وينهبونها ، فأهل تلك الأعمال معهم تحت الذل والصَّغار ، فحصره وضيتى عليه ومنع من بسه مسن القرار ليلا ونهاراً ، وتابع عليهم القتال ليُمنعوا الاستراحة ، فاجتمعت الفرنج من سائر بلادها ، وساروا نحوه ، فلم يصلوا إلا وقسد ملك الحصن ، وملأه ذخائر من طعام ومال وسلاح ورجال وجميع مايحتاج إليسه ، فلما بلغه قرب الفرنج ، سار نحوهم فحين رأوا جد ، في لقائهم رجعوا واجتمعوا ببلادهم ؛

ومدحه الشعراء وأكثروا ، منهم : أبو الحسين أحمد بن منير من قصيدة :

<sup>(</sup>١) في الروضتين ح١ ص ٢٠ ( نتمار ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : الباهر ص ۱۰۱ ، الكامل ج ۱۱ ص ۱٤۹ بتصرف ويذكر ابن الأثير هذه الحادثة في سنة ٥٤٥ ه ، الروضتين ج١ ص٦٢ ، السيرة النورية ١٣١ ، تاريخ حلب ج٢ ص ٩٦٥ .

[ ٨ / و ]

/ أَنْشَرْتَ يا محمودُ (١) ملسّةَ أحمدِ

مين بَعْد ماشميل البيلي أبشارَها (٢)

في كلِّ يوم من فتوحيسكَ سُوْرةٌ ا

للدين يحمل سقَوْهُ أسفارَهـــا

وأَحَقُّ مَن مَلَكَ البيلادَ وأهلتها

رؤوف تكنف عدله ُ أقطار هـــا (٣)

أدركتَ ثَـَارَكَ في البغــاة وكُنْتَ يا

مُختارً أمة أحمد مُختارهَ ـــا

وفي هذه السنة : توفي بدمشق معين الدين أنر (٤) .

قلت : وهو واقفُ المدرسة المعينية الحنفية (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الكامل ج ۱۱ ص ۱٤٩ – ١٥٠ حيث أورد ستة أبيات من القصيدة ليس منها إلا البيت الأخير ، والباهر ص ١٠١ حيث أورد أيضاً ستة أبيات ، : الروضتين ج١ ص ٢٢ – ٢٤ حيث أورد (٣٥) بيتاً من القصيدة .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ج ١ ص ٦٢ (أصحارها) .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ج ١ ص ٦٢ ( أورد قبل البيت الثاني ) .

<sup>(</sup>٤) انظر القلانسي : ٣٠٦ ، وفي الروضتين ج ١ ص ٢٤ ( وقضى نحبه في ليلة الثالث والعشرين من ربيع الآخر ودفن في إيوان الدار الأتابكية التي كان يسكنها، ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي عمرها،قلت قبره بمقابل العونية شمالي دار البطيخ الآن، واسمه مكتوب على بابها ، فلعله نقل من ثم إليها ) . وانظر الكامل ج ١١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>ه) في هامش الأصل : « مدرسة المعينية » .

وتوفي بمصر المستخلَف بها الماقب بالحافظ بن الآمر ابن المستنصر (١). واستخلف بعد م ولدُه الظافر .

وتوفي بالموصل (٢) سلطانُها : سيف الدين غازي ، أخو نور الدين الأكبر ، وولي بعده بالموصل أخوهما قطب الدين مودود .

قال ابن الأثير: لما توفي سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل ، كان أخوه قطب الدين مودود بالموصل ، فاتفقت كلمة جمال الدين الوزير وزين الدين على توليته طلباً للسلامة ، فإنه كان لين الجانب ، حسن الأخلاق ، ولما استقر في الملك ، تزوج امرأة أخيه التي مات عنها ولم يدخل بها وهي : الحاتون ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين ، فولدت لقطب الدين أولاد والدين ملكوا الموصل بعد م ، ولم يملكها من أولاد قطب الدين أحد من غير أولادها ؛ وكانت هذه الحاتون يتحيل لها أن تضع خمارها عند خمسة عشر ماكاً من آبائها ، وأجدادها ، وإخوتها ، وبني إخوتها ، وأزواجها ، وأولادها وأولاد أولادها ، ثم ذكرهم وسماهم ، ثم ذكر أنها أشبهت في ذلك فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوج عمر ابن عبد العزيز ، كان لها أن تضع خيمارها عند ثلاثة عشر خليفة وهم :

<sup>(</sup>۱) هو: الحافظ عبدالمجيد بن الآمر بن المستنصر، توفي في خامس جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وولي بعده ولده الأصغر أبو منصور إسماعيل ولقب بالظاهر). انظر: القلانسي ٣٠٨، الروضتين ج١ ص ٢٥، ، البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٠٠ ،

 <sup>(</sup>۲) الباهر ۹۶ – ۹۰ الكامل ج ۱۱ ص ۱۳۸ – ۱۳۹ . الروضتين
 ج ۱ ص ۲۶ – ۹۷ بتصرف، ابن العديم : تاريخ حلب ج۲ ص ۹۶۰ – ۲۶۱ ، السيرة النورية ۱۳۲ – ۱۳۳ .

معاوية ، ومن بعده إلى آخر خلفاء بني أمية ، سوى مروان بن محمد آخرهم ، فإنه ابن عم لها ، ليس بيمتحثرم ، والباقون محارم .

وهذا الذي قاله مبني على أن أمنها عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، فيكون معاوية (١) جد أمها ، ويزيد بد جدها لأمها (٢) ومعاوية بن يزيد خالها (٣) ومروان (٤) جد ها لأبيها ، وعبد الملك أبوها ، والوليد (٥) وسليمان (٦) ويزيد (٧) وهشام (٨) إخوتها ، وعمر ابن عبد العزيز زوجها ، والوليد بن يزيد (٩) ، ويزيد بن الوليد (١٠) . وإبراهيم بن الوليد (١١) ، أولاد والحوتها ، وهؤلاء كلهم خلفاء ، وعبد تُهم ثلاثة عشر ، ولكن ليست أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، بل أمها امرأة عفرومية ، فالصواب أن يقال : كان لفاطمة أن تضع خمارها عند عشرة من الحلفاء وهم : مروان بن الحكم ، وعقبه ، سوى مروان بن معاوية ، فالجميع عمر بن عبد العزيز ، ومروان بن معاوية ، فالجميع عارم لها سوى عمر بن عبد العزيز ، ومروان بن معاوية ، فالجميع

<sup>(</sup>١) هو معاوية بن أبي سفيان

<sup>(</sup>٢) هو ( يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ) .

<sup>(</sup>٣) هو ( معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ) .

<sup>(</sup>٤) هو مروان بن الحكم .

<sup>(</sup>ه) هو ( الوليد بن عبد الملك بن مروان ) .

<sup>(</sup>٦) هو سليمان بن عبد الملك بن مروان .

<sup>(</sup>٧) هو ( يزيد بن عبد الملك بن مروان ) .

<sup>(</sup>٨) هو ( هشام بن عبد الملك بن مروان ) .

<sup>(</sup>٩) هو ( الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) .

<sup>(</sup>١٠) هو (يزيد بن الوليد بن عبد الملك ) .

<sup>(</sup>١١) هو (ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك).

عشر خليفة : معاوية جدُّها ، ويزيد أبوها ، ومعاوية بن يزيد أخوها ، ومروان بن الحكم حَمُوها ، وعبد الملك ابنه زوجُها ، ويزيد بن عبد الملك ابنه الوليد ، وسليمان ، وهشام ، أولاد زوجها ، والوليد بن يزيد ابن ابنها ، ويزيد بن الوليد ، وإبراهيم بن الوليد ، ابنا ابن زوجها .

وما ذكره ابن الأثير من أمر الحاتون بنت حسام الدين (١) تمر تاش فأكثر منه ست الشام بنت أيوب واقفة المدرستين بدمشق (٢) وظاهرها ، يجتمع لها من الملوك الذين هم محار مها أكثر من ثلاثين ملكاً من إخوتها الأربعة : المعظم تنورانشاه ، والسلطان صلاح الدين ، والعادل سيف الدين ، وسيف الإسلام ، ومن أولادهم ، وأولاد أولادهم ، وأولاد أولادهم ، وأولاد أحيها الأكبر شاهينشاه بن أيوب ، تقي الدين وذريته أصحاب حماة ، وفر خشاه ، وابنه الأمجد صاحب بعلبك مايطول الكلام بتعدادهم .

قسال أبو يعلى (٣) : وبلغ نور الدين إفساد الإفرنج في الأعمال الحورانية ، بالنهب والسبي ، فعزم على قصدهم، وكتب إلى من بدمشق يستدعي منهم معونة على ذلك بألف فارس ، وقد كانوا عاهدوا الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من المسلمين ، فاحتبج عليه

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل ( ٨ / ظ ): ( ست الشام بنت أيوب واقفة المدرستين بدمشق).

<sup>(</sup>٢) هما الشاميتان الحوانية والبرانية .

<sup>(</sup>٣) القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٣٠٨ – ٣٠٩ بتصرف ، الروضتين ج١ ص ٦٩ – ٧٠ بتصرف وتقديم وتأخير .

وغُولط ، فلما عرَف ذلك ، رحل وترك عسكره بمرج يبوس (١) ويتعفور (٢) وعرَف من بدمشق خبرَه ، ولم يعلموا أين قصده ، وقد كانوا راسلوا الإفرنج بخبره ، وقرروا معهم الإنجاد عليه ، وكانوا قد بخسوا إلى ناحية عسَّقلان (٣) لعمارة غرَّة (٤) ووصلت أوائلهم إلى بانياس (٥) ، وعرف نور الدين خبرَهم ، فلم يحفل بهم وقال : لأأنحرف عن جهادهم ، وهو مع ذلك ، كاف أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع ، وآمر بإحسان الرأي في الفلاحين ، والتخفيف عنهم ، والدعاء له مع ذلك متواصل ، من أهل دمشق وأعمالها ، وسائر البلاد وأطرافها ، وكان الغيث قد انحبس عن حوران والمرج والغوطة ، ونزح وأطرافها ، وكان الغيث قد انحبس عن حوران والمرج والغوطة ، ونزح

<sup>(</sup>١) مرج يبوس: قصد بها المنطقة الواقعة بالقرب من جديدة اليبوس القريبة من الحدود اللبنانية ويمتد هذا المرج على طول طريق جديدة اليبوس باتجاه دمشق انظر الأطلس. (وفي ياقوت) مرج يبوس: بالفتح ثم السكون والحيم، وهي الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب أي تذهب وتجيء بيبوس: اسم جبل بالشام بوادي التيم من دمشق

<sup>(</sup>٢) يعفور : وهي قرية على طريق دمشق بيروت وتبعد عن دمشق حوالي ٢٠ كم ( انظر مصور القطر السوري ) وفي الروضتين ج ص ٢٩ ( بيعضور ) وهو تصحيف . (٣) عسقلان : ( في ياقوت ) وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر

 <sup>(</sup>٣) عسقلان : ( في ياقوت ) وهي مدينة بالشام من اعمال فلسطين على ساحل البحر
 بين غزة وبيت جبرين .

<sup>(</sup>٤) غزة : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه وفتحه ، وهي مدينة في أقصى الشام ،ن ناحية مصر ، بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل ، وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان .

<sup>(</sup>ه) بانياس : هنا ليس المقصود بها بانياس الساحل، إنما بانياس هنا هي مدينة صغيرة تقع على نبع نهر بانياس على الحدود اللبنانية الفلسطينية وهي تابعة لمحافظة القنيطرة وهي حالياً في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل . (انظر مصور القطر السوري) . وفي الأصل المخطوط : «تانياس » .

فلما وصل نور الدين إلى بَعْلَبَكَ (١) اتفق نزول الغيث، يوم المالاثاء ثالث / ذي الحجة ، وأقام إلى مثله ، فروسى الإكام والوهاد ، وجرّت الأودية ، وزادت الأنهار ، وامتلأت برك حوّران ، ودارت أرْحيتَهُا (٢) ، وعاد ما صوّح (٣) من الزرع والنبات غضاً طرّياً ، وضج الناس بالدعاء لنور الدين ، وقالوا : هذا ببركته وحسن معْدُلَته ، ثم رحل من منزله بالأعوج (٤) ، ونزل بجسر الحشب (٥) المعروف بمنازل العساكر ، وراسل مجير الدين (٦) صاحب دمشق ، والرئيس ابن الصوفي : إنني ماقصدت بنزولي هذا المنزل طلباً لمحاربتكم ، وإنسما دعاني كثرة شكاية المسلمين مسن أهل حوّران بأن الفلاحين أُخذت أموالهم ، وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرزيج ، وعُدم الناصر لهم ، ولايسعني مسع ماأعطاني الله ، وله الحمد ، من الاقتدار على نصرة

<sup>(</sup>۱) بالعربية وباليونانية: هليوبوليس بالفرنجية : بالبك و ماوبك ... الغ ، الوصف : مدينة صغيرة في البقاع ، أو الهضبة المرتفعة الواقعة ما بين سلسلتي لبنان الغربية والشرقية ، اشتهرت بمعابدها القديمة ، وقد حولت أرابض المعبد الكبير الذي يعود تاريخه الى حقب مختلفة من عصر الإمبر اطورية الرومانية إلى قلعة ، وأضيف إليها تحسينات خلال العصور الوسطى من أسوار محيطية جديدة مع أبراج . انظر : القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أرحيتها : جمع رحى الطاحون ، تصنع من الحجر البازلتي .

 <sup>(</sup>٣) صوح : تصوح البقل وصوح : تم يبسه ، وقيل إذا أصابته آفة ويبس ( انظر لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٤) الأعوج : نهر ينبع من جبل الشيخ ومجراه يدخل في مدينة الكسوة .

<sup>(</sup>ه) جسر الخشب : يقع في أرض داريا من جهة دمشق ( الروضتين ١ – ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) هو مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طندكين أتابك ويقال : طنتكين أتابك . انظر : الباهر ١٠٦ ، والأصل (١٣ / ظ) والروضتين ج ١ ص ٩٤ ، شذرات الذهب ج٤ ص ١٥٢ .

السلمين ، أن أقعد عنهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم ، الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربني ، وبذ لكنم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرّعيبة ، وهذا مالا يُرضي الله تعالى ، ولا أحداً من المسلمين ؛ ولا بُد من المعونة بألف فارس مُزاحي العلة ، تُجرّد مع من يُوثق بشجاعته من المقد مين لتخليص ثغر عسفلان ، وغزة . فكان الجواب عن هسذه الرسالة : « ليس بيننا وبينك إلا السيف وَسَيُّوافينا من الإفرنج مايعيننا على دَفعك ، إن قصد تنا ، ونزلت علينا » ، فلما سمع هذا الجواب ، عزم على الزحف إلى البلد من الغد ، فأرسل الله من الأمطار وتكار كها ودوامها مامنعه من ذلك .

### ودخلت سنة خمس وأربعين :

ففي مستهل المحرم (١) تقرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق ، والسبب في ذلك : أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حربها والمضايقة لها ، واتفق أنهم بذلوا له الطاعة وإقامة الخطبة على منبر دمشق بعد الخليفة والسلطان السلجقي وكذا السكة ، ووقعت الأيمان على ذلك وفي ذلك يقول القيسراني من قصيدة (٢) :

لك الله إن حاربت فالنصر والفتـــح

وإن شثت صلحاً عدً" من حزمك (٣) الصلحُ

<sup>(</sup>۱) ذيل تاريخ دمشق ۳۰۹ – ۳۱۰ بتصرف ، الروضتين ۱ – ۷۰ بتصرف ، واختصار السيرة النورية ۱۳۵ – ۱۳۹ ، ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲۲ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) ( انظر الروضتين ١ : ٧٠ ) حيث أورد عشرين بيتاً من القصيدة .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ( حزبك ) .

وما (١) أنت إلا السيف في كل حالة فطوراً له حدث وطوراً له صفح فطوراً له منع ملتكتك عنها تيقين من في إيليا (٢) أنه الذبسح إذا سار نور الدين في الجيش غازياً فقولا لليل الأفك قد طلع الصبح فقولا لليل الأفك قد طلع الصبح

[۱۰] / وله من قصيدة أخرى سيأتي بعضها (٣) :

ليهن دمشقاً أن كرسي ملك على ملك صدراً ضاق عن همه الصدر أ

وأنك نور اللين ، مذ زرت أرضهـــا سمت بك حتى انحط على نسرها النسرُ

خطبت فلم يحجبك عنها وليُّها وليُّها وخطبُ العلى بالسيف مادونه سترُّ

فإن صافحـــت يمناك من بعد هجرها فأحلى التلاقي مــــا تقدّمه هجرً

<sup>(</sup>١) الروضتين (وهل).

 <sup>(</sup>۲) إيليا ( في ياقوت ) إلياء بكسر أو له واللام ، وياه، وألف ممدودة : اسم
 مدينة بيت المقدس ؛ قيل : معناه بيت الله .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ح ١ - ٧٧ - ٤٧ حيث أورد ١٥ بيئًا من القصيدة ، والكامل ١١ : ١٥٥ أورد ست أبيات من القصيدة في أسرجوسلين ، الحريدة ١ : ٧٧ - ١٥٩ حيث يورد أربهً وعشرين بيئًا من القصيدة من بينها البيتان الأول والثاني .

قال ابن الأثير: (١) سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي شمالي حلب، منها: تل باشر (٢) وعين تاب (٣) وعزاز (٤) وغيرها من الحصون، فجمع جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم ولقوا نور الدين، فكانت بينهم حرب شديدة، أجلت عن انهزام المسلمين وظفر الفرنج، فأحضر نور الدين جماعة من التركمان، وبذل لهم الرغائب من الإقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا وإما أسرا ، فاتفق أن جوسلين خرج يوما في عسكره وأغار على طائفة من التركمان، فنهب وسبى فاستحسن من السبي امرأة منهم فعخلا بها تحت شجرة فعاجله التركمان فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيرا ، فصانعهم غلى مسال بذله لهم فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك ، وأخفوا أمره عن نور الدين ، فأرسل جوسلين في إحضار المال فأتى بعض التركمان إلى نائب نور الدين بحلب فأعلمه به ، فسير معه عسكرا أخذوا جوسلين من نور الدين بحلب فأعلمه به ، فسير معه عسكرا أخذوا جوسلين من

<sup>(</sup>۱) انظر: ذیل تاریخ دمشق ص ۳۱۰ ، الکامل ج ۱۱ ص ۱۰۶ – ۱۰۵ ( بخلاف فهو یدکر الحدث فی أحداث عام ۴۶، ه )،الباهر ۱۰۱ – ۱۰۳، الروضتین ج ۱ ص ۷۲ ، البدایة والنهایة ج ۱۲ ص ۲۲۸ ، تاریخ حلب ج۲ ص ۳۶۰ – ۲۷۷ ، الأخبار السنیة ۱۰۲ – ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) تل باشر ( في ياقوت ) الشين معجمة : قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب ، بينها وبين حلب يومان ، وأهلها نصارى أرمن ، ولها ربض وأسواق ، وهي عامرة آهله

<sup>(</sup>٣) عين تاب ( في ياقوت ): قلمة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك و دلوك و ستاقها ، وهي الآن من أعمال حلب ( أي زمن ياقوت ) .

<sup>(</sup>٤) عزاز (في ياقوت) : بفتح أوله ، وتكرير الزاي ، وربما قبلت بالألف فيأولها : وهي بلدة فيها قلعة ولها رستاق شمالي حلب بينهما يوم .

وكان أسره من أعظم الفتوح على المسلمين ، فإنه كان شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج شديد العداوة للمسلمين وكان مقدماً على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيه وشدة عداوته للملة الإسلامية وقسوة قلبه على أهلها ، وأصيبت النصرانية كافة بأسره ، وعظمت المصيبة عليهم بفقده ، وسهل أمرهم على المسلمين بعده ، وكان كثير الغدر والمكر لايقف عند يمين ولا يفي بعهده طالما صالحه نور الدين وهادنه فإذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق نكث وغدر ، فلما أسرة تيسر فتح كثير مسن بلادهم وقلاعهم فمنها عسين تاب وعزاز وقورس (١) مسن بلادهم وقلاعهم فمنها عسين تاب وعزاز وقورس (١) وكفرسوت (٢) وحصن البارة (٣) وتل خالد (٤) ، وكفرلاثا (٥) ،

<sup>(</sup>۱) قورس: بالضم ثم السكون، وراء مضمومة، وسين مهملة: مدينة أزلية بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلب وهي الآن (أي زمن ياقوت) خراب وبها آثار باقية، وبها قبر أوريان بن حنان، طولها أربع وستون درجة، وعرضها خمس وثلاثون درجة وخمس وأربعون دقيقة، داخلة في الاقليم الرابع بخمس وأربعين دقيقة ...).

<sup>(</sup>٢) الراوندان : ( في ياقوت ) : قلعة حصينة وكورة طيبة ممشبة ومشجرة ، من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٣) البارة ( في ياقوت ) : بليدة وكورة من نواحي حلب ، وبها حصن ، وهي ذات بساتين ويسمونها زاوية البارة .

<sup>(</sup>٤) تل خالد ( ني ياقوت ) قلعة من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٥) انظر تعریفها في حاشيتنا رقم ٥ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) كفر سوت ( في ياقوت ) بضم السين ، ثم واو آخر ، تاء مثناة ، من أعمال حلب الآن – أي في عصر ياقوت – قرب بهسنا ، بلد فيه أسواق حسنة عامرة .

<sup>(</sup>٧) انظر تعريفنا له في الحاشية رقم ه ص ٢٠٢.

ودلوك (١) ومرعش (٢) ، وبهر الجوز (٣) ، وبرج الرصاص (٤) .

قال : وكان نور الدين إذا فتح حصناً لايرحل عنه حتى يملأه رجالاً وذخائر يكفيه عشر سنين خوفاً من نصرة تتجدد للفرنج على المسلمين فتكون الحصون مستعدة غير محتاجة إلى شيء ، وفي أسر جوسلين وأخذ حصونه يقول القيسراني من قصيدة ذكر فيها أيضاً قتل البرنس الذي تقدم ذكره ، ثم قال (٥) :

كما أهدت الأقسدار للقمص أسره

وأَسْعَلَهُ قِيرِنَ مِنْ حَوَاهُ لَكَ الْأَسَرُ

طغی وبغی عــــدواً علی غُلوائه

فأَوْبَقَهُ (٦) الكُفرانُ عَدُواهُ والكُفْرُ

<sup>(</sup>١) دلوك : ( في ياقوت ) : بضم أوله وآخره كاف . بليدة من نواحي حلب . بالعواصم .

<sup>(</sup>٢) مرعش: ( في ياقوت ) : بالفتح ثم السكون والعين مهملة مفتوحة وشين معجمة مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الشام وبلاد الروم ولها سوران وفندق،وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني . بناه الحليفة شمروان بن محمد،المعروف بمروان الحمار.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على تمريف له والأرجح أنه من أعمال حلب ويقع الى الشمال منها .

<sup>(</sup>٤) برج الرصاص : ( في ياقوت ) : قلعة ولها بساتين ، من أعمال حلب قرب أنطاكية

<sup>(</sup>٥) تنظر الحريدة ١ / ١٥٧ -- ١٥٩ ، الكامل ١١ / ١٥٥ ، الباهر وفيه منها نقط ، الروضتين ١ / ٧٧ -- ٤٧ وفيه ١٥ بيتاً .

<sup>(</sup>٦) أوبقه : ذلله ، وأوبقه : أهلكه ( لسان العرب ) .

وألقت (١) بأيديها إليك حصـــونه ُ

ولو لم تُجيبُ طوعاً لجاءَ بها القَسْرُ

وأمست عزاز كاسميها بك عيزة أ يَشْتُق على النسرين لو أنها وكرُ (٢)

فسر واملأ (٣) اللهُّنيا ضياءً وبهجةً

فبالأ ُفق الدّاجي إلى ذا السَّنا فتَقْرُ

وأقصاهُ بالأقصى وقد قُضيَ الأَ مَثْرُ

وقد أصبح البيتُ المقدّس طاهــــراً

ولينس َ سوى جاري الدّماء له طُهُرُ وإن تيمم ساحيل البحر مالكـــاً

فلا عجبٌ أن يملك الساحلَ السَّحْرُ

رددت الجهاد الصعب سهلاً سبيله

وياطالما أمسى ومسلكه وعسر

وله من قصيدة أخرى (٤) :

ولما نزا بالقُمص (٥) عُمجب هوى به

على أم رأس البغي والغدر عُنجُبُهُ

<sup>(</sup>١) في الخريدة : فألقت .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين : الوكر ، وكذا في الحريدة .

<sup>(</sup>٣) في الحريدة : تملاء

<sup>(</sup>٤) أبو شامة: الروضتين ج١ ص ٧٤ – ٥٠ يذكر له تسع وثلاثون بيتاً من القصيدة .

<sup>(</sup>ه) في الروضتين (يرى بالقمص).

وأصبح في (١) الحجلين ينكر خطوه

بعيد عن الرحلين في السعي قربُـهُ ً

فيا عائباً ضَرْب البشائر ضَرْبُــهُ

فإن يكن المقهور (٢) من ثُـلُ عرشـــه

فهذا عمود الكفر قد طاح طنبه (٣)

فقل لللوك الخافقين نصيحة

كذا عن طريق الليث تزأر غلبهُ ا

وخلوا عن الآفــاق فالشرق شـــرقه

بحكم الردينيات (٤) والغرب غربُهُ

و من يعتصم بالله ِ فالله حسبهُ

أبوك استرد الشام بالسيف عنوة

وللروم بأس طالما غال خطأبه

إذا ذب عن أضغاث دنياه مالك

فأنت الذي عن حوزة الدين ذَبُّهُ

<sup>(</sup>١) الروضتين (فأسيح في).

<sup>(</sup>٢) الروضتين ( المعهود : ثل ) .

 <sup>(</sup>٣) طنب : الطنب والطنب معاً : حبل الخباء والسرداق ونحوهما . انظر لسان
 المرب .

<sup>(</sup>٤) ردينة : اسم امرأة ، والرماح الردينية منسوبة إليها ، انظر لسان العرب .

قال ابن الأثير (١): ولما سار نور الدين إلى قلاع جوسلين ملك بعضاً وبقي بعضاً فاجتمعت الفرنج، والتقوا مع نور الدين بدكوك، فهزمهم واستولى على دكوك وغيرها ففيها يقول أحمد بن منير من قصيدة (٢):

أعدت بعصرك هذا الأنيق

فتوح النّبي وأعصبارَهــــا

وكان مهــاجرُها تابعيــنك

ونُصَّار (٣) رأيكَ أنصارَها

وعمر جسداتك عتمسارها

وما يوم إنّبَ إلاّ كتيــــاث

بل (٤) طال بالبُوع (٥) أشبارها

<sup>(</sup>۱) انظر الحدث مع قصيدة ابن منير في: ابن الأثير: الكامل ۱۱ ص ۱۹۳ - ۱۹۴ ( بخلاف أيضاً حيث ( بخلاف فهو يذكره في أحداث ٧٤٥ ه ) ، والباهر ١٠٤ بتصرف ( بخلاف أيضاً حيث يذكره في أحداث عام ٤٤٥ ه ) ، القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٣١٠ ، الروضتين ١٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر أبيات الشعر في : الكامل ج ١١ ص ١٦٣ -- ١٦٤ ، الباهر ١٠٤٠. ١٠٥ ، الروضتين ج ١ ص ٧٦ - ٧٧ . محمد علي هرني : شمر الجهاد في الحروب الصليبية ٢٨٢ -- ٢٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ( ١٢ / ند ) ، وفي الكامل ج ١١ ص ١٦٣ ، والروضتين
 ج ١ ص ٧٦ ، وشعر الجهاد ٢٨٢ (وأنصارها).

<sup>(</sup>٤) في الكامل ١١ : ١٦٣ ( كذلك ) .

<sup>(</sup>٥) بوع : الباع والبوع وال : ، مسافة ما بين الكفين إذا بسطتها ، والحميع أبواع . انظر لسان العرب .

صدمت عزيمتهـــا صدمـــةً

أذابت مسع الماءِ أحجسارَها

وفي تل ُ باشرَ بــاشَرْتَـهُـــــمْ

بزحف تتســور أسوارَهــا

وإن دالكتْهُمْ دُلُوكُ فَقَــدْ

شددت فصدقت أخيـــارها

. . . .

### ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة (١)

ففيها (٢) حاصر نور الدين دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج ، واستنصارهم بهم وكان ابن منير يحرضه على ذلك في قصائد اه (٣) .

وأرسل نور الدين (٤) إلى ولاة البلد يقول: أنا مأأوثر إلا صلاح المسلمين، وجهاد المشركين وخلاص من في أيديهم من الأسارى، فإن ظهرتهم معي في عسكر دمشق، وتعاضدنا على الجهاد، فذلك المراد، فلم يعد الجواب إليه بما يرضاه، فنزل في أرض مسجد القدم وما ولاه ، وأمسك عن القتال خوفاً من سفك الدماء، ثم بلغه مجيء الفرنج نجدة للدمشقيين، فرحل إلى ناحية الزبداني ووصل في هذه الأيام الأسطول (٥) المصري إلى ثغور الساحل في سبعين مركباً حربية،

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل ( ١٢ / ظ ) : وفي سنة ست وأربعين وخمسمائة .

 <sup>(</sup>٢) انظر تاريخ دمشق للقلانسي ٣١٢ – ٣١٤ ، وانظر الحبر مفصلا في الروضتين ج ١ ص ٧٧ ، السيرة النورية ٣٧ – ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر قصائده في الرونستين ت ١ ص ٧٨ – ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) أنظر الروضتين ج ١ ص ٨٠ --- ٨١ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (١٢ / ظ) ( الاصطول) وهو تصحيف

فقتلوا من العدو ، وأسروا وأحرقوا ، وظفروا بعدة من المراكب وذلك بيافا(١) ، وعكا (٢) ، وصيدا (٣) ، وبيروت واطرابلس (٤) ، وكان بيافا(١) ، وعكا (٢) ، وصيدا (٣) ، وبيروت واطرابلس (٤) ، وكان أدر الدين قد وعد بمسيره إلى ناحية الأسطول المذكور لإعانته / فاتفق اشتغاله بأمر دمشق ، ثم عاد إليها ووقعت المناوشة من غير حرب وقال : لاحاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضاً وأنا أوفرهم ليكون بذل نفوسهم في الجهاد ، وترددت المراسلات في عقد الصلح مع أهل دمشق على شروط واقتراحات فتم ذلك ، ورحل نور الدين رحمه الله .

<sup>(</sup>١) يافا : بلدة ساحلية تقع في و سعل الساحل الفلسطيني و هي ميناء هام و هي محتلة الآن بيد الصهاينة . انظر مخطط فلسطين .

<sup>(</sup>۲) بالمربية : عكا، باليونانية بتوليماس Ptolemais بالفرنجية: سان جان داكر Saint-Jeand'Acre وآكرى Acri الخ ....

الوصف : مرفأ بحري في شمالي فلسطين (المحتلة) يقع فوق بقعة من الأرض بارزة لليلا في البحر إلى جوار خليج حيفا ورغم أن عكا كانت المرفأ الفرنجي الرئيسي ، في زمن الحروب الصليبية ، فهي لم تحتفظ إلا بالقليل من الذخائر العائدة للفرنجيه فيها ... الفطر القلاع أيام الحروب الصليبية - لفينر - مركز الدراسات العسكرية ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) بالمربية : صيدا Saida باليونانية والللاتينية : صيدون وسيدون Sayda بالفرنجية ساجيت Sayette وصيد Seyd الخ ... مدينة وقلعة على الساحل الجنوبي من لبنان في موقع صيدون سابقاً . التي كانت مرفأ فينيقياً ، احتل مكانة هامة على مر العصور ... انظر القلاع لفيدر مركز الدراسات العسكرية ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) بالعربية طرابلس Trablas و أطرابلس ، والقلعة نفسها قلعة صنجيل ، باليونائية Tripolis الخ ... ، الوصف : مدينة ومرفأ على القسم الشمالي من الساحل اللبناني ، تشغل موقعاً لمستوطنة قديمة، فللت مرفأ همام الدمشق لعدة قرون انظر القلاع أيام الحروب الصليبية ، لفيار ، ، ر در الدراسات العسكرية ص ٩ - ١١ .

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين

ففيها: نزل نور الدين (١) في عسكره على حصن أنطرطوس (٢) ففتحه ، وقتل من كان فيه من الفرنج ، وطلب الباقون الأمان على النفوس ، فأجيبوا إلى ذلك ، ورتب فيه الحفظة ، وعاد عنه ، وملك عدة من الحصون بالسبي ، والسيف ، والإخراب ، والإحراق ، والأمان ، وظفر رجال عسقلان بالفرنج المجاورين لهم بغزة ، بحيث هلك منهم العدد الكثير وانهزم الباقون . ولابن منير من قصيدة :

غادرت (٣) أنطرطوس (٤) كالطرس امتحى

رسماً وحمر ردعها يحمورا

أبدأ يباشر وجه غزوك ضماحكأ

وتؤوب منه مظفراً (٥) منصوراً

لامُلك إلا ملك محمـــود الذي

تخذ الكتاب مظاهراً ووزيرا

 <sup>(</sup>١) انظر : ذيل تاريخ دمشق ٣١٨ بتصرف في اللفظ ، الروضتين ج١ ص ٨٦
 بتصرف ، السيرة النورية ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) بالعربية : طرطوس Tartus ( وقديماً أنطرسوس ) . بالفرنجيه تورتوزا Tortosa ، تورتوس Tortouse الخ ... : ميناء بحري من العصور الوسطى ، ومحطة للحجيج يشغل موقع المستوطنة الكبيرة القديمة على الساحل السوري ، كان للمدينة الصغيرة سور يحيط بها تحرسه أسوار مع قليعة قوية في الزاوية الشمالية الغربية . وثمة خنادق وأسوار خارجية تحيط بالسور الداخلي مقواة بأبراج مستطيلة ... وإلى جوار اليحرمباشرة ينتصف برج محصن قوي ما تزال الآثار من أساساته موجودة ... . انظر القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين أورد البيت الثاني قبل البيت الأول .

<sup>(</sup>٤) في الروضتين ١ : ٨٨ ( أنطرطوسي ) .

<sup>(</sup>ه) في الروضتين ج ١ : ٨٦ ( مؤيداً ) .

وفي هذه السنة (١): ولد لنور الدين بحمص ابن سمناه: أحمد وهنأه به ابن منير [ في بعض قصائله (٢) ، ثم توفي بدمشق ، وقبره بدمشق عند (قبر معاوية بباب الصغير ) (٣) ] (٤) .

# ثم دخلت سنة ثمان وأربعين (٥) :

ففيها (٦) : أخذت الفرنج \_ خذلهم الله \_ مدينة عسقلان (٧) وبقيت في أيديهم إلى سنة ثلاث وثمانين .

وكان مجير الدين صاحب دمشق (٨) ، قد توجه إلى نور الدين في جمهور عسكره ، للتعاضد على الجهاد ، واجتمع معه في ناحية الشمال ، وقد ملك نور الدين الحصن المعروف بافليش (٩) وهو في غاية المنعة والحصانة ، وقتل من كان فيه من الفرنج والأرمن ، وحصل للعسكر من المال والسبي الشيء الكثير ، ونهضوا طالبين ثغر بانياس (١٠) ،

<sup>(</sup>١) انظر الروضتين ج ١ ص ٨٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة في الروضتين ج ١ ص ٨٨ – ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ما بين ( القوسين ) مكررة في هامش الأصل ( ١٢ / و ) .

<sup>(؛)</sup> ما بين [ ] القوسين لم يرد في نسحة المغرب.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل ( ١٢ / و ) : ( ذكر أخذ الفرنج مدينة عسقلان ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : ذيل تاريخ دمشق ٣٢١ – ٣٢٣ ، الكامل ج ١١ : ١٨٨ – ١٨٩٠ الروضتين ج ١ : ١٨٩ – ٩٠٠ ابن شهبة : الكواكب الدرية ١٤٤ ، الأخبار السنية . ١٠٠ – ١٠٠

<sup>(</sup>٧) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم ٣ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٦ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) لم أعثر على تمريف له . والمرجح أنه يقع بين حماة وبانياس علىالساحل السوري.

<sup>(</sup>١٠) بانياس مدينة تقع حاليًا على الساحل السوري . انظر الأطلس .

ونزلوا عليه في آخر صفر وقد خلا من حماته ، وتسهلت أسباب ملكته ، وقد تواصلت استغاثة أهل عسقلان ، واستنصارهم بنور الدين ، فقضى الله تعالى بالخلف بينهم وتفرقوا ، وعاد مجير الدين إلى دمشق ، ونور الدين إلى حمص ، وطلب أهل / عسقلان من الفرنج الأمان ، فأجيبوا ، [١٢/ و] وخرج من أمكنة الحروج في البر والبحر إلى ناحية مصر .

[ وفاة الفقيه برهان الدين على البلخي الخنفي رحمه الله ] : (١)

وفي هذه السنة (٢) توفي الفقيه الإمام برهان الدين أبو الحسن علي البلخي رئيس الحنفية ، ودفن في مقابر باب الصغير المجاورة لقبور الشهداء ، وكان إمام وقته في الفقه على مذهبه مع ماهو مشهور به من الورع والدين والعفاف وحفظ ناموس العلم والتواضع والتودد إلى الناس . رحمه الله تعالى .

وفيها (٣) توفي أيضاً: شاعر الشام في وقتهما أبو عبدالله محمد بن نصر بن صغير الحالدي ، ابن القيسراني (٤) وأبو الحسين ، أحمد ابن منير الأطرابلسي (٥) ، وقد تقدم من شعرهما في نور الدين مافيه كفاية .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين [ ] وردت في هامش الأصل ( ١٣ / ظ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحبر في : تاريخ دمشق ٣٢٢ ، الروضتين ج ١ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل ( ١٣ / ظ ) : ( مطلب وفاة شاعري الشام في وقتهما محمد الخالدي وابن منير ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٣ ص ( ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١ ص ( ٢٠٠ ) .

# ثم دخلت سنة تسع وأربعين (١) :

ففيها: (٢) ملك نور الدين دمشق ، وأخذها من صاحبها عبير الدين أبق بن محمد ، وكان للفرنج قطيعة على أهل دمشق يجيء رسولهم ويجبيها من أهل البلد في كل سنة ، وزالت هيبة مجير الدين ، وطمع فيه العامة ، وحصروه بالقلعة مع رئيس البلد المؤيد بن الصوفي (٣) ، فلما كانت الأمور هكذا ، خاف أهلها وأشفقوا من العدو ، وخاف نور الدين ، إن حاصرها أن يستعين أهلها بالفرنج على عادتهم ، فأعمل الحيلة ، وراسل أهل البلد ، فسلموه إليه من الباب الشرقي ، فدخله بالأمان في عاشر صفر ، وحصر مجير الدين في القلعة ، وراسله ، وبذل له الإقطاع الكثير من جملته مدينة حمص فأجاب إلى تسليم القلعة وسار إلى حمص ، ثم أحضر نور الدين عند ذلك اليوم أماثل الرعية من القضاة والفقهاء والتجار (وخوطبوا)(٤) بما زاد في إيناسهم ، وحسن النظر لهم بما يعود بصلاح أحوالهم ، فأكثروا الدعاء له ، (وتلا ذلك) (٥) إبطال حقوق دار البطيخ (٢)

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل (١٣ / ظ) : ( في هذه السنة ملك نورالدين دمشق و هي سنة ٤٤ه )

<sup>(</sup>۲) انظر : ذیل تاریخ دمشق ص ۳۰۷ ، الکامل ج ۱۱ ص ۱۹۷ – ۱۹۸۰ الباهر ص ۱۰۲ – ۹۹ ، تاریخ حلب ج۲ ص ۹۶ – ۹۹ ، تاریخ حلب ج۲ ص ۶۲ – ۹۹ ، الکواکب الدریة ص ۱۶۴ – ۱۶۲ ، الاعبار السنیة ۱۰۰–۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) في ذيل تاريخ دمشق ص ٣٢٩ ( مؤيد الدين بن الصوفي ) ت ( ٩٤٥ ه ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( ١٣ / ظ ) مشوهة و الاضافة عن نسخة المغرب .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ( ١٣ / ظ ) بياض و الاضافة عن نسخة المغرب .

 <sup>(</sup>٦) دار البطيخ تقع حالياً ما بين السوق الطويل أو مدحة باشا و إلى الشمال من حارة اليهود وفيه مسجد يعرف بمسجد الإجابة . انظر موقعها سابقاً في مخطط دمشق رقم ١ في تاريخ دمشق لابن عساكر و ص ٦٢ ، تهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٢١٩ .

وسوق البقل وضمان الأنهار وكتب بذلك (منشوراً) (١) قرىء على المنبر بعد صلاة الجمعة ، واستبشر الناس بصلاح الحالة وصار جميع مابالشام من البلاد الإسلامية بيد نور الدين ، ولما ملك دمشق ، خافه الفرنج كافة وعلموا أنه لايقعد عن حربهم وغزو بلادهم والمبادرة إلى قتالهم ، فراسله كل كند وقمص وتقربوا إليه ، ثم إن من بتل باشر راسلوه وبذلوا له تسليمها إليه ، فتسلمها نائبه وحصنها ورفع إليها ذخائر كثيرة .

وأما مجير الدين فإنه أقام بحمص ، ثم راسل أهل دمشق في إثارة الفتنــة ، فأنهى الأمر إلى نور الدين ، فخاف أن يحدث مايشق تلافيه ــ بل ربما تعذر ــ لاسيما مع مجاورة الفرنج ، فأخذ حمص من مجير الدين ، وعوضه عنها مدينة بالس (٢) ، فلم تطب لـــه / [١٣/ظ] ولم يرضها ، وسار عن الشام إلى العراق ، فأقام ببغداد ، وابتنى داراً تجاور المدرسة النظامية ، وتوفى بها .

وفي هذه السنة (٣) توفي بدمشق رئيسها المؤيد بن الصوفي ، وبمكة أميرها هاشم بن فليتة ، وولي مكانه ولده قاسم بن هاشم ، وقتل بمصر المستخلف بها الظافر ابن الحافظ (٤) وولي ابنه الملقب بالفائز وهو صغير .

<sup>(</sup>١) في الأصل (١٣ / ظ) غير واضحة والإضافة عن نسخة المغرب .

<sup>(</sup>٢) بالس ( في ياقوت ) : بلدة بالشام بين حلب والرقة .

<sup>(</sup>۳) انظر : ذیل تاریخ دمشق ص ۳۲۹ ، الکامل ج ۱۱ ص ۱۹.۱ – ۱۹۲، الروضتین ج ۱ ص ۹۷ – ۹۹ ، ابن قاضی شهبة : الکواکب الدریة ۱۶۲.

<sup>(</sup>٤) هو : الظافر بالله أبو منصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله عبدالمجيد بن محمد بن المستنصر العبيدي قتل سنة ٩٤٥ . النظر : الشذرات ج ٤ ص ١٥٢ ، البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٣١ – ٢٣٢ .

# تُم دخلت سنة خمسين وخمسمائة :

ففيها :(١) تسلم نور الدين بعلبك (٢) .

وفيها: ولي أسطول مصر مقدم شديد البأس (٣) ، بصير بأشغال البحر فاختار جماعة من رجال البحر ، يتكلمون بلسان الفرنج ، وألبسهم ثيابهم ، ونهض بهم في عدة من المراكب (الأسطولية) (٤) ، وأقلع في البحر لكشف الأماكن والمكامن ، والمسالك المعروفة بمراكب مكامن الروم ، وتعرف أحوالها ، ثم قصد ميناء صور ، وقاد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة ، فيها رجال كثر ، ومال وافر ، فهجم عليها وملكها ، وقتل من فيها ، واستولى على ماحوته ، وأقام ثلاثة أيام ، ثم أحرقها ، وعاد عنها في البحر ، فظفر بمراكب حجاج الفرنج فقتل ، وأسر ، وانتهب ، وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى ،

وَ فَلْكُ أَنْ اللَّهِ عَلَى وَزَارَةَ الصَّالَحِ طَلَائِعِ بَنْ رَزِيكَ بَهَا (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر الحبر مطولا في: ذيل تاريخ دمشق ص ٣٣٠ ، الكامل ج١١ ص٢٢٧-٢٢٨ مخلاف حيث ذكرها في أحداث عام ٥٢، ه ، وذكر أنها كانت بيد إنسان يقالله: ضحاك البقاعي ، منسوب إلىبقاع بعلبك ، وكان قد ولاه إياها صاحب دمشق ، (أبو شامة: الروضتين ج١ ص ٩٩ ، ابن شهبة : الكواكب الدرية ص ١٤٧) .

<sup>(</sup>۲) انظر تعریفها فی حاشیتنا ۱ ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٣٣٣ ذكر : أن قائد الاسطول كان: (قرا أرسلان بن شكمان بن داود أرتق) وهذا هو : اسم الوزير المتسلط في مصر الذي استمان بنور الدين ووفد عليه ...) . أبو شامة : الروضتين ج ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين في الأصل (١٤ / و) ( الاصطولية ) وهو تصحيف وما ثبتناه هو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) هو الملك الصالح أبو الغارات فارس الدين طلائع بن رزيك ، وزير الحليفة العاضد أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر الفاطعي بمصر،قتل عام ٥٥، ه / ١١٦١م. انظر : الكامل ج ١١ ص ٢٧٠ – ٢٧٠ ، الروضتين ج ١ ص ٩٧ – ١١٥ و. ١٣٠ – ١٣٠ ، البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٤٢ – ٢٤٤ ، الحطط ج٢ ص ٢٩٣ ، شذرات الذهب ج ٤ ص ١٧٧ .

## ثم دخلت سنة إحدى وخمسين :

ففيها: (١) حاصر نور الدين قلعة حارم، وهي غربي حلب بالقرب من أنطاكية وضيق على أهلها، فاجتمعت الفرنج من قرب منها: ومن بعد وساروا لمنعه ، وراسلوا نور الدين في الصلح على أن يعطوه حصته من أعمال حارم، فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة الولاية، فأجابوه إلى ذلك، فصالحهم ثم عاد. هذا قول ابن الأثير.

وقال أبو يعلى : توجه نور الدين في بعض عسكره إلى ناحية حلب في الرابع والعشرين من صفر عند انتهاء خبر الفرنج إليه بعيثهم في أعمال حلب وإفسادهم ، وصادفه في طريقه المبشر بظفر عسكره الحلبي بالفرنج المفسدين على حارم ، وقتل جماعة منهم ، وأسرهم ووصل مع المبشر عدة وافرة من رؤوس الفرنج المذكورين وطيف بها في دمشق ، وعاد نور الدين إلى دمشق في رمضان سالماً بعد تهذيب حلب وأعمالها وتفقد أحوالها ، وفي شوال تقررت الهدنة بينه وبين ملك الإفرنج مدة سنة كاملة ، أولها شعبان . فغدر الفرنج في العشر الأخير من ذي الحجة لقوة شوكتهم ، بوصول عدة وافرة من الفرنج في البحر فنهضوا / إلى ناحية الشعراء (٢) [١٣/و]

<sup>(</sup>۱) انظر ذیل تاریخ دمشق ص ۳۳۳ -- ۳۳۹ ، الکامل ج ۱۱ ص ۲۰۸ ، الباهر ص ۱۰۹ ،وانظر الحبر مطولاً في الروضتين ج ۱ ص ۱۰۰ -- ۱۰۳ ، تاريخ حلب ج ۲ ص ۲۷۰ – ۲۷۱ ، الأخبار السنية ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الشعراء: (في لسان العرب) الشعراء أو الشعران: على وزن فعلان من الشعر، كأنه سمي بذلك على التشبيه بشعر الرأس لكثرة نباته. وكما في الأصل (١٣/و) الشعراء المجاورة لبانياس.

المجاورة لبانياس ، وقد اجتمع فيها من جشارات (١) خيول العسكر والرعية وعوامل فلاحي الضياع ومواشي الجلابين والعرب والفلاحين شيء كثير للرعي بها سكون إلى الهدنة المستقرة ، فاستاقوا جميع ما ما وجدوه وأفقروا أهله منه مع من أسروه من تركمان وغيرهم .

وفي هذه السنة (٢) توفي الشيخ الزاهد أبو البيان ، نبا ابن [ الشيخ ](٣) محمد ، المعروف بابن الحوراني ، وكان حسن الطريقة ، منذ نشأ متديناً ، تقياً عفيفاً سخياً محباً للعلم ، والأدب والمطالعة للتغة ، ودفن بمقبرة باب الصغير ، وكان له يوم مشهود من كثرة المتأسفين عليه .

وفيها أيضاً: (٤) توفي القاضي أبوالفتح محمود بن إسماعيل بن قادوش ، كاتب الإنشاء للمصريين ، وأصله من دمياط ، وهو أحد من اشتغل عليه القاضي الفاضل ، وكان يعظمه ويسميه ذا البلاغتين . وكان لايتمكن من اقتباس فرائده وفوائده غالباً ، إلا في ركوبه من القصر إلى منزله ، ومن منزله إلى القصر ، فيسايره الفاضل ، ويجاريه في فنون الكتابة والشعر .

<sup>(</sup>۱) جشارات : ( في لسان العرب ) ، وجشروالحبل: أرسلوها في الجشر والجشر : أن يخرجوا بخيلهم فيرعوها أمام بيوتهم وأصبحوا قشراً وجشراً إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يرجعون الى أهليهم ، والجشار : صاحب الجشر وقوم جشر وجشر : عزب في إبلهم ... .

<sup>(</sup>۲) انظر : ذیل تاریخ دمشق ص ۳۳۳ ، الروضتین ج ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين إضافة عن نسخة المغرب .

<sup>(</sup>٤) انظر الحبر مطولاً في : ذيل تاريخ دمشق ٣٣٤ – ٣٣٥ ، الروضتين ج ١٠٣١ .

وفي هذه السنة (١) فتحت الديار المصرية : سار إليها أسد الدين مرة ثالثة ، فهزم العدو، وقتل شاوراً وولي مكانه ، ثم مات فوليها صلاح الدين؛ وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان بهم شاور فيهما (٢) / على أسد الدين ، قد خسبروا الديار [٢٥/و] المصرية واطلعوا على عوراتها ، فطمعوا فيهسا ، ونقضوا ماكان استقر بينهم وبين المصريين وأسد الدين من القواعد ، فجمعوا وأظهروا أنهم على قصد حمص ، وتوجهوا من عسقلان (٣) في النصف من المحرم ، ووصلوا أول يوم من صفر إلى بلبيس (٤) فملكوها قهرا ، ونهبوها وسبوا أهلها ، وأقاموا بها خمسة أيّام ، ثم أقاموا على القاهرة وحصروها عاشر صفر فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بلبيس، فحفظوا البلد ، وقاتلوا دونه(٥) ، وأحرق شاور مصر خوفاً عليها من الفرنج ، وأخذ في مراسلة الفرنج في الصلح ، وجمع لهم مالاً ، فأرسل العاضد (٢) خليفة مصر إلى

<sup>(</sup>۱) انظر : الكامل ۱۱ : ۳۳۰ – ۳۶۱ ، الباهر ۱۳۷ – ۱۶۰ ، الروضتين ۱ : ۱۰۶ – ۱۷۶ ، سنا البرق ۷۶ – ۸۰ ، السلوك ج۱ ق.۱ : ۴۳ – ۹۹ ، تاريخ حلب ۲ : ۲۹۰ – ۲۹۶ ، الأخبار السنية ۱۳۱ – ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٢٥ / و عبارة : ( أخذ مصر من الفرنج ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تمريفها في حاشيتنا رقم ( ٣ ) ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم (٢) ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل ٢٥ / ظ العبارة : ( في إحراق مصر ) .

<sup>(</sup>٦) هو العاضد لدين الله، أبو محمد الإمام عبدالله بن يوسف ابن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبدالمجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد ابن الظاهر لاعزاز دين الله أبي الحسن بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله أبي منصور بن نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معد بن المنصور بالله أبي الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد ابن المهدي بالله أبي محمد عبيدالله، وهو أول العلويين من هذا البيت الذين خطب لهم بالحلافة، وخوطبوا بإمرة المؤمنين . توفي العاضد سنة ٧٥، ه يوم عاشوراء من هذه السنة .

انظر الكامل ج ١١ -- ٣٦٨ ، البداية والنهاية ج ١٢ : ٢٦٤ -- ٢٦٨ ، شادرات الذهب ج ٤ : ٢١٩ -- ٢٢٠ ، الروضتين ١ : ١٩٩ ، والأصل ٢٥ / ظ .

نور الدين يستغيث به ، وبذل له ثلث ديار مصر ويكون أسد الدين شيركوه مقيماً عنده في عسكر وإقطاعهم عليه خارجاً عن التألث الذي لنور الدين ، فجهز نور الدين مع أسد الدين العسكر ، ورحلوا على قصد مصر ، مستنزلين من الله تعالى النصر ، وذلك منتصف ربيع الأول . وخيتم نور الدين فيمن أقام معه برأس الماء (١) ، وأقام ينتظر ورود المبشرات ، فوصل المبشر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم لما سمعوا بوصول عسكر نور الدين ، ووصل أسد الدين إلى القاهرة سابع ربيع الآخر (٢) ، واجتمع بالعاضد خليفة مصر ، فخلع عليه وأكرمه ، وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة ، ثم شرع شاور يماطل أسد الدين في تقرير ماكان بدل له من المال والإقطاع للعساكر وإفراد ثلث البلاد لنور الدين ، فاتفق صلاح الدين وعز الدين جنر ديك النوري وغيرهما من الأمراء على قبض شاور فبغتوه في موكبه وقبض عليه وأكفى عن فرسه وسجن في خيمة ،

<sup>(</sup>١) يذكر البنداري في سنا البرق ص ١٧٧ ( أن نورالدين خيم فيمن معه برأس الماء نازلا بمنز لة الفقيع ) .

ورأس الماء بين بلدة جاسم وبلدة نوى الى الشمال الشرقي من تل يطلق عليه اسم (تل الحش)، ويخرج من هذا النبع و ادر يطلق عليه اسم الفقيع يمر بقرية تحمل هذا الاسم وتقع الى يمين طريق دمشق درعا وتبعد ٧٠ كم عن دمشق، (زيارة ميدانية).

<sup>(</sup>٢) في سنا البرق ٧٧ ( سابع عشر ربيع الآخر ) وفي الكامل ١١ : ٣٣٩ كان وصوله إلى القاهرة ( سابع جمادى الآخر ) وفي الباهر ١٣٩ ( وصل إلى القاهرة سابع ربيع الآخر و دخلها ) ، وفي النوادر السلطانية ٢٦ - ٧٧ (وكان وصولهم إلى مصر في أثناء ربيع الأول) وفي الروضتين ١ : ٢٥١ ( وصل أسد الدين القاهرة سابع ربيع الآخر ...) فما جاء في الكامل تصحيف لأن ابن الآثير يذكر التاريخ الصحيح (في الباهر) لوصول أسدالدين ، أما العماد : فربما اختلط عليه الامر بين تاريخ مقتل شاور وبين دخول أسدالدين إلى القاهرة .

فأرسل العساضد في الوقت إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور ، فقتل سابع عشر ربيع الآخر ، وحُمل رأسه إلى القصر ، فأنفذ إلى أسدالدين خلعة الوزارة ، فلبسها وسار ودخل القصر وترتب وزيراً ، وتلقب بالملك المنصور أمير الجيوش فأقام في الوزارة شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة ، وفوض الأمر بعده إلى ابن أخيه / صلاح الدين .

(۱) قال القاضي ابن شداد: فاستتبت الأحوال على أحسن نظام، وبذل المال ، وملك الرجال وهانت عنده الدنيا ، فملكها وشكر نعمة الله عليه ، فتابعن الخمر ، وأعرض عن أسباب اللهو وتقمص بلباس الجد والاجتهاد، وما عاد عنه ولا ازداد إلا جداً إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته . ولقد سمعت منه رحمه الله يقول (۱) : لما يسسّر الله تعالى بالديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل، لأنه أوقع ذلك في نفسي . قال : ومن حين استب له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكوك (۲)

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٢٦ / والعبارة (وصف السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب مديحاً)

<sup>(</sup>١) انظر : النوادر السلطانية ٢٦ – ٢٧ ، الروضتين ١ : ١٦٠ – ١٦١ .

ر) بالعربية : الكرك ، باليونانية : كراكموبا charachmoba ، بالفرنجية - اللاتينية : كراك دومونتريال de Montréal Le Crac أوبيترا ديزرتي Civitas Petracensis ، سيفيتلس بيتراسنسيس

الوصف : مدينة وقلعة في جنوبي الأردن على بعد عشرة أميال تقريباً إلى الشرق من الحنوبي للبحر الميت تقع فوق أنف جبل صخري تنحدر سفوحه من الجانبين بشدة حتى و ادي الكرك الذي ينشعب الى وادي الست و وادي الفرنجة أسفل المدينة الحصينة تماماً ، و إلى الجنوب من المدينة مباشرة تنتصب القلعة ذاتها وتحميها من الهجوم من الاتجاء الوحيد الصالح من جهة الأرض المرتفعة المجاورة ...) . انظر تعريفها مفصلا في القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٥٠ .

والشوبك (١) وبلادهما وغشى الناس من سحائب الأفضال والنعم مالم يؤرخ من غير تلك الأيام ، هذا كله وهو وزير تابع للقوم . وهم على تلك البدعة (٢) المعروفة منهم لكنه ناشر لمذهب أهل السنة ، غارس في البلاد أهل العلم والفقه والتصوف والدين والناس يهرعون إليه من كل جانب ، وهو ، رحمه الله ، لا يخيب قاصداً .

والمحافظ أبي القاسم بن عساكر مؤرخ دمشق وحافظها من قصيدة يهنىء بها نور الدين ، رحمه الله ، باستيلاء عسكره على مصر ، وكان قد أعفى أهل دمشق من المطالبة والخشب (٣) :

لما سمحت لأهل الشام بالخشب

عُوَّضَتَ مصر بما فيها من النَّشَبَ

<sup>(</sup>١) الشوبك : بالفرنجية Montreal مونتريال : بلد صغير كثير البساتين ، معظم صاكنيه من النصارى ، وهو شرقي الغور على طرف الشام من جهة الحجاز ، وينبع من ذيل قلمتها عينان إحداهما عن يمين القلمة والأخرى عن يسارها ، كالعين للوجه وتخترقان بلدتها ومنهما تشرب بساتينها . وهي في وادر من غربي البلد وفواكهها من المشمش وغيره مفضلة وتنقل الى ديار مصر ، وقلمتها مبنية بالحجر الأبيض وهي على تل مرتفع أبيض مطل على الغور من شرقيه ) . انظر (تقويم البلدان لأبي الفداء ص ه ٢٧) ،

<sup>(</sup>٢) قصد: تشيعهم الفاطميين .

 <sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في الحريدة ج ١ : ٢٧٦ -- ٢٧٧ ، الروضتين ١ : ١٥٩ - ١٦٠ .

ومنها :

فأحزَمُ الناس مَن ْ قوتى عزيمته

حتى ينال بها العالي من الرتب

فالجيدُ والجدَدُ مقرونان في قَرن ِ

والحزم في العزم والإدراكُ بالطلبِ

قال ابن الأثير : (١) وثبت قـــدم صلاح الدين ، ورسخ ملكه ، وهو نائب عن الملك العادل نور الدين ، والحطبة لنور الدين في البلاد كلها ، ولا يتصرفون إلا عن أمره .

وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين في تلك الحال بالأمير الأستَفيَه سيّلاً (٢) ، ويكتب علامته في الكتب تعظيماً أن يكتب اسمه ، ولا يفرده بكتاب ، بل يكتب الأمير الاسفسهلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية / يفعلون كذا وكذا . قال : واستمال [٢٦/و] صلاح الدين قلوب الناس وبذل لهم الأموال ، ممّا كان أسد الدين قد جمعية ، وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه منعه ، فمال الناس إليه وأحبوه ، وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه ، وضعف أمر العاضد ، وكان كالباحث عن حتفه بظلفه ، وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يسيّر إليه إخوته فقال : أخاف صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يسيّر إليه إخوته فقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فيفسد البلاد . ثم إن الفرنج اجتمعوا

<sup>(</sup>١) انظر : الباهر ١٤٢ -- ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) الاسفهسلار : هو زمام كل زمام وإليه أمور الأجناد . انظر الخطط المقريزية
 ۱ : ۲۰۳ .

ليسيروا إلى مصر ، فسيتر نور الدين . رحمه الله ، العساكر وفيهم إخوة صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب (١) ، وهو أكبر من صلاح الدين ، فلما أراد أن يسير قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فسلا. تسير ، فإنك تفسد البلاد وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه ، وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسير إليه واشدد أزره ، وساعده على ماهو بصدده فقال : أفعل معه من الحدمة والطاعة مايصل إليك إن شاء الله تعالى ، فكان كما قال .

وقدال العماد: (٢) وشرع صلاح الدين في نقض إقطاع المصرية فقطع منهم الدابر من أجل من معه من العساكر ، وكان بالقصر خصي يندعى مؤتمن الحلافة (٣) متحكتم في القصر فاجتمع هو ومن معه على أن يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على الأسدية والصلاحية ففعلوا ، وعلم صلاح الدين فتربص بالمؤتمن خروجه من القصر ، وكان له بقرب قليوب(٤) قصر فخلا فيه يوماً للذته فأنهض إليه صلاح الدين

<sup>(</sup>۱) هو : فخرالدين تورانشاه بن أيوب بن شاذي شقيق صلاح الدين وفاتح اليمن (ت ٧٠٦ هـ) بالاسكندرية . انظر : الروضتين ١ : ٢١٦ ، سنا البرق ١٤٠ ، الخطط المقريزية ٢ : ٣٧ – ٣٨ : البداية والنهاية ج١٢ ص ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الحبر في : سنا البرق ۸۱ – ۸۶ ، الروضتين ۱ : ۱۹۱ – ۱۹۲ ، ۱۹۲ الاخبار السنية ۱۶۰ – ۱۶۲ .

 <sup>(</sup>٣) هو : مؤتمن الحلافة جوهر أحد الاستاذين المحنكين بالقصر . انظر الحطط المقريزية: ج ٢ ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) كانت له منظرة بناها بناحية الحرقانية في بستان. الخطط المقريزية: ج٢ ص ٣.

من أخسد رأسه ، ولما قتل غسار السودان وثاروا وكانوا أكثر من خمسين ألفاً ، وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه فحسبوا أن كل بيضاء شحمة ، فثار إليهم أصحاب صلاح الدين واتصلت الحرب بين الفصرين يومين فهنزم السودان وأخرجوا إلى الجيزة (١) وأخربت محلة لهم كانت على باب زويلة (٢) ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلاً وأينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً .

/ ومما نظمه العماد الكاتب قصيدة حسنة في مرثية أسد الدين [٢٦/ظ] وولاية صلاح الدين منها (٣) :

أيا يوسف الإحسان والحسن خير من

حوى الفضل والإفضال والنتهي والأمرا

أبــوه أبي إلا العلاء (٤) وعمُّـه

بمعروفه عم الورى البدو والحضرا

ولتا رأى الدنيا بعين ملالة

أغذ من الأولى المسير (٥) إلى الأخرى

<sup>(</sup>١) الجيزة : قرية كبيرة جميلة البنيان على النيل من جانبه الغربي تجاء مدينة الفسطاط عصر . انظر الخطط المقريزية :ج١ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) لما نزل القائد جوهر بالقاهرة اختطت كل قبيلة خطة عرفت بها ، فزويلة بنت الحارة المعروفة بها والبئر التي تعرف ببئر زويلة في المكان الذي يعمل فيه الآن – أي زمن المقريزي – الروايا والبابان المعروفان بباني زويلة . انظر الخطط المقريزية: ج٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في : الروضتين ١ : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في الروضتين ( المعالي ) .

<sup>(</sup>ه) في الروضتين (مسيرا).

وقسام صلاح الدين بالملك كسافلا

وكيف ترى شمس الضحى يخلف البدرا

ولميًّا صبت مصر إلى عصر يوسسن

أعاد إليها اللبه يوسف والعصمرا

وأجرى (١) بها من راحتيـــــه بجــوده

بحارأ فسماها الورى أنمللاً عشرا

فلا تهملوا (٢) البيت المقدس واعزموا

على فتحه غازين وافترعوا البكرا

يديمون بالمعسروف طيب ذكركسم

وما الملنكُ إلا أن تديموا لكُنُم ذكرا

### ثم دخلت سنة خمس وستين (٣) :

ففي أولها : (٤) خرج نور الدين إلى داريا ، فأعاد عمارة جامعها ، وعمر مشهد أبي سليمان الداراني . رحمه الله .

وفي أول صفر نزل الفرنج خذلهم الله على دمياط .

قال ابن الأثير : كان فرنج الساحل لمّا ملك أسد الدين مصر قد

<sup>(</sup>١) في الروضتين ( فأجرى ) .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين (ولا).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل : « عمر مشهد أبي سليمان الداراني نورالدين الشهيد » .

<sup>(</sup>٤) الكامل ج ١١ / ٣٥١ – ٣٥٢ ، الباهر ١٤٣ – ١٤٤ ، النوادر السلطانية : ٢٧ ، الروضتين ١ / ١٨٠ – ١٨١ ، سنا البرق : ٨٦ – ٨٨ ، الأخبار السنية : ١٤٢ – ١٤٤ .

خافوا، فكاتبوا فرنج الأندلس وصقلية يستمدونهم ويعرفونهم ماتجدد من ملك مصر وأنهم خائفون على البيت المقدس من المسلمين، وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح، واتعدوا على النزول على دمياط (۱) ظناً منهم أنهم يملكونها، ويتخذونها ظهراً. يملكون به ديار مصر، فحصروها وضيقوا، فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ماهو فيه من المخاوف، وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج، وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء وخرجوا من طاعته، وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه، فجهز نورالدين / إليه العساكر إرسالاً كلم الامراكز والدين فيمن عنده من العساكر ، فدخل بلاد الفرنج فنهبها، نعم سار ور الدين فيمن عنده من العساكر إلى مصر بدخول نور الدين بلادهم فلماً رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر بدخول نور الدين بلادهم فنمياط خمسين يوماً.

قال القاضي ابن شداد : لمّا نزل الفرنج على دمياط سرق فرنج الشام حصن عـــكار (٢) من المسلمين وأسروا صاحبه ُ (٣) ولما رأى

 <sup>(</sup>١) دمياط : مدينة قديمة بين تنيس ومصر ، على زاوية بحر الروم الملح ( الأبيض المتوسط ) والنيل ، وهي ثغر من ثغور الإسلام .

<sup>(</sup>٢) حصن عكار: قلعة صغيرة خربة الآن تقع في شمالي لبنان ، على بعد نحو ٢٥ ميلا الى الشمال الشرقي من طرابلس ، تربض فوق جرف جبلي على السفوح الشمالية لجبل عكار (القلاع أيام الحروب الصليبية ص : ٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) واسمه خطلخ العلمدار ، وذلك في ربيع الآخر من هذه السنة ، وكان مملوكاً
 لنور الدين (النوادر السلطانية : ٢٧ ، الروضتين ١ /١٨٠ ) .

نور الدين ظهور الفرنج، قصد شغل قلوبهم ، فنزل على الكرك محاصر آ لها ، فقصده فرنج الساحل فرحل عنها ، وقصد لقاءهم فلم يقفوا له ، ثم بلغه وفاة نائبه مجد الدين ابن الداية بحلب والزلزلة التي أخربت كثيراً من البلاد ووفاة أخيه قطب الدين بالموصل .

قال العماد: لما وصل خبر نزول الفرنج على دمياط اهم واغتم ، وأنهض عسكراً ثقيلاً مقدمه الأمير قطب الدين خُضر والهذياني ، فوصل قبل رحيل الفرنج بأسبوع .

قال المؤلف (١): وبلغني من شدة اهتمام نور الدين ، رحمه الله ، بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء بين يديه جزء حديث له كان له به رواية ، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسيم ، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم ليتم السلسلة على ماعرف من عادة أهل الحديث فغضب من ذلك ، وقال : إني لا ستحيي من الله تعالى أن يراني منبسما والمسلمون محاصرون بالفرنج . وبلغني أيضاً (٢): أن إماماً لنور الدين ، رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : أعلم نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة ، فقال : يارسول الله ربما لايصدقني ، فاذكر لي علامة يعرفها ، فقال : قال له بعلامة ماسجدت على تل حارم ، وقلت يارب انصر فقال : قل له بعلامة ماسجدت على تل حارم ، وقلت يارب انصر

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٢٧ / ظ العبارة : ( في اهتمام السلطان نورالدين بأمر المسلمين سراً وجهراً ) .

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٢٧ / ظ العبارة : (في صلاح الايمان لنور الدين الشهيد (غير واضحة ) برحيل الافرنج (غير مفهومة ) الرؤيا (مشوهة )) .

دينك ولا تنصر محموداً . من هو محمود الكلب حتى يُنصر ؟ قال : فانتبهت ، ونزلت إلى المسجد وكان من عادة نور الدين أنه ينزل إليه بغلس (١) ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح قال : فتعرضت له فسألني عن أمري فأخبرته بالمنام ، وذكرت له / العلامة [٢٧/ظ] إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب . فقال نور الدين ، رحمه الله : أذكر العلامة كلها ، وألح علي في ذلك فقلتها فبكى رحمه الله وصد ق الرؤيا ، فأر خث تيلك الليلة فجاء الحبر برحيل الفرنج فيها .

فصل:

وفي هذه السنة (٢)، سار نجم الدين أيوب والد صلاح الدين إلى مصر بباقي أولاده وأهله ، واجتمع معهم من التجار، وممتن كان له مع صلاح الدين أنس ومودة، خلق ، فخاف نور الدين عليهم من قصد الفرنج لهم فشيعهم ، ثم توجه إلى الكرك فحاصرها ، فوصل الحبر أن الفرنج تجمعوا في ماثتي فارس وألف تركبلي (٣) وخلق كثير من الرجالة فرحل نحوهم نور الدين ، فرجعوا فتوسط

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلام آخر الليل، وأول الصبح حتى ينتشر في الآفاق انظر لسان العرب .

<sup>(</sup>۲) انظر : الكامل ۱۱ : ۳۰۳ – ۳۰۳ ، الباهر ۱۶۶ ، النوادر السلطانية ۲۸ ، الروضتين ۱ : ۱۸۳ – ۱۸۴ ، سنا البرق ۸۸ ، تاريخ حلب ۲ : ۳۹۳ – ۹۴ ، الأخبار السنية ۱۶۴ – ۱۶۰ .

<sup>(</sup>٣) تركبلي : تعريب **Turcopoll** : هم جند في خدمة الفرنج ، آباؤهم أتراك أوعرب وأمهاتهم يونان : انظر الحاشية رقم ؛ ص ١٤٤ في الباهر .

بلادهم ، ونهب ماكان على طريقه ، ونزل بِعَشْتَرَا (١) وأقام ينتظر حركة الفرنج ، ليلقاهم فلم يبرحوا من مكانهم خوفاً منه .

وأمّا نجم الدين أيوب فإنّه فرق موجوده قبل رحيله من دمشق ، ووصل إلى مصر في (السابع والعشرين) (٢) من رجب ، وخرج العاضد بنفسه لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح (٣) عند شجرة الاهليلج (٤) ، ولم نجر بذلك عادة لهم ، وكان من أعجب يوم شهده الناس ، وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الأفضل ، وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا ، وأظهر السلطان من برّه وتعظيم أمره ، ماأحرز

<sup>(</sup>۱) عثرا: (في ياتوت): بفتح أوله وسكون ثانيه ، وفتح التاء المثناة من فوق ثم الراء، والقصر: موضع بحوران من أعمال دمشق. نقول: تقع على الطريق الذاهب من مدينة نوى في حوران باتجاء بحيرة المزيريب والى الجنوب من قرية الشيخ سعد وتبعد عن نوى باتجاء الجنوب بحوالي ٧ كم ويمر من شمالها خط التابلين وهي هضبة الآن تدل على وجود بناء سابق في المنطقة وفيها نبع غزير جار تكثر فيها زراعة الخضروات والأشجار المثمرة. (زيارة ميدانية).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( ٢٨ / و ) ( الرابع والعشرين من رجب ) وهو تصحيف وقد ثبتنا ما هو صحيح عن الروضتين ١ : ١٨٣ ، سنا البرق ٨٩ ، وفي النوادر السلطانية يذكر أن وصوله كان في : ( أثناء جمادى الأخرى : ) وعلى ما يبدو أنه ليس متأكداً من صحة التأريخ الذي وصل فيه فأصحف في ذلك .

<sup>(</sup>٣) باب الفتوح من أبواب القاهرة وضعه القائد جوهر دون موضعه الآن وبقي منه إلى يومنا هذا – أي أيام المقريزي – عقده وعضادته اليسرى وعليه أسطر من الكتابة بالكوفي وهو برأس حارة بهاءالدين من قبليها دون جدار الجامع الحاكمي ، وأما الباب المعروف اليوم بباب الفتوح فإنه من وضع أمير الجيوش وبين يديه باشورة قد ركبها الآن الناس بالبنيان لما عمر ما خرج عن باب الفتوح . انظر الخطط المقريزية ج ١ ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) يعرف بموضع الريدانية من جهة باب الفتوح ، وهذا الشجر من أصل هندي . انظر الخطط المقريزية ٢ : ١٣٨ .

به الشكر والأجر، وأفرد له داراً إلى جانب داره، وأقطعه الإسكندرية ودمياط والبُحيرة (١) وأقطع شمس الدولة أخاه قوص (٢) وأسوان (٣) وعيذاب (٤) قال ذلك ابن أبي طي . وقال القاضي ابن شداد: أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور، وتجمع القصة مشاكلة ماجرى للنبي يوسف عليه الصلاة والسلام فوصل والده نجم الدين إليه، وسلك معه من الأدب ماكان عادته وألبسه الأمر كله، فأبي أن يلبسه وقال: ياولدي مااختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كُفُ له فلا يبغي أن يغير موقع السعادة، فحكمه في الخزائن بأسرها. قلت : وما أحسن ماقال عمارة (٥) في قصيدة مدح بها صلاح الدين ذكر فيها أمر دمياط واجتماعه بوالده وأهله، يقول فيها (٦):

<sup>(</sup>١) البحيرة: ( في ياقوت ) بحيرة الاسكندرية: وهذه ليست بحيرة ماء، إنما هي كورة معروفة من نواحي الاسكندرية بمصر تشتمل على قرى كثيرة ودخل و اسع .

<sup>(</sup>٢) قوص: (في ياقوت) بالضم ثم السكون وصاد مهملة ، وهي قبطية : هي مدينة كبيرة عظيمة واسعة ، قصبة صعيد مصر ، بينها وبين الفسطاط إثنا عشر يوماً ، وأهلها أرباب ثروة واسعة ، وهي محط التجار القادمين من عدن وأكثر هم من هذه المدينة ، وهي شديدة الحرارة لقربها من البلاد الجنوبية وبينها وبين قفط فرسخ وهي شرقي النيل وبين بحر اليمن خمسة أيام أو أربعة ، وقوص في الإقليم الأول وطولها من جهة المغرب خمسة وخمسون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها أربع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة .

<sup>(</sup>٣) أسوان ( في ياقوت ) بالضم ثم السكون و واو ، و نون : و هي مدينة كبيرة و كورة في آخر صعيد مصر أول بلاد النوبة على النيل في شرقيه .

<sup>(</sup>٤) عيداب ( في ياقوت ) بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة : بليدة على ضفة بحر القلزم وهي مرسى المراكب التي تقوم من عدن الى الصميد .

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٣ ص ه ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر الروضتين ١ : ١٨١ – ١٨٣ .

[۲۸/و] / من° شاکرٌ والله أعظم ُ شاکر ماکان من نعمی بنی أیــــوب

طلب الهدى نصـــراً فقال وقـــد أتوا

حسبي فأنتم غاية المطلـــوبِ

جلبوا إلى دمياط عند حصارها

عزّ القويّ وذلّــــة المغلـــوب ِ

وجلــوا عن الإسلام فيها كربةً

لو لم يجلُّــوها أتت بكروبِ

فالنساس في أعمسال مصر كليها

عُتقاؤهـــم من نازح وغـــريب

إن لم تظن النّاس قشراً فـــارغاً وهم اللّبابُ فأنْتَ غـيرُ لبيبِ

ومنها :

صحّت به مصرٌ وكانت قبله ُ

تشكو سقاماً لم يُعن بطبيــــب

عجباً لمعجدة أتت في عصره

والدَّهرُ وَلاَّد لكــلُ عجيــب

رد الإله بــه قضيّـة يوســف

نسقاً على ضرب مسن التقريسب

جاءته إخوتـــه ووالـــده إلــــــى

مصرٍ على التدّريج والترتيــــب

وله أيضاً فيه من أخرى (١) :

أبسوك الذي أضحى ذخسيرة مجسدكم

وأنت له خير النفائس والذُّخــُـــر

ومن كنتَ معروفـــاً له فاستفزه

بمثلك تيه فهو في أوســـع العُــُذُرِ

فكيف أبِّ أصبحتَ نار زناده وإلا " (٢)

كنور البدر من سُنَّــة البـَـــدُر

توقـــره وســط النديّ كرامـــــةً

وتحمل عنه مايؤود (٣) من الوقر

تؤلَّف أضداداً من المـــاء والجمُّر

وكم قمــت في بأس وجود ورتبــة

بما سرّه أ في الحطب والدست والثغرْر

وحُكي أنهما لما اجتمعا بدار الوزارة ، وقعدا على طراحة واحدة ، ذكر نجم الدين (٤) أن صلاح الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال : فتشاءمت له وتطيرت لما جرى علي ،

<sup>(</sup>١) انظر الروضتين ١ : ١٦٣ – ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ ص ١٦٣ ( اللا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مايوذ . تصحيف .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٣ ص ٢٦٢ .

وكان معي كاتب نصراني فقال : يامولاي من يدريك أن هذا الطفل يكون ملكاً عظيم الصيت جليل المقدار . قال : فعطفني كلامه عليه . فتعجبت الجماعة من هذا الاتفاق. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين .

المناس المناس عشر شوال (١) كانت زلزلة عظيمة لم ير الناس مثلها ، عمّت أكثر البلاد من الشام ومصر والعراق وغيرها إلا أن أشدها وأعظمها كان بالشام ، فخربت بعلبك وحمص وحماة وشيزر وبارين (٢) وغيرها ، وتهد مت أسوارها وقلاعها ، وسقطت الدور على أهلها وخوج ، وهلك من الناس ماخرج عن العد والإحصاء ، فسار نور الدين إلى بعلبك ، ورتب بها من يحميها ، ويعمرها ، وسار إلى حمص ، ففعل مثل ذلك ، ثم إلى حماة ، ثم إلى بارين وكان شديد الحذر على البلاد من الفرنج ، ثم أتى حلب وباشر عمارتها بنفسه ، وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائين ، ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وأسوار جميع البلاد وجوامعها ، وأخرج من الأموال مالا يقدر قدره . وأمّا بلاد الفرنج فإنها أيضاً فعلت بها الزلزلة قريباً من هذا ، وهم أيضاً يخافون من نور الدين على بلادهم ، فاشتغل كل منهما بعمارة بلاده عن قصد بلاد الآخر .

وفي سابع عشر (٣) شـوال وقـع صاحب (٤) البيرة (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل ۱۱ : ۴۰۳ – ۳۰۰ . سنا البرق ۹۱ – ۹۳ ، الروضتين ۱ : ۱۸٤ ، تاريخ حلب ۲ : ۲۹۵ – ۲۹۰ .

<sup>(</sup>۲) افظر حاشیتنا رقم ه ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) افظر : الكامل ١١ : ٣٥٣ – ٢٥٣ ، الباهر ١٤٥ – ١٤٦ ، الروضتين ١ : ١٨٦ ، البرق ١٠٦ – ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) هو : شهاب الدين الياس بن محمد إيلغازي بن أرتق صاحب قلعة البيرة . انظر الكامل ١١ : ٣٥٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر حاشیتنا رقم (۳) ص ۱۹۳.

دخول بلادهم ومنازلة طرابلس ، فبينما الناس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهار ، لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهم فأراد المسلمون دفعهم ، فلم يطيقوا ، فانهزموا ووضع الفرنج السيف وأكثروا القتل والأسر ، وقصدوا خيمة الملك العادل ، فظهر من ظهر خيمته عتجلاً بغير قباء (١) فركب فرساً هناك للنوبة ، ولسرعته ركبه وفي رجله شبحة (٢) ، فنزل إنسان من الأكراد فقطعها فنجا نور الدين وقدتل الكردي ، فسأل نور الدين عن متخلقي ذلك الكردي ، فأحسن إليهم جزاءً لفعله ، وكان أكثر القتل في السوقة والغلمان .

وسار نور الدين إلى مدينة حمص ، وأقام بظاهرها ، وأحضر منها مافيها من الخيام ، ونصبها على بحيرة قدس على فرسخ من حمص وبينها وبين مكان الوقعة أربعة فراسخ وكان الناس يظنون أنه لايقف دون حلب ، وكان رحمه الله أشجع من ذلك وأقوى عزماً ، ولما نزل على بحيرة قدس اجتمع إليه كل من نجا من المعركة فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن نقيم هاهنا فإن الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء إلينا ، ونحن على هذه الحال ، فوبتخه

<sup>(</sup>١) القباء ( في لسان العرب ) : نوع من الثياب ، مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية .

<sup>(</sup>٢) شبحة الفرس : سلسلة تربط بها قدم الحصان ( من المعدن أو الصوف المغزول ) وهي طويلة بحيث تسمح الفرس أو غيرها من الحيوانات بالرعي لمسافة محدودة وتثبت نهايتها بوتد من المعدن أو الخشب في الأرض . وهذا ما يسمى بعصرنا: بقيد الفرس، وهذا الاسم لا يزال يطلق على قيد الفرس في حوران وغيرها من مناطق القطر السوري . انظر معجم دوزي ١ / ٧١٩ .

وأسكته وقال : إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي قلُّوا أم كثروا ، ووالله لا أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري .

ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق ، وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر مايحتاج إليه الجند فأكثر ، وفرّق ذلك جميعه على من سكيم ، وأمّا من قُتيل فإنّه أقر إقطاعه على أولاده فإن ثم يكن له ولد فعلى بعض أهله، فعاد العسكر كأنه لم يفقد منه أحد .

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة [١٧/ظ] لأنها أقرب البلاد إليهم ، فلما بلغهم مقام نور الدين عندها / قالوا : إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القوّة مايمنعنا .

وكان نور الدين ، رحمه الله ، قد أكثر الحرج إلى أن قسم في يوم واحد مائتي ألف دينار سوى غيرها من الدواب والحيام والسلاح وغير ذلك ، وتقدم إلى ديوانه أن يحضروا الجند ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخد منه فكل من ذكر شيئاً أعطوه عوضه ، فذكر أن بعض الجند حضر وادعى شيئاً كثيراً علم بعض النواب كذبه فيما ادعاه لمعرفتهم بحاله ، فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية ، ويستأذنونه في تحليفه على ماادعاه ، فأعاد الجواب : لا تكدروا عطاءنا ، فإنتي أرجو الثواب على قليله وكثيره ، وقال له أصحابه : إن لك في بلادك إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء فلو استعنت بها الآن لكان أمثل (١) ، فغضب من وقال : والله إنتي لأرجو النتصر إلا بأولئك ، فإنها ترزقون

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل ( ١٨ / و ) : ( فصل الكرم عند الفقهاء والعوام ) . .

وتنصرون بضعفائكم (١) ، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لاتخطئ . وأصرفها إلى من لايقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تخطئ وتصيب ، ثم هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم كيف أعطيه غيرهم ! فسكتوا .

وهذا القول منه ــ رحمه الله ــ يشير به إلى مافي صحيح البخاري عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد [ رحمه الله ] (٢) ورضي عنه ، أن له فضلاً على من دونه ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم ) (٣) .

وفي جامع الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ابغوني ضعفاء كم فإنما تُرزقون أو تُنصرون بضعفائكم ) (٤).

وقال فيه الترمذي ، حسن صحيح .

(قال العماد الكاتب في الخريدة : (٧) كانت نوبة البقيعة نوبة

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل ( ١٨ / و ) : ( فضل الصدقة ) .

<sup>(</sup>٢) الإضافة عن نسخة المغرب

<sup>(</sup>٣) انظر معجم المفهرس باب ضعف ٣ : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر المعجم المفهرس باب ضعف ٣ : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر المعجم المفهرس ٣ : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) ما بين ( القوسين ) لم يرد في الروضتين ١ : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر الحريدة ج٢: ٢٨٨ – ٢٨٩ ، تاريخ حلب ج٢ مس ٧٧٧ – ٧٧٩ .

عظيمة على المسلمين وأُفلِت نور الدين في قُل من عسكره ، ثم ملك كسر الفرنج بعد ثلاثة أشهر على حارم ، وقُتل منهم في معركة [١٨/و] واحدة عشرون ألفاً ، وأسر من نجا / وأخذ القومص والبرنس والدوقس وجميع ملوكهم ، وكان منحاً عظيماً وفتحاً مبيناً ، قلت : ستأتي هذه الوقعة في أخبار السنة الآتية . ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم إليها ، فتركوا عند الحصن من يحميه ، وعادوا إلى بلادهم ، وتفرقوا) (١) .

ولابي الفرج عبد الله بن أسعد الموصلي النحوي المعروف بالدهان(٢) نزيل حمص قصيدة فائقة في هذه الواقعة تحت حصن الأكراد أولها(٣):

ظُنبى المواضى وأطراف القنا الذبل

ضوامن ٌ لك مساحازوه من نفــــل

وكافل لك كــاف ماتحــاوله

عز وعزم وبأس غـــير منتحــــل

وما يَعيبك ( ماحازوه ) (٤) من سـلب

بالختل ، قد ( تؤسر ) (٥) الآساد بالحيل

<sup>(</sup>١) ما بين ( القوسين ) لم يرد في الروضتين ١ : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو الفرج عبدالله بن أسمد بن علي بن الحسن ، ابن الدهان الموصلي و في حاشية الخريدة يذكر أنه عند ابن خلكان : المعروف بابن الدهان ، ويعرف بالحمصي أيضاً. أنظر الخريدة ج ٢ : ٢٧٩ ، الروضتين ج ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحريدة ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٩٠ – ٢٩٢ ، الروضتين ج١ ص ١٢٨ .

<sup>(\$)</sup> في الخريدة ( b نالوء ) .

<sup>(</sup>ه) في الخريدة ( توتر ) .

وإنّمـــا أخلدوا جُبناً إلَى خُـــدع إذ لـــم يكن لهم بالجيش من قيبَل ِ واستيقظـــوا وأراد الله غفلتــــكم

قنيَّ لقا وقسييٌ غير مُــوْتَرَةً

والخيسل عازبسة ترعى مسع الحمل

مايصنـــع الليث لانـــــاب ولا ظفـــر

بما حواليه مــن غفر ومن وتعـــــل ِ

( لكم ) (١) بيوم حنين أســــوة وهم

خير الأنام وفيهم خاتم الرُسُـــلِ (٢)

كم قد تجلت بنور الدين من ظُـُلـــم النال<sup>ة</sup> . انحار . . انحار . . .

للظلم وانجاب[ماكان]للإضلال منظلل (٣)

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين :

ففيها: سارَ أسد الدين شيركوه إلى مصر عازماً على ملك الديار المصرية واستضافتها إلى المملكة النورية على تدريج وتدبير بقدر،

( وكم تجلى بنور الدين من ظلم وانجاب ما كان للاضلال من ظلل )

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ١٢٨ ( لهم ) وكذا في الحريدة .

 <sup>(</sup>۲) قصد معركة حنين بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وانتصار الكفار على المسلمين فيها: ونزول الآية الكريمة فيها: « ( ... ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيئاً ... )» التوبة - آية ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ورد البيت التاسع :

وتكرر مسيره إليها ثلاث دفعات ، الأولى : في هذه السنة ، والثانية : في سنة اثنتين وستين ، والثالثة : في سنة أربع وستين .

وفيها : توزَّر أسد الدين بها، ثم تولَّى ابنأخيه صلاح ُ الدين بعده، وفي سنة سبع وستين انقرضت الدولة المصرية ، وتملَّكها صلاح الدين نيابة عن نور الدين، رحمه الله ، ثم استقلَّ بالملك بمصر والشام بعد موت نور الدين من سنة سبعين إلى سنة تسع وثمانين ، ففيها توفى رحمه الله ، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (١) ، ونبدأ قبلَ ذكر ماجرى في هذه السنة لهم بالتعريف بهم ، ووصف حالهم في [11/ظ] اتصالهم بالدولة/النورية، وسبب مسيرهم إلى الديار المصرية فنقول:

كان أسد الدين وأخوه نجم الدين أيوب(٢) ، وهو (أكبر) (٣)

<sup>(</sup>١) مقدمة مختصرة لما يجري في الأعوام التالية ذكرها المؤلف .

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل: ج١١ ص ٢٩٨ – ٣٠١ ، الباهر ص٤٦ – ٤٦ و ١١٩ – ١٢٢ ، النوادر السلطانية ص ٢٣ – ٢٤ ، الروضتين ج1 ص ١٢٩ – ١٣٠ ، سنا البرق ص ٦٠ – ٦١ ، الكواكب الدرية ص ١٦٤ – ١٦٦ ، البداية والنهاية ج ١٢ ص ۲٤٧ – ۲٤٨ ، المقريزي : السلوك ج ١ ق١ ص ٤٠ – ٣٤ ( بخلاف فهو ذكرها في أحداث عام٨٥٥ ه و ذكر : زعم اسماعيل بن طغتكين بن ايوب في نسب الأيوبيين إلى أصل عربي) ، تاريخ حلب ج ٢ ص ٦٧٩ – ٦٨٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (١٩/و) (الأكبر) وهو تصحيف وثبتنا ما هو صحيح . وهو : نجم الدين أيوب بن شاذي و الد صلاح الدين يوسف ، و أخي أسد الدين بن شير كوم ( ت. ۲۸ ه ۵ / ۱۱۷۳ م ) . انظر الروضتين ج۱ ص ۱۲۹ – ۱۳۰ و ۱۸۳ و ۲۰۹ – ٢١١ ، شذرات الذهب ج؛ ص ٢٢٦ -- ٢٢٧ ، البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٧٠ -٢٧٢ (نويلزيكر بأنه من بلدة ادرين انظر ص ٢٥٩ ). بريد الله المدارين

Enc. IS 1. DIZ ç

<sup>(</sup>۱) دوين (في ياقوت): بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت ساكنه و آخره نون: بلدة من نواحي آران في آخر حدود أذربيجان بفرب من تفليس، ومنها ملوك الشام بنو أيوب. وفي (معجم ما استعجم) بضم أوله على لفظ التصغير: حصن من حصون سروحمير وهي عشرة مذكورة هناك.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على ترجمة له في المصادر

<sup>(</sup>٣) دزدار : كلمة فارسية معناها ( حاكم حصن ) انظر :

<sup>(</sup>٤) تكريت (في ياقوت): بفتح التاء والعامة يكسرونها: بلدة مشهورة بين بغداد و الموصل، وهي الى بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاً، ولها قلعة حصيبنة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة، وهي غربي دجلة ...

<sup>(</sup>٥) في الأصل (٣٦/و) (قرابة) وهو تصحيف وثبتنا ما هو صحيح لأنه هو: القائد قراجة الساقي صاحب فارس وقوزستان انظر الحدث مطولا في الكامل ج١٠ ص ٥٧٥ – ٢٧٦ ، .

تكريت ، فقصدا الأتابك زنكي بالموصل ، فأحسن إليهما ، وعرفَ لهما خدمتهما ، وأقطعهما إقطاعاً حسناً ، وصارا مــن جملة جنده ، فلمَّا فتح زنكي حصن بعلبك جعل نجم الدين دزداراً فيه ، فلمَّا قُتل زنكي حصر عسكرُ دمشق نجم الدين ببعلبك فأرسل إلى سيف الدين غازي وقد قام بالملك بعد والده ينهي الحال إليه فلم يتفرغ له، وضاق َ الأمر على مَن ْ ببعلبك ، وخافَ نجم ُ الدين أَن ْ يُؤخذَ عنوة ، ويناله أذى ، فأرسل في تسليم القلعة ، وطلب من صاحب دمشــق إقطاعاً ذكره ، فأجيب إلى ذلك ، وسلَّم القلعة وتسلَّم الإقطاع ، وصار عنده من أكابر الأمراء ، واتَّصل أخوه أسد الدين شيركوه بعد قتل زنكي بولده نور الدين، وحسّن له مملكة حلب، وكان يخدمه في أيـــام والده ، فقرَّبه نور الدين وأقطعه ، وكان يرى منه في حروبه ومشاهده آثاراً يعجز عنهــا غيره لشجاعته وجُرأته ، فزاده إقطاعاً وقرباً ، حتى صار لـــه حمص والرحبة وغيرهما ، وجعله مقدم عسكره ، فلما تعلُّقت الهمة النورية بـمُـلُـك -[19/و] دمشق ، أمر أسد الدين ، فراسل أخاه نجم الدين وهو بها في ذلك / وطلب منه المساعدة في فتحها ، فأجاب إلى ذلك ، وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيراً من الإقطاع والأملاك ببلد دمشق وغيرها ، فبذل لهما ماطلبا منه ، وحلف لهما عليه ، ووفي لهما لمَّا ملكها ، وصارا عنده في أعلى المنازل لاسيما نجم الدين فإنَّ جميع الأمراء كانوا لايقعدون عند نور الدين إلا أن يأمرهم أو أحدهم بذلك إلا نجم الدين ، فإنّه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن يؤمر بذلك .

فلماً كان سنة تسع وخمسين هذه ، وعزم نور الدين ، رحمه الله، على إرسال العسكر إلى مصر ، لم ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أسد الدين ، فسيره .

وسبب ذلك أن وزير خليفة مصر يومئذ وهو المسمّى بشاور (١) كان قد وصل إلى دمشق في سنة ثمان وخمسين سادس ربيع الأول مستنجداً بنور الدين على مَن \* أُخذَ منه منصبه قهراً .

وكانت عادة المصرية أنهم إذا غلب شخص صاحب المنصب ، وعجز صاحب المنصب عن دفعه وعرفوا عجزه ، وقعوا للغالب منهم ، ورتبوه ومكنّنوه ، فإن قوتهم إنسا كانت تكون بعسكر وزيرهم وهو الملقب عندهم بالسلطان ، وما كانوا يرون المكاشفة ، وأغراضهم مستتبة وقواعدهم مستقرة ، وكان شاور قد غلب على الوزارة وانتزعها من رزيك وهو الملقب بالعادل بن الصالح طلائع بن رزيك وهو الملقب بالعادل بن الصالح طلائع بن رئيك وقتله ، واستقل بالأمر ، ثم خرج على شاور نائب الباب وهو أمير يُقال له : ضرغام بن سوار وتلقب بالمنصور ، فجمع جموعاً أمير يُقال له : ضرغام بن سوار وتلقب بالمنصور ، فجمع جموعاً على الوزارة .

فرحل َ شاور إلى الشام مستصرخاً بنور الدين ومستنصراً فأحسن القاءه وأكرم مثواه ، فطلب منه إرسال عسكر إلى مصر ، ليردّوا إليه

<sup>(</sup>۱) هو : شاور السعدي ، وزير العاضد لدين الله الفاطعي صاحب مصر ، الذي انتزع الوزارة من بني رزيك وقتل العادل بن الصالح بن رزيك الذي وزر بعد أبيه واسمه رزيك ويلقب بالناصر أيضاً (قتله صلاح الدين سنة ٢٤ه ه/ ١١٦٩م) (انظر البعد ص ١٢٠، الروضتين ج ١ ص ١٣٠، الأخبار السنية ص ١١٧ – ١٢١ .

منصبه ، ويكون لنور الدين حصّته في البلاد عينها واتفقا عليها ، ويتصرف شاور على أمره ونهيد واختياره . ونور الدين يقدم في ذلك رجلاً ويؤخر أخرى ، تارة تحمله رعاية قصد شاور وطلب الزيادة في الملك ليقوى على الفرنج وتارة يمنعه خطر الطريق وكون الفرنج فيه ، إلا أن توغلوا في البر فيتعرضوا لخطر آخر مع الحوف من الفرنج ، ثم استخار الله تعالى .

[19/ط] وأمر أسد الدين بالتجهيز للمسير معه ، قضاء / ( لحق الوافسد المستصرخ وجسًّا للبلاد وتطلُّعاً على أحوالها ، وسار مع شاور (١) في جمادی (الأولى) (١) ، واستصحب معه ابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن أيوب ، وجعله مقدم عسكره وصاحب رأيه ، وكان لايفصل أمراً، ولا يقدر حالاً ، إلا بمشورته ورأيه لما لاح له مــن آثار الإقبال والسعادة الصحيحة ، واقتران النصر بحركاته ، وسكناته . كذا قال القاضي أبو المحاسن بن شداد . قالوا : وأمر نور الدين أسد الدين بإعادة شاور إلى منصبه ، والانتقام ممن نازعه في الوزارة . وساروا جميعاً . وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد الإسلام ، مما يلي الفرنج بعساكره ، ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين . فكان قصارى

<sup>(</sup>١) في النوادر السلطانية يذكرسر أسد الدين شهركوه الى مصر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة انظر ص ٢٣ – ٢٤ ، وربما يعود ذلك لاختلاط الأمر عليه بين تاريخ قدوم شاور الى نورالدين سنة ثمان وخمسين ، ومسير أسدالدين الى مصر سنة تسع وخمسين ، وكذا في أبن كثير : البداية والنهاية ١٢ ص ٧٤٧

 <sup>(</sup>٢) في الأصل (٢٠٠ / g) ( الآخرة ) و كذا في ( ٢٦ / و ) وكذا في الروضتين : ١٣٠ و دو تصحيف لأن كافة المصادر تذكره في ( جمادى الأولى ) انظر ابن الأثير : الباهر ص ١١٩ ، و الكامل ١١ ص ٢٩٨ ، وسنا البرق ص ٦٠ – ٦١ ، الحريري : الأخيار السنية ص ١١٨ .

الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين ووصل أسد الدين سالماً إلى مصر ، هو ومن معه ، فهرب المنازع له في الوزارة ، وقد أن ، وطيف برأسه ، وعاد شاور وزيراً وتمكن من منصبه ، ولم يتغلب وزير للمصريين ثم عاد سوى شاور هذا . وكانت مدة أخذ الوزارة (إليه) (١) إلى أن عادت إليه تسعة أشهر ، وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة ، وغدر به شاور ، وعاد عما كان قدره لنور الدين من البلاد المصرية ، ولأسد الدين أيضاً ، وأرسل إليه يأمره بالعودة إلى الشام ، فأرسل أسد الدين نوابه ، فتسلموا مدينة بلبيس (٢) ، وحكموا على البلاد الشرقية ، فأرسل شاور إلى الفرنج يستمدهم ، ويخوفهم من نور الدين ، إن ملك مصر . فتر كوا في بلادهم من يحفظها ، وسار ملك القدس (٣) في الباقين إلى مصر ، فأقام أسد الدين ببلبيس ، وحصروه بها ثلاثة في الباقين إلى مصر ، فأقام أسد الدين ببلبيس ، وحصروه بها ثلاثة أشهر لم ينالوا منه غرضاً ، فجاءهم الخبر بهزيمة الفرنج بحارم ، وأخذ نور الدين الحصن ، ومسيره إلى بانياس ، كما سنذكره ، فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصر ، فأجابهم ، وعاد إلى الشام سالماً .

وقال العماد : بذلوا له قطيعة ، فانصرف عنهم وعاد إلى الشام وفي قلبه من شرِّ شاور الإحـَن ، وكيف تمـّت بغدره تلك المحـَن .

<sup>(</sup>١) لعلها ( مثه ) .

<sup>(</sup>٢) في ياقوت بلبيس : بكسر الباءين ، وسكون اللام ، وياء وسين مهملة ، كذا ضبطه نصر الإسكندري ، قال : والعامة تقول دلمبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام ... .

 <sup>(</sup>٣) هو: أموري - أماريك الأول - انظر الأخبار السنية ص ١٢٠ ، القلاع أيام الحروب الصليبية ص ١٩٠ .

قال القاضي : وشاهد أسد الدين البلاد ، وعرف حالها ، وعرف أنها بلاد بغير رجال ، تمشي الأمور فيها بمجرد الإبهام والمحال ، فأقام بالشام مدبراً لأمره ، مفكراً في كيفية رجوعه إلى [٧٠/و] البلاد المصرية محدثاً بذلك نفسه ، مقدراً لقواعد / ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستين كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

## فصل في كسرة حارم المشهورة :

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (١) : كَسَرَ نور الدين الروم والفرنج والأرمن على حارم وكان عدتهم ثلاثين ألفاً ، ووقع بيمند (٢) في أسره في نوبة حارم ، وباعه نفسه بمال عظيم أنفقه في الحهاد .

وقال العماد الكاتب: اغتنم نور الدين خلو الشام من الفرنج — يعني بسبب رحيلهم إلى مصر — وقصدهم ، واجتمعوا على حارم ، فضرب معهم المصاف ، فرزقه الله الانتقام منهم فأسرهم ، وقتلهم ، ووقع في الأسارى برنس أنطاكية ، وقومص طرابلس وابن الجوسلين ، ودوك الروم (٣) ، وذلك في رمضان قال : وقتل منهم في المعركة عشرون ألفاً .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن عساكر ۱۳۰ – ۳۳۸۰ ورقة ۱۶۸ / أب المكتبة الظاهرية بدمشق، الكامل ج ۱۱ ص ۳۰۱ – ۳۰۳ ، الباهر ص ۱۲۲ – ۱۲۳ ، الروضتين ج ۱ ص ۱۳۳ – ۱۳۴ ، سنا البرق ص ۲۱ – ۲۲ ، البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۶۸ ، ابن العديم ج ۲ ص ۲۸۲ – ۲۸۰ ، الأخبار السنية ۱۲۱ – ۱۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) بيمند صاحب انطاكية انظر الأصل ( ٢١ / ظ ) ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ حلب ج ٢ ص ٦٨٣ هو : بيمنه ، وكذا في مفرج الكروب ١ – ١٤٦ ، وفي الأخبار السنية ص ١٢٢ هو : بوهيموند صاحب انطاكية ، ورايمند صاحب طرابلس

قال ابن الأثير: والسبب في هذا الفتح، أن نور الدين – رحمه الله – لمّا عاد منهزماً ، كما سبق من غزوة ناحية حصن الأكراد ، أقبل على الجد والاجتهاد ، والاستعداد للجهاد ، والأخذ بثأره ، وغزو العدو في عقر داره ، ليرتق ذلك الفتق ، ويمحو سمة الوهن ، ويعيد رونق الملك ، فراسل أخاه قطب الدين بالموصل ، وفخر الدين قرا أرسلان (۱) بالحصن ونجم الدين ألبي (۲) بماردين ، وغيرهم من أصحاب الأطراف .

فأما قطب الدين فإنه جمع عساكره وسار مجداً وعدلى مقدمة عسكره زين الدين على نائبه ، وأما فمخر الدين قرا أرسلان فبلغني أن خواصه قالوا له : على أي شيء عزمت ؟ قال : على القعود ، فإن نور الدين قد تحشيف (٣) من كثرة الصوم والصلاة ، فهو يلقي نفسه والناس معه في المهالك ، وكلهم وافقه على ذلك . فلما كان الغد أمر بالنداء في عسكره بالتجهيز للغزاة فقال له أولئك :

ماهذا مما بدا ، فارقناك بالأمس على حال ، ونرى الآن ضدّها ، فقال : إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده ، خرج أهل بلادي عن طاعتي ، وأخرجوا البلاد عن يدي فإنه كاتب زهنّادها وعُبنّادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج ، وما نالهم من الأسر والقتل والنهب ويستمد منهم الدعاء ، ويطلب

<sup>(</sup>۱) هو : فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق ، صاحب حصن كيفا . ( انظر : الكامل ۲۱ : ۳۰۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : نجم الدين ألبي بن تمرتاش بن إيلغاز بن أرتق ، صاحب ماردين .
 ( انظر : الكامل : ۳۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) تحشف : اكتسى الأطمار .

منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاة ، وقد قعد كل واحد من أولئك [٢٠/ظ] ومعه أتباعه وأصحابه / وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ، ويلعنونني ويدعون علي "، فلا بد من إجابة دعوته ، ثم تجهز أيضاً ، وسار إلى نور الدين بنفسه .

وأما نجم الدين ألبي ، فإنه سيّر عسكراً .

فلما اجتمعت العساكر ، سار نور الدين نحو حارم فنزل عليها وحصرها ، وبلغ الحبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم يسر إلى مصر ، فحشدوا وجاؤوا ومقدم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية والقمص صاحب أطرابلس وأعمالها وابن جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطالها ، والدوك وهو رئيس الروم ومقدمها ، وجمعوا معهم من الراحل ، مالا يقع عليه الإحصاء ، قد ملؤوا الأرض ، وحجبوا بقسطلهم السماء ، فحرض نور الدين أصحابه ، وفرق نفائس الأموال على شجعان الرجال ، فلما قاربه الفرنج ، رحل عن حارم إلى أرتاح وهو إلى لقائهم مرتاح ، وإنسما رحل طمعاً أن يتبعوه ، ويتمكن منهم إذا لقوه ، فساروا حتى نزلوا على عم (١) وهو على الحقيقة تصحيف ما لقوه من الغم ، ثم تيقنوا أنه لاطاقة لهم بقتاله، ولا قدرة لهم على نزاله ، فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم كل خير ، وتبعهم نور الدين فلما تقاربوا ، اصطفوا القتال ، وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة المسلمين ، وبها عسكر حلب وفخر الدين ، فبد دوا نظامهم ،

<sup>(</sup>۱) عم: ( في ياقوت ) بكسر أوله وتشديد ثانيه ، ولا أراها الا أعجمية لا أصل لما في العربية . وهي قرية غناء ذات عيون جارية وأشجار متدانية ، بين حلب وأنطاكية وكل من بها اليوم نصارى .

وزلزلوا أقدامهم ، وولوهم الأدبار ، وتبعهم الفرنج ، وكانت تلك الفرّة من الميمنة عن اتفاق ورأى دبّروه ، ومكر بالعدو مكروه ، وهو أن يبعدوا عن راجلهم(١) ، فيميل عليهم من بقى من المسلمين ، ويضعوا فيهم السيوف ، ويرغموا منهم الأنوف ، فإذا عاد فرسانهم من أثر المنهزمين ، لم يلقوا راجلاً يلجأون إليه ، ويعود المنهزمون في آثارهم ، وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم فكان الأمر على ما دبتروا ، فإن الفرنج لمَّا تبعوا المنهزمين ، عطف زين الدين (٢) في عسكر الموصل على راجلهم ، فأفناهم قتلاً وأسراً . وعادت خيالهم ، ولم يمعنوا في الطلب خوفاً على راجلهم من العطب ، فصادفوا راجلهم على الصعيد معفَّرين ، وبدماتُهم مضرَّجين فسقط في أيديهم ، ورأوا أنهم قد ضلُّوا ، وخضعت رقابهم ودلُّوا ، فلما رجعوا / ، عطف المنهزمون أعنَّتهم وعــادوا ، فبقي العدُّو في [٢١/و] الوسط ، وقد أحدق بهم المسلمون مـن كل جانب ، فحينتُذ حمى الوطيس ، وباشر الحرب المرؤوس والمرئيس ، وقاتل الفرنج قتال من يرجو بإقدامه النجاة، وحاربوا حراب من أيس من الحياة ، وانقضَّت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على بغاث الطيور ، فخرقوهم بدداً ، وجعلوهم قدداً ، فألقى الفرنج بأيديهم إلى الأسار ، وعجزوا عن الهزيمة والفرار ، وأكثر المسلمون فيهم القتل ، و زادت

<sup>(</sup>۱) قصد بها : أن الفارس المدرع الثقيل غير المدعم بقوى من المشاة ومحروس من قبلها يفقد فاعليته في المعركة ، وهذا ما تنبه إليه نورالدين وقادة جيشه ، نما يدل على حنكة عسكرية : ( انظر زكار حطين ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٨٤ هو (زين الدين علي كوجك)

عدة القتلى على عشرة آلاف (١) ، وأمّا الأسرى فلم يحصوا كثرة ، ويكفيك دليلاً على كثرتهم ، أن ملوكهم أسروا ، وهم الذين قبل ذميروا .

وسار ثور الدين بعد الكسرة إلى حارم ، فملكها في الحادي والغشرين من شهر رمضان .

وأشار عليه أصحابه بالمسير إلى أنطاكية ليملكها ، لخلوها ممتن يحميها ، ويدفع عنها ، فلم يفعل ، وقال : أمّا المدينة فأمرها سهل ، وأمّا القلعة التي لها ، فهي منيعة لاتؤخذ إلا بعد حصار طويل ، وإذا ضيقنا عليهم ، أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية ، وملّكوه إيّاها ومجاورة بيمند أحبُ إليّ من مجاورة ملك الروم ، ثم بث سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا ، وسبوا ، وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا اللاذقية والسويداء(٢) ، وغير ذلك ، وعادوا سالمين .

ثم إن نور الدين أطلق بيمند صاحب أنطاكية بمال جزيل أخذ منه ، وأسرى كثيرة أطلقهم .

قلت : وبلغني أن نور الدين ، رحمه الله ، لمّا التقى الجمعان أو قُبيله ، انفرد تحت تل حارم ، وسجد لربه عز وجل ، ومرغ وجهه وتضرع وقال : يارب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك ، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك ، إيش فضول عبيدك وهم أعداؤك ، إيش فضول

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ / ١٣٣ نقلا عن العماد الكاتب» وقتل في معركة واحدة منهم عشرين ألفاً ».

<sup>(</sup>٢) السويداء : ( في ياقوت ) بلدة مشهورة ... قرب حران بينها و بين بلاد الروم ... أهلها نصارى أرمن في الغانب .

محمود في الوسط ، يشير إلى أنك يارب إن نصرت المسلمين فدينك نصرت ، فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق النصر .

وبلغني أنه قال : اللهم انصر دينك ، ولا تنصر محموداً ، من هو محمود الكلب حتى ينصر؟ (١) وجرى بسبب ذلك منام حسن . نذكره في أخبار سنة خمس وستين ، عند رحيل الفرنج عن دمياط ، بعد نزولهم عليها ، وهذا فتح عظيم ، ونصر عزيز ، أنعم الله به على نور الدين والمسلمين ، مع أن جيشه عامئذ ، كان منه طائفة / كئيرة [٢١/ظ] بمصر مع أسد الدين شيركوه ، كما سبق . وهذا من عجيب ماوقع واتفق .

« فصل في ذكر وزير الموصل ، جمال الدين أبي جعفر محمد ابن علي بن أبي منصور الأصفهاني الجواد المدّح ».

(٢) وكانت وفاته في هذه السنة في شهر شعبان رحمه الله ، وكان قد خدم الشهيد أتابك فولاه نصيبين ، وظهرت كفايته ، فأضاف إليه الرحبة وتمكن عنده ، وصار مشرف ديوانه إلى أن مات زنكي ، فولي الوزارة لولديه سيف الدين غازي (٤) ثم قطب الدين مودود (٥) .

<sup>(</sup>۱) في حاشية الأصل ( ۲۱ / ظ ) ( ... تواضع نور الدين الشهيد وأن ( بياض ربما نممه ) النصر معهم ولو لم ينصر ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الكاملج ۱۱ ص ۳۰۱ - ۳۱۰ ، الباهر ۱۲۷ - ۱۲۹ ، الروضتين ۱ ص ۱۳۶ - ۱۳۷ ، البداية والنهاية ج ۱۲ ض ۲٤۸ .

<sup>(</sup>٤) هو سيفالدين غازي بن زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر صاحب الموصل (٣٠) . انظر البداية والنهاية ج١٢ ص ٢٢٠ – ٢٢٦، شذرات الذهب ج٤ص١٢٩.

<sup>(</sup>٥) هو قطبالدين مودو د بن زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر تسلم الملك بعد وفاة أخيه سيفالدين غازي بالموصل (ت٥٠ه ه) . انظر : البداية والنهاية ج١٢ ص ٢٦١، شذرات الدهب ج ٤ ص ٢٦١، والأصل (٢٢ / و) ص ١٧٤ .

قال العماد(١): فعاش بنداه الجود ، وعشا(٢) إلى ناديه الوفود . وعادت به الموصل قبلة الإقبال وكعبة الآمال ، فأنارت مطالح سعوده ، وسارت في الآفاق صنائع جوده ، وعمر الحرمين الشريفين ، وشمل بالبر أهلهما ، وجمع بالأمن شملهما ، وأجرى بحر السماح ، ونادى حي على الفلاح ، وصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاح ، وأتوا إليه من كل فج عميق ، وقصد من كل بلد سحيق ، وقصده العظماء ، ومدحه الشعراء .

قال ابن الأثير : كانت الموصل في أيامه ملجاً لكل ملهوف ومأمناً لكل خائف، ثم سعى به الحساد إلى قطب الدين وقيل له : إنه يأخذ أموالك ، فيتصدق بها ، فقبض عليه وحبسه بقلعة الموصل . فبقي فيه محواً من سنة ، ثم مرض ومضى لسبيله عظيم القدر والحطر ، كبير المروءة ، كامل الفتوة ، ولم يرو في كتب القدماء أن أحداً اتسعت نفسه ومروءته ، كما اتسعت له نفس جمال الدين هذا ، قال : وحكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي (٣) ، وكان يتولى خدمة جمال الدين في عبسه ، قال : لم يزل الحمال مشغولاً بأمر آخرته مدة حبسه ، وكان يقول : كنت أخشى أن أنقل من الدست (٤) إلى حبسه ، وكان يقول : كنت أخشى أن أنقل من الدست (٤) إلى القبر ، فلما مرض ، قال لي : ياأبا القاسم إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعرقي ، فقلت في نفسى : قد اختلط الرجل ، فلما كان

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ( ٢٢ / و ) عبارة : مديح .

<sup>(</sup>٢) عشا ، ينشو : إذا أتى ناراً للضيافة ... انظر لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على ترجمة له .

<sup>(</sup>٤) الدست : أي الوزارة .

الغد، أكثر السؤال عن ذلك الطائر (الأبيض) (١) ، وإذا بطائر أبيض لم أر مثله قد سقط فقلت له : قد جاء الطائر الأبيض . فاستبشر ، ثم قال : جاء الحق ، وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى وتوفي ، فلما توفي طار ذلك الطائر ، قال : فعلمت أنه رأى شيئاً في معناه ، ودُفنَ بالموصل نحو سنة (٢) ، وكان بينه وبين أسد الدين عهد / أن [٢٢/و] من مات منهما قبل صاحبه ، حمله إلى مدينة النبي صلتى الله عليه وسلم ، فحمله أسد الدين بمال صالح ، وأمر أن يحج معه جماعة من الصوفية ، ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول ، وعند الرحيل وقلم مدينة تكون في الطريق ، وينادون في البلد الصلاة على فلان ، فلما كان في الجلة (٣) : اجتمع الناس للصلاة عليه ، فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال ، وأنشد بأعلى صوته (٤) :

سرى نعشه فوق الرقاب وطالمـــا

سرى برّه فوق الركاب ونائله<sup>•</sup>

بمر عــــلى الوادي فتثني رمـــاله

عليه و في النسادي فتبكي أرامله؛

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين الإضافة عن نسخة المغرب .

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ( ٢٢ / و ) عبارة : وفيه فيمن حمل بعد مونه الى المدينة الشريفة ودفن بها

<sup>(</sup>٣) الحلة ( في ياقوت ) : بالضم : قرية مهجورة في طرف دجيل بغداد من ناحية البرية بينها وبين بغداد تلاثة فراسخ ، تنزلها القفول .

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل ( ٢٢ / ظ ) عبارة : قلت : هذان البيتان قديمان ، قيلا : في ابن أبي دواد . وفي حاشية نسخة المغرب مثل ذلك .

فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم ، ولمّا أنشد ذاك الشّاب هذين البيتين ، ارتجل الحيص بيص (١) الشاعر المشهور هذين البيتين : سرى نعشه فــوق الرقاب وإنّــه

لأجدرُ من يسري عليها ومن يرقى

فما عنق الآله منه منسة "

تلازمه كالطوق(٢) في عنق الورقا

ثم وصلوا به إلى مكة ، فطافوا به حول الكعبة ، وصلوا عليه بالحرم ، وحملوه إلى المدينة فصلوا عليه أيضاً ، ودفنوه بالرباط الذي أنشأه بها . وكان قد بنى سوراً على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعمر أيضاً المسجد الذي على جبل عرفات ، وعمل الدرج الذي يُصعد إليه فيها . وكان الناس يلقون شدة في صعودهم ، وعمل بعرفات أيضاً مصانع للماء ، وجدد بناء مسجد الحيف ، وكان يحمل كل سنة من المال والغلة والكسوة الشيء الكثير إلى أهل الحرمين ، فلمنا حملوا نعشه إليهما ، خرج أهل كل منهما عند وصوله إليه يتلقونه بالبكاء والترجم عليه وكثرة الأسف بحيث يكون ذلك يوما مشهوداً ، وكان له في كل يوم مائة دينار أميرية ، يتصدق بها على باب داره . ومآثره كثيرة جداً ، وهو مدفون في الرباط الذي أنشأه بالمدينة النبوية . وبينه وبين الحائط الشرقي من مسجد النبي صلى الشد عليه وسلم عرض الطريق ، وهو الرباط المدفون فيه بعد ذلك

<sup>(</sup>١) هو أبو الفوارس سعد بن محمد الصفي الشاعر المعروف بحيص بيص ، انظر ترجمته مع قصيدة له في مدح وزير الموصل جمال الدين في الروضتين ١ : ١٣٥ .
(٢) في الأصل (كالمطوق) .

أسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب ، رحم الله الجميع / ، [٢٧/ظ] وقد جرى نحو هذا للوزير أبي الفضل ، جعفر بن الفضل ابن الفرات ، المعروف بابن حنزابة (١) كان أبوه وزيراً للمقتدر (٢) ووزر هو لكافور الإخشيدي (٣) بمصر ، ومات بها سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة ، وحمل منها إلى الحرمين ، فخرجت الأشراف من مكة والمدينة ، فدخبوا به ، وردو و إلى المدينة ، فدفنوه في الدار التي كان قد أعد ها لذلك بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مكرماً لأهل العلم وله معروف كثير ، فجرى للوزير أبي جعفر ، ماكان جرى للوزير جعفر رحمهما الله تعالى .

### ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة :

ففيها (٤) : فتح نور الدين ــ رحمه الله ــ قلعة بانياس (٥) من

<sup>(</sup>۱) هو جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات ، أبو الفضل ، المعروف بابن حنزابة الوزير ، ولد سنة ثمان وثلاثمائة ببغداد ، ونزل الديار المصرية ووزرها لكافور الاخشيدي ، توفي سنة ثلاثمائة وإحدى وتسعين ، انظر ترجمته في ، ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۳۲۹ ، ابن العماد : شذرات الذهب ج ۳ ص ۲۲ ، ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۹ و ۱۳ و ۹۸ و ج ۹ ص ۱۹۸ .

 <sup>(</sup>۲) هو : الخليفة العباسي المقتدر بالله، أبو الفضل جعفر بن الممتضد أحمد ، انظر
 الكامل ج ٨ ص ٨ ، تاريخ الطبري ١١ ص ٢٨ – ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو المسك كافور الحبشي الأسود اللون الحادم الأخشيدي .ولى محمد بن طغج الأخشيدي ، استقل بأمر مصر سنة خمس وخمسين ( ت ٣٥٧ ه ) . انظر البداية والنهاية ج ١١ ص ٢٦ ٦ ، شذرات الذهب ج ٣ ص ٢١ – ٢٢ .

<sup>(\$)</sup> انظر : الباهر ١٣٠ – ١٣١ بتصرف ، الروضتين ١ : ١٣٩ – ١٤١، البداية والنهاية ١٢ : ٢٤٨ ، تاريخ حلب ٢ : ٦٨٥ – ٦٨٦ ، الأخبار السنية ١٢٢ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر حاشیتنا رقم (ه) ص ۲۲۱ .

الفرنج ، وكان قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم ، وأذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعودة إلى بلادهم ، وأظهر أنه يريد طبرية ، فحعل من بقي من الفرنج همهم حفظها ، وتقويتها ، فسار نور الدين عبها عبداً إلى بانياس لعلمه بقلة من فيها من الحسماة الممانعين عنها ونازلها وضيق عليها وقاتلها . وكان في جملة عسكره أخوه نصرة الدين فأصابه سهم أذهب إحدى عينيه ، فلما رآه نور الدين قال له : لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت أن تذهب الأخرى . ثم جد في حصارها حتى فتحها وملأها عد ة و ذخائر ورجالا وعاد إلى دمشق . ولما فتح الحصن كان ولد معين [ الدين ] (١) أنر الذي سلم بانياس إلى الفرنج قائماً على رأسه ، فالتفت نور الدين إليه وقال له : للناس بهذا الفتح فرحة واحدة ولك أنت فرحتان ، فقال : كيف ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من نار جهنم ، وقد تقدم أنه كان صانع بها عن دمشق ، لما نزل الفرنج عليها .

وفيها توفي وزير بغداد ، عون الدين أبو المظفر ، يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني من بني ذهل بن شيبان بن ثعلبة . وكان عالماً ديناً ، حنبلي المذهب ، وكان يجتمع في مجلسه أفاضل الوقت من أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم . وتوفي ساجداً في صلاة الصبح من يوم الأحد ثالث عشر جماد الأول .

<sup>(</sup>١) ما بين المتقوفين من (غ).

#### / ثم دخلت سنة إحدى وستين:

ففيها : (١) سار نور الدين إلى حصن المنيطرة (٢) وهو أيضاً للفرنج ، ولم يحشد له ، ولا جمع عساكره ، إنّما سار إليه على غرّة من الفرنج . وعلم أنه إن جمع العساكر حدروا وتجمعوا ، فانتهز الفرصة وسار إلى المنيطرة وحصرها ، وجد في قتالها ، فأخذها عنوة وقتل من بها ، وسبى وغنم غنيمة كثيرة ، وقيل : إن ذلك كان سنة اثنتين وستين فالله أعلم .

سوفيها : (٣) توفي القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين ابن الحبيّاب الأغلبي التميمي السعدي ، جليس صاحب مصر . وكان بارعاً في النظم والنثر ، وتوفي وقد أناف على السبعين . من شعره :

ومن عجب أن السيوف لديهــــم

تحيض دماء والسيوف ذكــورُ

وأعجب من ذا أنها في أكفهم تأجج ناراً والأكف بحــــورُ

<sup>(</sup>١) انظر : الباهر ١٣١ ، الروضتين ١ : ١٤١ ، النوادر السلطانية ٢٤ ، البداية والنهاية ج ٢٠ : ٢٥١ ، في شذرات الذهب ٤ : ١٩٧ (فيها : أخذ نورالدين من الفرنج حصن صافيتا ) ، تاريخ حلب ٢ : ٦٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المنيطرة: ( في ياقوت ) مصغر ، بالطاء المهملة: حصن بالشام قريب من طرابلس .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروضتين ١ : ١٤١ ، البداية والنهاية ١٢ : ٢٥١ .

واء أيضاً يشكو طبيباً :

وأصل ُ بليّـتي من قد غـــزاني

من السقم الملحّ بعســكرين

طبیب طبه کغرابِ بــین

ففر ق (١) بين عافيتي وبيني

أتبى الحمى وقد شاخت وباخت

فرد لها الشباب بنســـختين

و دبتر هـــــا بتدبير لطيـــف

حكاه عن سنان أو حنـــين

وكانت نوبة في كـــل يـــوم

نم دخلت سنة اثنتين وستين :

ففيها: غرة ربيع الأول توفي بمرو ، الحافظ الكبير أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني صاحب (الأنساب) رحمه الله (١).

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ١٤٢ (يغرق) .

<sup>(</sup>٢) هو : الحافظ أبو سعد السمعاني تاج الاسلام عبدالكريم بن محمد بن منصور المروزي ، الشافعي ، صاحب الأنساب ( ت ٢٢ه ه ) . انظر الروضتين ١ : ١٤٩ ، الأنساب ١ : ٢٧ ، شذرات الذهب ٤ : ٢٠٠ – ٢٠٠ .

وفيها : (١) عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآخر وسيّر معه نه ر الدين جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين يوسف ، وهذه هي النوبة الثانية (٢) . وهي المعروفة بوقعة البابين (٣) وكان أسد الدين قد اشتد طمعه في البلاد لمَّا دخلها وكشفها ، فكان أبدأ يتحدث بالعزم على العود إليها ، وبلغ ذلك شاور ، فقرّر مع الفرنج العود إليه ليساعدوه فوصلوا بعد أن وصلها أسد الدين ، وتصرّف في البلاد الغربية ، وأقام بها نيفاً وخمسين يوماً . وسار نحو الصعيد بعسكره ، وسارت العساكر / المصرّية والفرنج وراءهم فثبتوا لهم ، فوقعت [٢٣/ ظ] الوقعة بموضع يعرف بالبابين فأنهزم المصريون والفرنج ، وهذه الوقعة من عجيب مايؤرخ ، وذلك أن ألفي فارس بعيدة عن بلادها ، هزَمت عساكر مصر في بلادها ، وفرنج الساحل ، ثم سار أسد الدين إلى الإسكندرية وجبى مافي طريقها من القرايا ، والسواد من الأموال وسلم الإسكندرية أهلها إليه ، فاستناب بها صلاح الدين ، وعاد هو إلى الصعيد، وتملكه، وجبى خراجه . وأمواله ، وأقام به حتى صام شهر رمضان، ثم تجمع الفرنج والمصريون، وحصروا الإسكندرية، فسار أسد الدين نحوهم ، فجاءته رسل المصريين والإفرنج ، يطلبون

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل ۱۱ : ۲۲۴ – ۳۲۸ ، الباهر ۱۳۰ – ۱۳۴ ، في النوادر السلطانية (اثني عشر ربيع الأول) ص ۲۶ – ۲۰ ، الروضتين ۱ : ۱۶۲ – ۱۶۳ ، في سنا البرق : ( في النصف من ربيع الأول ) ص ۳۳ – ۳۳ ، تاريخ حلب ۲ : ١٢٨ – ۲۸۸ ، الأخبار السنية ۱۲۳ – ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٢٣/ظ عبارة: (عود أسدالدين شيركوه الى مصر المرة الثانية ).

 <sup>(</sup>٣) وقمت المعركة تحت أسوار الفسطاط وعرفت المعركة بوقعة البابين .
 والفسطاط ( في ياقوت ) قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاط .

الصلح ، وبذلوا له خمسين ألف دينار سوى ماأخذوه من البلاد ، فأجابهم ، وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصر . ولا يتسلمون منها قرية واحدة ، وعاد إلى الشام ، فوصلها ثامن عشر ذي القعدة ، وأنفذ الكامل بن شاور مالا جزيلا إلى نور الدين . وسأله إصلاح الحال ، وجمع كلمة الإسلام وبذل مالا يحمله كل سنة . فبقي الأمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكها ، فكان مانذكره في أخبار سنة أربع وستين .

قال القاضي ابن شداد: في أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة قلعة المنيطرة (١) بعد مسير أسد الدين في شهر رجب ، وحرب قلعة أكاف (٢) بالبرية . وفي رمضان منها ، اجتمع نور الدين ، وأخوه قطب الدين ، وزين الدين بحماة للغزاة ، وساروا إلى بلاد الفرنج فخر بوا هونين (٣) في شوال منها .

قال ابن الأثير: أرسل نور الدين إلى أخيه قطب الدين ، أن يعبر الفرات إليه بعساكره فسار هو وزين الدين في العساكر الكثيرة ، حتى اجتمعوا بنور الدين على حمص ، فدخل بالعساكر الإسلامية بلاد الفرنج واجتاز على حصن الأكراد (٤) فأغاروا ، ونهبوا ، وسبوا وقصدوا عرقة (٥) ونزلوا عليها ، وحصروها ، وحصروا جلبة (٦)

<sup>(</sup>١) انظر تعريفنا لها في حاشيتنا رقم (٢) ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أكاف : لم أعثر على تمريف لها والمرجح أنها في المنطقة الجنوبية الغربية وأقرب الى الساحل السوري منها الى الداخل .

<sup>(</sup>٣) انظر تعریفنا لها فی حاشیتنا رقم (٣) ص ۲۶۲.

<sup>(</sup>٤) انظر تعريفنا لها في حاشيتنا رقم (٤) ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر تعریفنا لها فی حاشیتنا رقم (۵) ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٦) جلبة : لم أعثر على تعريف لها ، والمرجح أنها واقعة بين عرقة والعديمة في المنطقة الساحلية الحنوبية من سوريا

وأخربوها ، وتوجهت عساكر المسلمين يميناً وشمالاً تغير وتنهب وتخرب البلاد ، وفتح العُريمة (١) وصافيتا (٢) ، وعاد إلى حمص فصام بها شهر رمضان ، ثم سار إلى بانياس (٣) وقصد قلعة هونين وهي للفرنج أيضاً ، فانهزم الفرنج عنها وأحرقوها ، فوصلها نور الدين من / الغد وخرّب سورها جميعه ، وأراد الدخول إلى بيروت ، [٢٤/ و] فتجد د في العسكر خُلُفٌ أوجب التفريق، فعاد وسار قطب الدين إلى الموصل ، وأقطعه مدينة الرقة فأخذها في طريقه .

وفي شعبان منهذه السنة قدم العماد الكاتب الأصفهاني (٤) دمشق ، فأنزله القاضي كمال الدين الشهرزوري (٥) بالمدرسة النورية (٦) بباب

<sup>(</sup>١) انظر تعريفنا لها في حاشيتنا رقم (٤) ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) صافيثا : بالعربية صافيتا Safita وصافيثا وبرج صافيتا (٢) صافيتا Burg. as-safita بالفرنجية القصر الأبيض Chstel Blanc الوصف : بلدة صغيرة وقلعة في عمق المنطقة الساحلية من سوريا ، تقع على ارتفاع ١٠٠٠ قدم فوق سطح البحر وتربض فوق هضبة مستديرة صخرية في الشعاب الجنوبية لجبال ( النصيرية ... ) . انظر القلاع أيام الحروب الصليبية ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريفنا لها في حاشيتنا رقم (٥) ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) هو : عمادالدين أبو عبدالله محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد ابن نفيس الدين أبي الرجاء حامد بن محمد عبدالله بن علي بن محمود بن هبه الله ابن أله الكاتب الأصفهاني ( ٣٧ ه ه ) . انظر : سناالبرق الشامي ٧ – ١٠ و ٣٦ ، خريدة القصر ١٠ – ١٧، الروضتين ١٠ ، خريدة القصر ٢٠ : ٣٥٣ ، الروضتين ٢٧ ، البداية والنهاية ج ١٢ : ٣٥٣ ، ٣٣٣ . شذرات الذهب ٤ : ٣٣٣ – ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم (١) ص ( ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المدرسة النورية : هي من دور الحديث ، أنشأها نورالدين محمود بن زنكي لهذا الغرض ، تولى مشيختها في عصره الحافظ أبو القاسم بن عساكر (ت ٧١ ه ه) وهذه هي النورية الكبرى وفيها قبر نورالدين . أما النورية الصغرى فهي في المصرونية بين دار الحديث الأشرفية ومدرسة العصرونية أمام العادلية الصغرى ، وقد حرقت في الحريق الأخير . انغلر خطط الشام ٢ : ٧٤ .

الفرج (١) وهي المعروفة بالعمادية نسبة إلى العماد الكاتب هذا ، وذكر القاضي لنور الدين حاله وعرّفه به ، وعرض عليه قصيدة له في مدحه منها (٢) :

قد جاء كم نور من الله فمن

به اهتدی فانه رشید ما

جلا ظلام َ الظلم نورُ الدين عن

أرض الشآم فله تحميدُها

قد أسبغ الله لنا بيعدلك

ظلال أمن وافرِ (٣) مديد ُهـا

ودأبه ُ ثلم ثغـــور الكفر لا

خرتت له من الملوك صيد ُها (٤)

<sup>(</sup>۱) باب الفرج: يقع إلى الشمال من باب الفراديس - باب الحديد الموجود في محلة العمارة - وهو محدث أحدثه الملك العادل نورالدين وسماه بهذا الاسم تفاؤلا لما وجد من الفرج بفتحه، وكان بغربه باب يسمى باب العمارة فتح عند عمارة القلعة ثم سد بعد. وأثره باق في السور أنظر: تهذيب تاريخ دمشق الكبير ١: ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) انظر القصيدة كاملة في الروضتين ۱ : ۱٤۸ -- ۱٤۹ ( لكنه ذكر البيت الرابع قبل البيت الثالث ، و الثامن قبل الخامس ) ، سنا البرق ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ١ : ١٤٨ ( وارث ) .

<sup>(</sup>٤) الصيد جمع الأصيد : وهو الذي يرفع رأسه كبراً ، ومنه قيل للملك : أصيد لأنه لا يلتفت يميناً ولا شمالا . انظر : لسان العرب .

مامثل الدنيا لمن يجمعها

أنت (١) الذي ترفُضها عن قدرة

فلا يشوب زهدكه زهيدها

لسيفك الصعب (٢) عنا صعيد ما

فرتبه نور الدين في ديوانه منشئاً لاستقبال سنة ثلاث وستين بعد أن استعفى كاتبه أبو اليسر شاكر بن عبدالله من الخدمة وقعد في بيته .

## ثم دخلت سنة ثلاث وستين :

فذكر العماد (٣) أن نور الدين رحل إلى حمص ، ثم مضى إلى حماة ، ثم شي بقلعة حلب وكان الأمير غازي بن حسان صاحب منبج ، قد ساءت أفعاله ، فبعث إليه نور الدين من حاصره وانتزعها منه وأعطاها لأخيه ينال بن حسان (٤) وكان بالرها فنقله

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ١٤٩ (أين).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ٤٧ / ظ ( العضب ) ، وثبتنا ما هو صحيح عن الروضتين ١ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحبر مطولاً في سنا البرق ٦٧ – ٦٩ ، الباهر ١٣٢ ، الروضتين ١: ١٥٠ ، تاريخ حلب ج ٢: ١٨٨ – ٦٨٩ (ويذكر الحدث في سنة ٦٦٢ هـ)

<sup>(</sup>٤) في سنا البرق ص ( ٦٩ ) يذكر أنه ( أعطاها لقطب الدين ينال بن حسان عم غازي صاحب منبج ) ، وهذا تصحيف فهو شقيق غازي . انظر الباهر ١٣٢ ، الروضتين ١ : ١٥٠ ، تاريخ حلب ج ٢ : ٦٨٩ .

إليها مقطعاً . وأقام نور الدين بقلعة الرها مدة ، فمدحه العماد بقصيدة ذكر فيها معظم أخلاقه الحسنة (١) :

يامحيى العدل الذي في ظلـــه .

من عدله رعت الأسود مع المها

يامن أطاع الله في خلــواته

متأوباً من خـــوفه متأوهاً

[٢٤/ظ] / أبداً تُقسدم في المعاش لوجهنه

عملاً يبيض في المعاد الأوجُها

ماصِين عنك الصين لو حاولتهــا والمشرقان فكيف منبــــج والرها

إن الملوك مَا وإنسَّك مِن غــدا وبماله والملك عنه (٢) ما لها

شرهت نفوسهم إلى دنيـــاهم وأبى لنفسك زهدها أن تَشْرَها

مانحتَ عن خير ولم يك نائمـــآ من لايزال على الجميل منهــــة

وبما به أمر الإلـــه أمرتهم من طاعة ونهيتهم عنسانهي

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في الروضتين ١ : ١٥٠ – ١٥١ ، سنا البرق ٢٩ . (٢) في الروضتين ١ : ١٥٠ ( منه ُ

أُتعبتَ نفسك كي تنالَ رفــــاهةً "

من ليس يتعب لايعيش مرفها

وأراك تحلم حين تصبح ساخطــــأ

ويكاد غيرك ساخطأ أن يسفها

وفي ذي الحجة من هذه السنة (١) : توفي زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين صاحب إربل (٢) وذلك بعدما هرم وأصابه عمى وصمم ، وكان خيراً عسادلاً حسن السيرة جواداً ، وبنى مدارس وربطاً . رحمه الله .

# ثم دخلت سنة أربع وستين :

ففي أولها (٣) : ملك نور الدين قلعة جعبر وهي التي قُتُل أبوه على حصارها كما تقدم (٤) ، وصعد نور الدين إليها ، فأنشده العماد بها قصيدة منها : (٥)

<sup>(</sup>١) انظر الحبر مطولاً في الباهر ١٣٥ – ١٣٦ ، النوادر السلطانية ٢٥ ، الروضتين ١ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) إربل ( في ياقوت ) اسم لمدينة صيداء التي بالساحل من أرض الشام عن نصر ، وتلقنه عنه الحازمي ، و الله أعلم .

<sup>(</sup>٣) انظر الحبر معلولا في الباهر ١٣٦ – ١٣٧ ، الكامل ١١ : ٣٣٤ ويذكر ابن الأثير بدء أحداثها في سنة ٣٠٥ ه وأنه تسلمها في أول سنة ٢٥ه ه) ، سنا البرق ٧١ – ٧٧ ، الروضتين ١ : ١٥٧ ، وفي تاريخ حلب ج ٢ : ١٨٩ يذكر أنه (ملكها سنة ٣٠٥ ه صلحاً).

 <sup>(</sup>٤) انظر الحبر في الأصل (٤/وظ) ص ٢٧٧ - ٢٧٩.

<sup>(</sup>ه) انظر سنا البرق ٧٣ ، الروضتين ١ : ١٥٣ .

يامحيي العسدل بعد ميتتسله

ورافع الحــــق بعـــدما اتضعا

ونور دين الهدى الذي قمع الش. . .

مرك وعفتى الضلال والبدعا

حزت التقي(١) والحياء والكرم ال. . .

مَـَحُمْضَ وحسن اليقين والورعا

أسقطت أقساط ماوجدت من ال...

مكس ِ بعدل ٍ والقاسط ارتدعـــا

ولم تدع في ابتغاء مصلحة الدي...

...ن لنا باقياً ولن تدعا

وكل مافى الملـــوك مفــترق

من المعـــالي لملككُ اجتمعـــا

همتلك الربط (٢) والمدارس تبني...

...ها ثواباً وتهدم البيعا

(١) في الروضتين ١ : ٣٥٣ ( البقا ) .

<sup>(</sup>٢) الربط : مفردها : الرباط ويقال في جمعها رباطات ، ويقال الرباط التكية بالتركية قال الأميري : (والحانقاه بالكاف يعني الحانكاه وهي بالعجمية دار الصوفية ولم يتعرضوا الفرق بينهما وبين الزاوية والرباط وهو المكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة ... وكان لنورالدين محمود بن زنكي يد طولى في الاستكثار من الربط والحوانق بني منها في جميع مملكته الصوفية ووقف عليها الوقوف الكثيرة وأدر عليها الإدرارات الصالحة ... ويؤخذ مما قاله المقريزي: أن الرباط دار يسكنها أهل طريق الله ، والرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو ثم صار لزوم الثغر رباطاً ، والرباط المواظية على الأمر ، وقيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءه ، والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع بدعائه البلاد عن العباد والبلاد ، فالرباط بيت الصوفية ومنز لهم ، ولكل قوم دار والرباط دارهم ) . خطط الشام ٢ : ١٣٤ ، المقريزي : الخطط ٢ : ١٢٧ ، في رحاب دمشق ٧٠ - ٧٩ .

وفي هذه السنة (١) فتحت الديار المصرية : سار إليها أسد الدين مرة ثالثة ، فهزم العدو ، وقتل شاوراً وولي مكانه ، ثم مات فوليها صلاح الدين ؛ وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان بهم شاور فيهما (٢) / على أسد الدين ، قد خسبروا الديار [٢٥/و] المصرية واطلعوا على عوراتها ، فطمعوا فيها ، ونقضوا ماكان استقر بينهم وبين المصريين وأسد الدين من القواعد ، فجمعوا وأظهروا أنهم على قصد حمص ، وتوجهوا من عسقلان (٣) في النصف من المحرم ، ووصلوا أول يوم من صفر إلى بلبيس (٤) فملكوها قهراً ، ونهبوها وسبوا أهلها ، وأقاموا بها خمسة أينام ، ثم أقاموا على القاهرة وحصروها عاشر صفر فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بلبيس ،فحفظوا البلد ، وقاتلوا دونه(٥) ، وأحرق شاور مصر خوفاً عليها من الفرنج ، وأخذ في مراسلة الفرنج في الصلح ، وجمع لهم مالاً ، فأرسل العاضد (٢) خليفة مصر إلى

<sup>(</sup>۱) انظر : الكامل ۱۱ : ۳۲۰ – ۳۶۱ ، الباهر ۱۳۷ – ۱۶۰ ، الروضتين ۱ : ۱۰۶ – ۱۷۶ ، سنا البرق ۷۷ – ۸۰ ، السلوك ج ۱ ق۱ : ۴۳ – ۶۹ ، تاريخ حلب ۲ : ۲۹۰ – ۲۹۰ ، الأخبار السنية ۱۳۱ – ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٢٥ / و عبارة : ( أخذ مصر من الفرنج ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم ( ٣ ) ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم (٢) ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>ه) في حاشية الأصل ٢٥ / ظ العبارة : ( في إحراق مصر ) .

<sup>(</sup>٦) هو العاضد لدين الله، أبو محمد الإمام عبدالله بن يوسف ابن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبدالمجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد ابن الظاهر لاعزاز دين الله أبي الحسن بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله أبي منصور بن نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معد بن المنصور بالله أبي الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد ابن المهدي بالله أبي محمد عبيدالله، وهو أول العلويين من هذا البيت الذين خطب لهم بالحلافة، وخوطبوا بإمرة المؤمنين . توفي العاضد سنة ٧٢٥ ه يوم عاشوراء من هذه السنة .

انظر الكامل ج ١١ – ٣٦٨ ، البداية والنهاية ج ١٢ : ٢٦٤ – ٢٦٨ ، شذرات الذهب ج ٤ : ٢١٩ – ٢٢٠ ، الروضتين ١ : ١٩٩ ، والأصل ٢٥ / ظ .

نور الدين يستغيث به ، وبذل له ثلث ديار مصر ويكون أسد الدين شيركوه مقيماً عنده في عسكر وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثالث اللذي لنور الدين ، فجهز نور الدين مع أسد الدين العسكر ، ورحلوا على قصد مصر ، مستنزلين من الله تعالى النصر ، وذلك منتصف ربيع الأول . وخيتم نور الدين فيمن أقام معه برأس الماء (١) ، وأقام ينتظر ورود المبشرات ، فوصل المبشر برحيل الفرنج عن القساهرة عائدين إلى بلادهم لما سمعوا بوصول عسكر نور الدين ، ووصل أسد الدين إلى القاهرة سابع ربيع الآخر (٢) ، واجتمع بالعاضد خليفة مصر ، فخلع عليه وأكرمه ، وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة ، ثم شرع شاور يماطل أسد الدين في تقرير ماكان بدنل له من المال والإقطاع للعساكر وإفراد ثلث البلاد لنور الدين ، فاتنفق صلاح الدين وعز الدين جرديك النوري وغيرهما من الأمراء على قبض شاور فبغتوه في موكبه وقبض عليه وأكفي عن فرسه وسجن في خيمة ،

<sup>(</sup>١) يذكر البنداري في سنا البرق ص ١٧٧ ( أن نور الدين خيم فيمن معه برأس الماء ' ناز لا بمنز لة الفقيع ) .

ورأس الماء بين بلدة جاسم وبلدة نوى الى الشمال الشرقي من تل يطلق عليه اسم ( تل الهش )، ويخرج من هذا النبع وادر يطلق عليه اسم الفقيع يمر بقرية تحمل هذا الاسم وتقع الى يمين طريق دمشق درعا وتبعد ٧٠ كم عن دمشق ، ( زيارة ميدانية ) .

<sup>(</sup>٢) في سنا البرق ٧٧ (سابع عشر ربيع الآخر) وفي الكامل ١١ : ٣٣٩ كان وصوله إلى القاهرة (سابع جمادى الآخر) وفي الباهر ١٣٩ ( وصل إلى القاهرة سابع ربيع الآخر و دخلها) ، وفي النوادر السلطانية ٢٦ – ٧٧ ( وكان وصولهم إلى مصر في أثناء ربيع الأول) وفي الروضتين ١ : ٢٥١ ( وصل أسد الدين القاهرة سابع ربيع الآخر ...) فما جاء في الكامل تصحيف لأن ابن الأثير يذكر التاريخ الصحيح (في الباهر) لوصول أسدالدين ، أما العماد : فر بما اختلط عليه الامر بين تاريخ مقتل شاور وبين دخول أسدالدين إلى القاهرة .

فأرسل العساخد في الوقت إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور ، فقتل سابع عشر ربيع الآخر ، وحُمل رأسه إلى القصر ، فأنفذ إلى أسدالدين خلعة الوزارة ، فلبسها وسار ودخل القصر وترتب وزيراً ، وتلقب بالملك المنصور أمير الجيوش فأقام في الوزارة شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة ، وفوّض الأمر بعده إلى ابن أخيه / صلاح الدين .

(١) قال القاضي ابن شداد: فاستتبت الأحوال على أحسن نظام، وبذل المال ، وملك الرجال وهانت عنده الدنيا ، فملكها وشكر نعمة الله عليه ، فتابعن الخمر، وأعرض عن أسباب اللهو وتقمص بلباس الجد والاجتهاد، وما عاد عنه ولا ازداد إلا جداً إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته . ولقد سمعت منه رحمه الله يقول (١) : لمّا يسَّر الله تعالى بالديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل، لأنه أوقع ذلك في نفسي . قال : ومن حين استتب له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكرك (٢)

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٢٦ / والعبارة (وصف السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب مديحاً) .

<sup>(</sup>١) انظر : النوادر السلطانية ٢٦ – ٢٧ ، الروضتين ١ : ١٦٠ – ١٦١ .

ر) بالعربية : الكرك ، باليونانية : كراكموبا charachmoba ، بالفرنجية - اللاتينية : كراك دومونتريال de Montréal Le Crac أوبيترا ديزرتي Civitas Petracensis ، سيفيتلس بيتراسنسيس Petra deserti

الوصف : مدينة رقلعة في جنوبي الأردن على بعد عشرة أميال تقريباً إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت تقع فوق أنف جبل صخري تنحدر سفوحه من الجانبين بشدة حتى وادي الكرك الذي ينشعب الى وادي الست ووادي الفرنجة أسفل المدينة الحصينة تماماً، وإلى الجنوب من المدينة مباشرة تنتصب القلعة ذاتها وتحميها من الهجوم من الاتجاه الوحيد الصالح من جهة الأرض المرتفعة المجاورة ... ) . انظر تعريفها مفصلا في القلاع أيام الحروب الصليبية ص ه ه .

والشوبك (١) وبلادهما وغشى الناس من سحائب الأفضال والنعم مالم يؤرخ من غير تلك الأيام ، هذا كله وهو وزير تابع للقوم . وهم على تلك البدعة (٢) المعروفة منهم لكنه ناشر لمذهب أهل السنة ، غارس في البلاد أهل العلم والفقه والتصوف والدين والناس يهرعون إليه من كل صوب ، ويفدون إليه من كل جانب ، وهو، رحمه الله ، لايخيب قاصداً .

والمحافظ أبي القاسم بن عساكر مؤرخ دمشق وحافظها من قصيدة يهنىء بها نور الدين ، رحمه الله ، باستيلاء عسكره على مصر . وكان قد أعفى أهل دمشق من المطالبة والخشب (٣) :

لما سمحت لأهل الشام بالحشب

عُوّضت مصر بما فيها من النّشب

<sup>(</sup>۱) الشوبك : بالفرنجية Montreal مونتريال : بلد صغير كثير البساتين ، معظم ساكنيه من النصارى ، وهو شرقي الغور على طرف الشام من جهة الحجاز ، وينبع من ذيل قلعتها عينان إحداهما عن يمين القلعة والأخرى عن يسارها ، كالعين للوجه وتخترقان بلدتها ومنهما تشرب بساتينها . وهي في وادر من غربي البلد وفواكهها من المشمش وغيره مفضلة وتنقل الى ديار مصر ، وقلعتها مبنية بالحجر الأبيض وهي على تل مرتفع أبيض مطل على الغور من شرقيه ) . انظر (تقويم البلدان لأبي الفداء ص ه ٢٢) ، (القلاع أيام الحروب الصليبية ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) قصد : تشيعهم للفاطميين .

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في الخريدة ج ١ : ٢٧٦ -- ٢٧٧ ، الروضتين ١ : ١٥٩ -- ١٠٩ .

ومنها :

فأحزَمُ الناس مَن ْ قَوْى عزيمته

حتى ينال بها العالي من الرتب

فالجيدُّ والجَدُ مقرونان في قرن

والحزم في العزم والإدراكُ بالطلبِ

قال ابن الأثير : (١) وثبت قدم صلاح الدين ، ورسخ ملكه ، وهو نائب عن الملك العادل نور الدين ، والحطبة لنور الدين في البلاد كلها ، ولا يتصرفون إلا عن أمره .

وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين في تلك الحسال بالأمير الأستفته سسكر (٢) ، ويكتب علامته في الكتب تعظيماً أن يكتب اسمه ، ولا يفرده بكتاب ، بل يكتب الأمير الاسفسهلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية / يفعلون كذا وكذا . قال : واستمال [٢٦/و] صلاح الدين قلوب الناس وبذل لهم الأموال ، ممنا كان أسد الدين قد جمعته ، وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه منعه ، فمال الناس إليه وأحبوه ، وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه ، وضعف أمر العاضد ، وكان كالباحث عن حتفه بظلفه ، وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يسيئر إليه إخوته فقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فيفسد البلاد . ثم إن الفرنج اجتمعوا

<sup>(</sup>١) انظر : الباهر ١٤٢ - ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) الاسفهسلار : هو زمام كل زمام وإليه أمور الأجناد . انظر الحطط المقريزية
 ۱ : ۳۰۶ .

ليسيروا إلى مصر ، فسيّر نور الدين . رحمه الله ، العساكر وفيهم إخوة صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب (١) ، وهو أكبر من صلاح الدين ، فلمّا أراد أن يسير قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تسير ، فإنك تفسد البلاد وأحضرك حينه وأعاقبك بما تستحقه ، وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسير إليه واشدد أزره ، وساعده على ماهو بصدده فقال : أفعل معه من الحدمة والطاعة مايصل إليك إن شاء الله تعالى ، فكان كما قال .

وقال العماد: (٢) وشرع صلاح الدين في نقض إقطاع المصرية فقطع منهم الدابر من أجل من معه من العساكر ، وكان بالقصر خصبي يدعنى مؤتمن الحلافة (٣) متحكم في القصر فاجتمع هو ومن معه على أن يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على الأسدية والصلاحية ففعلوا ، وعلم صلاح الدين فتربص بالمؤتمن خروجه من القصر ، وكان له بقرب قليوب(٤) قصر فخلا فيه يوماً للذته فأنهض إليه صلاح الدين

<sup>(</sup>۱) هو : فخرالدين تورانشاه بن أيوب بن شاذي شقيق صلاح الدين وفاتح اليمن (ت ۷۶ هـ) بالاسكندرية . انظر : الروضتين ۱ : ۲۱۳ ، سنا البرق ۱٤٠ ، الخطط المقريزية ۲ : ۳۷ — ۳۸ : البداية والنهاية ج۱۲ ص ۳۰۳ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الحبر في : سنا البرق ۸۱ - ۸۶ ، الروضتين ۱ : ۱۹۱ - ۱۹۲ ، ۱۹۲ الاخبار السنية ۱۶۰ - ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) هو : مؤتمن الحلافة جوهر أحد الأستاذين المحنكين بالقصر . انظر الحطط المقريزية: ج ٢ ص ٢ .

 <sup>(</sup>٤) كانت له منظرة بناها بناحية الحرقانية في بستان. الحطط المقريزية: ج٢ ص ٣.

من أخسد رأسه ، ولمّا قتل غسار السودان وثاروا وكانوا أكثر من خمسين ألفاً ، وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه فحسبوا أن كل بيضاء شحمة ، فثار إليهم أصحاب صلاح الدين واتصلت الحرب بين الفصرين يومين فه رُزم السودان و أخرجوا إلى الجيزة (١) و أخربت محلة لهم كانت على باب زويلة (٢) ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلاً وأينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً .

/ ومما نظمه العماد الكاتب قصيدة حسنة في مرثية أسد الدين [٢٦/ط] وولاية صلاح الدين منها (٣) :

أيا يوسف الإحسان والحسن خير من

حوى الفضل والإفضال والنّهيّ والأمرا

أبــوه أبي إلا العلاء (٤) وعمــه

بمعروفه عمت الورى البدو والحضرا

ولتا رأى الدنيا بعين ملالة

أغذ من الأولى المسير (٥) إلى الأخرى

<sup>(</sup>١) الجيزة : قرية كبيرة جميلة البنيان على النيل من جانبه الغربي تجاه مدينة الفسطاط على انظر الخطط المقريزية :ج١ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) لما نزل القائد جوهر بالقاهرة اختطت كل قبيلة خطة عرفت بها ، فزويلة بنت الحارة المعروفة بها والبئر التي تعرف ببئر زويلة في المكان الذي يعمل فيه الآن – أي زمن المقريزي – الروايا والبابان المعروفان ببابي زويلة . انظر الخطط المقريزية: ج٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في : الروضتين ١ : ١٧٩ .

<sup>(</sup>١) في الروضتين (المعالي).

<sup>(</sup>ه) في الروضتين (مسيرا) ,

وقسام صلاح الدين بالملك كافلا

وكيف ترى شمس الضحى يخلف البدرا

ولما صبت مصر إلى عصر يوسسف

أعاد إليها اللّـــه يوسف والعصـــرا

وأجرى (۱) بها من راحتیـــــه بجـــوده

بحاراً فسمَّاها الورى أنمــــلاً عشرا

فلا تهملوا (٢) البيت المقدس واعزموا

على فتحه غازين وافترعوا البكرا

يديمون بالمعسروف طيب ذكركسم

وما الملئكُ إلا أن تديموا لكُمُم ذكرا

### ثم دخلت سنة خمس وستين (٣) :

فني أولها :(٤) خرج نور الدين إلى داريا ، فأعاد عمارة جامعها ، وعمر مشهد أبي سليمان الداراني . رحمه الله .

وفي أول صفر نزل الفرنج خذلهم الله على دمياط .

قال ابن الأثير : كان فونج الساحل لمّا ملك أسد الدين مصر قد

<sup>(</sup>١) في الروضتين ( فأجرى ) .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين (ولا)

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل : « عمر مشهد أبي سليمان الداراني نورالدين الشهيد » .

<sup>(</sup>٤) الكامل ج ١١ / ٣٥١ – ٣٥٢ ، الباهر ١٤٣ – ١٤٤ ، النوادر السلطانية : ٢٧ ، الروضتين ١ / ١٨٠ – ١٨١ ، سنا البرق : ٨٦ – ٨٨ ، الأخبار السنية : ١٤٢ – ١٤٤ .

خافوا ، فكاتبوا فرنج الأندلس وصقلية يستمدونهم ويعرفونهم ماتجدد من ملك مصر وأنهم خائفون على البيت المقدس من المسلمين ، وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح ، واتتعدوا على النزول على دمياط (١) ظناً منهم أنهم يملكونها ، ويتخذونها ظهراً . يملكون به ديار مصر ، فحصروها وضيقوا ، فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ماهو فيه من المخاوف ، وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج ، وإن سار إليها خلفه المصريون في عخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء وخرجوا من طاعته ، وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه ، فجهز نورالدين / إليه العساكر إرسالاً كلّما [٢٧/و] بجهزت طائفة أرسلها ، فساروا إليه يتلو بعضها بعضاً ، ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكر إلى مصر بدخول نور الدين بلادهم فلمنا رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر بدخول نور الدين بلادهم فنهنا ، ونسين يوماً .

قال القاضي ابن شداد : لمّا نزل الفرنج على دمياط سرق فرنج الشام حصن عـــكار (٢) من المسلمين وأسروا صاحبه (٣) ولما رأى

<sup>(</sup>١) دمياط : مدينة قديمة بين تنيس ومصر ، على زاوية بحر الروم الملح ( الأبيض المتوسط ) والنيل ، وهي ثغر من ثغور الإسلام .

<sup>(</sup>٢) حصن عكار: قلعة صغيرة خربة الآن تقع في شمالي لبنان ، على بعد نحو ٢٥ ميلا الله الشمال الشرقي من طرابلس ، تربض فوق جرف جبلي على السفوح الشمالية لجبل عكار (القلاع أيام الحروب الصليبية ص : ٦٠) .

 <sup>(</sup>٣) واسمه خطلخ العلمدار ، وذلك في ربيع الآخر من هذه السنة ، وكان مملوكً
 لغور الدين ( النوادر السلطانية : ٢٧ ، الروضتين ١ / ١٨٠ ) .

نور الدين ظهور الفرنج، قصد شغل قلوبهم، فنزل على الكرك محاصراً لها ، فقصده فرنج الساحل فرحل عنها ، وقصد لقاءهم فلم يقفوا له ، ثم بلغه وفاة نائبه مجد الدين ابن الداية بحلب والزلزلة التي أخربت كثيراً من البلاد ووفاة أخيه قطب الدين بالموصل.

قال العماد: لما وصل خبر نزول الفرنج على دمياط اهتم واغتم ، وأنهض عسكراً ثقيلاً مقدمه الأمير قطب الدين خُصُر والهذياني ، فوصل قبل رحيل الفرنج بأسبوع .

قال المؤلف (١): وبلغني من شدة اهتمام نور الدين ، رحمه الله ، بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء بين يديه جزء حديث له كان له به رواية ، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم ، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم ليتم السلسلة على ماعرف من عادة أهل الحديث فغضب من ذلك ، وقال : إني لا ستحيي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج . وبلغني أيضاً (٢): أن إماماً لنور الدين ، رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : أعلم فور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة ، فقال : يارسول الله ربما لايصدقني ، فاذكر لي علامة يعرفها ، فقال : قال له بعلامة ماسجدت على تل حارم ، وقلت ياوب انصر فقال : قل له بعلامة ماسجدت على تل حارم ، وقلت ياوب انصر

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٢٧ / ظ العبارة : ( في اهتمام السلطان نورالدين بأمر المسلمين سرآ وجهراً ) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٢٧ / ظ العبارة : ( في صلاح الايمان لنورالدين الشهيد (غير واضحة ) برحيل الافرنج ( غير مفهومة ) الرؤيا ( مشوهة ) ) .

دينك ولا تنصر محموداً . من هو محمود الكلب حتى يُنصر ؟ قال : فانتبهت ، ونزلت إلى المسجد وكان من عادة نور الدين أنه ينزل إليه بغلس (١) ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح قال : فتعرضت له فسألني عن أمري فأخبرته بالمنام ، وذكرت له / العلامة [٢٧/ظ] إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب . فقال نور الدين ، رحمه الله : أذكر العلامة كلها ، وألح علي في ذلك فقلتها فبكى رحمه الله وصد ق الرؤيا ، فأرتَّحْتُ تلك الليلة فجاء الحبر برحيل الفرنج فيها .

فصل :

وفي هذه السنة (٢)، سار نجم الدين أيوب والد صلاح الدين إلى مصر بباقي أولاده وأهله ، واجتمع معهم من التجار، وممتن كان له مع صلاح الدين أنس ومودة ، خلق ، فخاف نور الدين عليهم من قصد الفرنج لهم فشيعهم ، ثم توجه إلى الكرك فحاصرها ، فوصل الحبر أن الفرنج تجمعوا في مائتي فارس وألف تركبلي (٣) وخلق كثير من الرجالة فرحل نحوهم نور الدين ، فرجعوا فتوسط

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلام آخر الليل، وأول الصبح حتى ينتشر في الآفاق ِ انظر لسان العرب ِ

<sup>(</sup>٢) انظر : الكامل ١١ : ٣٥٣ – ٣٥٣ ، الباهر ١٤٤ ، النوادر السلطانية ٢٨ ، الروضتين ١ : ١٨٣ – ١٨٤ ، سنا البرق ٨٩ ، تاريخ حلب ٢ : ٣٩٣ – ٩٤ ، الأخبار السنية ١٤٤ – ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) تركبلي : تعريب Turcopoll : هم جند في خدمة الفرنج ، آباؤهم أتراك أوعرب وأمهاتهم يونان : انظر الحاشية رقم ؛ ص ١٤٤ في الباهر .

بلادهم ، ونهب ماكان على طريقه ، ونزل بِيَعشْ تَـرَا (١) وأقام ينتظر حركة الفرنج ، ليلقاهم فلم يبرحوا من مكانهم خوفاً منه .

وأما نجم الدين أيوب فإنه فرق موجوده قبل رحيله من دمشق ، ووصل إلى مصر في ( السابع والعشرين ) (٢) من رجب ، وخرج العاضد بنفسه لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح (٣) عند شجرة الاهليلج (٤) ، ولم تجر بذلك عادة لهم ، وكان من أعجب يوم شهده الناس ، وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الأفضل ، وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا ، وأظهر السلطان من بره وتعظيم أمره ، ماأحرز

<sup>(</sup>۱) عشرا: (في ياقوت): بفتح أوله وسكون ثانيه ، وفتح التاء المثناة من فوق ثم الراء، والقصر: موضع بحوران من أعمال دمشق. نقول: تقع على الطريق الذاهب من مدينة نوى في حوران باتجاه بحيرة المزيريب والى الجنوب من قرية الشيخ سعد وتبعد عن نوى باتجاه الجنوب بحوالي ٧ كم ويمر من شمالها خط التابلين وهي هضبة الآن تدل على وجود بناء سابق في المنطقة وفيها نبع غزير جار تكثر فيها زراعة الخضروات والأشجار المثمرة. (زيارة ميدانية).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( ٢٨ / و ) ( الرابع والعشرين من رجب ) وهو تصحيف وقد ثبتنا ما هو صحيح عن الروضتين ١ : ١٨٣ ، سنا البرق ٨٩ ، وفي النوادر السلطانية يذكر أن وصوله كان في : ( أثناء جمادى الأخرى : ) وعلى ما يبدو أنه ليس متأكداً من صحة التأريخ الذي وصل فيه فأصحف في ذلك .

<sup>(</sup>٣) باب الفتوح من أبواب القاهرة وضعه القائد جوهر دون موضعه الآن وبقي منه إلى يومنا هذا – أي أيام المقريزي – عقده وعضادته اليسرى وعليه أسطر من الكتابة بالكوفي وهو برأس حارة بهاءالدين من قبليها دون جدار الجامع الحاكمي ، وأما الباب المعروف اليوم بباب الفتوح فإنه من وضع أمير الجيوش وبين يديه باشورة قد ركبها الآن الناس بالبنيان لما عمر ما خرج عن باب الفتوح . انظر الخطط المقريزية ج ١ ص ٣٨١.

<sup>(2)</sup> يعرف بموضع الريدانية من جهة باب الفتوح ، وهذا الشجر من أصل هندي . انظر الحطط المقريزية ٢ : ١٣٨ .

به الشكر والأجر ، وأفرد له داراً إلى جانب داره ، وأقطعه الإسكندرية ودمياط والبُحيرة (١) وأقطع شمس الدولة أخاه قوص (٢) وأسوان (٣) وعيذاب (٤) قال ذلك ابن أبي طي . وقال القاضي ابن شداد : أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور ، وتجمع القصة مشاكلة ماجرى للنبي يوسف عليه الصلاة والسلام فوصل والده نجم الدين إليه ، وسلك معه من الأدب ماكان عادته وألبسه الأمر كله ، فأبى أن يلبسه وقال : ياولدي مااختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كُفُ له فلا يبغي أن يغير موقع السعادة ، فحكمه في الخزائن بأسرها . قلت : وما أحسن ماقال عمارة (٥) في قصيدة مدح بها صلاح الدين ذكر فيها أمر دمياط واجتماعه بوالده وأهله ، يقول فيها (٢) :

<sup>(</sup>١) البحيرة : ( في ياقوت ) بحيرة الاسكندرية : وهذه ليست بحيرة ماء ، إنما هي كورة معروفة من نواحي الاسكندرية بمصر تشتمل على قرى كثيرة ودخل و اسع .

<sup>(</sup>٢) قوص : ( في ياقوت ) بالضم ثم السكون وصاد مهملة ، وهي قبطية : هي مدينة كبيرة عظيمة واسعة ، قصبة صعيد مصر ، بينها وبين الفسطاط إثنا عشر يوماً ، وأهلها أرباب ثروة واسعة ، وهي محط التجار القادمين من عدن وأكثر هم من هذه المدينة ، وهي شديدة الحرارة لقربها من البلاد الجنوبية وبينها وبين قفط فرسخ وهي شرقي النيل وبين بحر اليمن خمسة أيام أو أربعة ، وقوص في الإقليم الأول وطولها من جهة المغرب خمسة وخمسون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها أربع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة .

<sup>(</sup>٣) أسوان ( في ياقوت ) بالضم ثم السكون و واو ، ونون : وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر أول بلاد النوبة على النيل في شرقيه .

<sup>(</sup>٤) عيذاب ( في ياقوت ) بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة : بليدة على ضفة بحر القلزم وهي مرسى المراكب التي تقوم من عدن الى الصميد .

<sup>(</sup>ه) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٣ ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر الروضتين ١ : ١٨١ – ١٨٣ .

ماكان من نعمى بني أيسوب ماكان من نعمى بني أيسوب طلب الهدى نصراً فقال وقد أتوا حسبي فأنتم غابة المطلسوب جلبوا إلى دمياط عند حصارها عن الإسلام فيها كربة وذلسة المغلوب وجلوا عن الإسلام فيها كربة لو لم يجلسوها أتت بكروب فالنساس في أعمسال مصر كلها عشراً فسارغاً عُتقاؤهم من نازح وغسريب إن لم تظن الناس قشراً فسارغاً وهم اللنباب فأنت غير لبيب

ومنها

صحت به مصر وكانت قبله معر بطبيسب تشكو سقاماً لم يعن بطبيسب عجباً لمعجزة أتت في عصره والدهم ولاد لكل عجيب والدهم ولاد لكل عجيب رد الإله بسه قضية يوسيف نسقاً على ضرب من التقريب جاءته إخوته ووالده إلى مصر على التدريج والترتيب

وله أيضاً فيه من أخرى (١) :

أبسوك الذي أضحى ذخسيرة مجسدكم

وأنت نه خير النفائس والذخسر

ومن كنتَ معروفـــاً له فاستفزه

بمثلك تيه فهو في أوســع العُـُذُرِ

فكيف أبِّ أصبحت نار زناده وإلا" (٢)

كنور البدر من سُنَّــة البّـــدُر

توقسره وسلط النديّ كراملةً

وتحمل عنه مايؤود (٣) من الوقثر

وتخلفه ُ حربــــاً وسلمـــاً خلافــــــة ً

تؤلُّف أضداداً من المساء والجمئر

وكم قمست في بأس وجود ورتبسة

بما سرّه ُ في الخطبِ والدست والثغثرِ

وحُكي أنهما لما اجتمعا بدار الوزارة ، وقعدا على طراحة واحدة ، ذكر نجم الدين (٤) أن صلاح الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال : فتشاءمت له وتطيرت لما جرى علي ،

<sup>(</sup>١) انظر الروضتين ١ : ١٦٣ – ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ ص ١٦٣ ( اللا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مايوذ . تصحيف .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٣ ص ٢٦٢ .

وكان معي كاتب نصراني فقال: يامولاي من يدريك أن هذا الطفل يكون ملكاً عظيماً عظيم الصيت جليل المقدار. قال: فعطفني كلامه عليه. فتعجبت الجماعة من هذا الاتفاق. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

المارض الناس عشر شوال (١) كانت زلزلة عظيمة لم ير الناس مثلها ، عمّت أكثر البلاد من الشام ومصر والعراق وغيرها إلا أن أشدها وأعظمها كان بالشام ، فخربت بعلبك وحمص وحماة وشيزر وبارين (٢) وغيرها ، وتهد من أسوارها وقلاعها ، وسقطت الدور على أهلها وخرج ، وهلك من الناس ماخرج عن العد والإحصاء ، فسار نور الدين إلى بعلبك ، ورتب بها من يحميها ، ويعمرها ، وسار إلى حمص ، ففعل مثل ذلك ، ثم إلى حماة ، ثم إلى بارين وكان شديد الحذر على البلاد من الفرنج ، ثم أتى حلب وباشر عمارتها بنفسه ، وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائين ، ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وأسوار جميع البلاد وجوامعها ، وأخرج من الأموال مالا يقدر قدره . وأمّا بلاد الفرنج فإنها أيضاً فعلت بها الزلزلة قريباً من هذا ، وهم أيضاً يخافون من نور الدين على بلادهم ، فاشتغل كل منهما بعمارة بلاده عن قصد بلاد الآخر .

## وفي سابع عشر (٣) شـوال وقيع صاحب (٤) البيرة (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل ۱۱ : ۳۵۴ – ۳۵۵ . سنا البرق ۹۱ – ۹۳ ، الروضتين ۱ : ۱۸٤ ، تاريخ حلب ۲ : ۲۹۶ – ۲۹۰ .

<sup>(</sup>۲) انظر حاشیتنا رقم ه ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۳) انظر : الكامل ۱۱ : ۳۵۳ – ۴۵۳ ، الباهر ۱۶۰ – ۱۶۹ ، الروضتين ۱ : ۱۸۱ ، العرق ۱۰۱ – ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٤) هو : شهاب الدين الياس بن محمد إيلغازي بن أرتق صاحب قلمة البيرة . انظر الكامل ١١ : ٣٥٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر حاشیتنا رقم (۳) ص ۱۹۳.

باللبوة (١) من أعمال بعلبك على ثلاثمائة فارس من الفرنج غيارة ، فعمهم القتل والأسرُ ، فلم يفلت منهم إلاّ من لايعتد به وجيء بالأسرى ، ورؤوس القتلى إلى نور الدين وهو بعشترا فرأى في الرؤوس رأس مقدم الإسبتارية (٢) صاحب حصن الأكراد (٣) وغيره من مقدمي الإفرنج ومشهوريهم ولله الحمد .

وفي شوال أيضاً (٤) ، توفي صاحب الموصل قطب الدين مودود ابن زنكي ، أخو نور الدين وأوصى بالمُلك لابنه سيف الدين غازي، واستولى على تدبير الأمور رجل يقال له : عبد المسيح كان نصرانياً فأسلم وقيل : إنه كان باقياً على نصرانيته وله بيعة في داره ، وتتبع أرباب العلم والدين فشتتهم وأبعدهم وآذى المسلمين ، وكان نور الدين رحمه الله يكرهه فلما بلغه ذلك سار من وقته .

<sup>(</sup>١) اللبوة: هي قرية بين بعلبك وحمص تقع في البقاع الشمالي بالقرب من منبع نهر العاصي وهي حالياً في الأراضي اللبنانية . ( لنظر الاطلس مصور لبنان ) .

<sup>(</sup>۲) أسس الأمالفيون الإيطاليون في القرن العاشر في القدس مشفى (تكية – رباط) لمساعدة الحجاج المسيحيين القادمين من أوربة ، وكرسوها على اسم القديس يوحنا ، وفي فترة الحروب الصليبية تحول المشفى إلى مؤسسة فرسان عسكرية (م . م )، كانت أخوية فرسان القديس يوحنا (المعروفة بالاسبتارية م . م ) موجودة قبل أن يستولي الفرنجة على القدس . وكانت تتألف من طائفة من الرهبان المقاتلين منذ أوائل القرن الثاني عشر أما أخوية فرسان الهيكل ( المعروفة باسم الداوية م . م ) فأسسها هوغ دوبايان أخوية فرسان الهيكل ( المعروفة باسم الداوية م . م ) فأسسها هوغ دوبايان ورعايتهم إذا ماوقعوا فريسة المرض ، ولكن سرعان ماطغت على هذه الوظيفة التزامات الفروسية بمحاربة المسلمين العرب . وفي أوائل العام ١١٣٧ م منح الملك فولك فرسان القديس يوحنا ( أو الاسبتارية ) قلمة بيت جبرين – التي شيدت مجدداً فوق أراضيهم – كقاعدة يحرسون الحدود منها ويدافعون عنها . انظر القلاع أيام الحروب الصليبية ص١١٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر حاشيتنا رقم ؛ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الباهر ۱۶۹ ، الكامل ۱۱ : ۳۵۵ – ۳۵۳ ، سنا البرق ۹۳ – ۹۶ ، الروضتين ۱ : ۱۸۲ .

#### و دخلت سنة ست وستين :

فعبر نور الدين (١) الفرات عند قلعة جعبر (٢) أول المحرم وقصد الرقة فتسلمها ثم الخابور (٣) ونصيبين (٤) وسنجار (٥) ، ثم الحرم جاء الموصل فدخلها ثالث عشر جمادى الأولى وسكن القلعة ، وأقر / ابن أخيه سيف الدين غازياً على الموصل ، وألبسه خلعته التي جاءته من بغداد في تلك الأيام ، وولتى بقلعة الموصل خادماً يقال له : سعد الدين كمشتكين (٢) وأطلق المكوس جميعها من الموصل وسائر مافتحه من البلاد ، وأمر ببناء الجامع النوري بالموصل ، فبني وأقام بالموصل نحو عشرين يوماً ، ثم سار إلى الشام فقيل له : إنك تحب الموصل والمقام بها ونراك أسرعت العود فقال : قد تغير قلبي فيها فإن لم أفارقها ظلمت ويمنعني أيضاً أنني هاهنا لأأكون مرابطاً للعدو، وملازماً للحجهاد . وقيل : إنه رأى النبي صلى الله عليه وسام ذات ليلة

 <sup>(</sup>۱) انظر: الكامل ۱۱ : ۳۲۲ - ۳۲۵ ، الباهر : ۱۵۲ - ۱۵۶ ، الروضتين
 ۱ : ۱۸۷ - ۱۸۹ ، سنا البرق ۹۶ - ۷۷ ، تاريخ حلب ۲ : ۹۶۰ - ۲۹۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۱۹۵ .

 <sup>(</sup>٣) الحابور: قرية تقع في أقصى الشمال الشرقي للقطر العربي السوري قرب الحدود السورية العراقية . ( انظر الأطلس مصور القطر السوري ) .

<sup>(</sup>٤) انظر حاشيتنا رقم ٤ ص ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٥) سنجار : قرية تقع في السفح الجنوبي لجبل سنجار وهي الآن تقع في القطر العراقي .
 ( انظر الأطلس المصور للقطر العراقي )

<sup>(</sup>٦) هو : سعد الدين كمشتكين خادم نور الدين وهو خصي . عينه نور الدين در الدين عينه نور الدين ، ثم أصبح مقدم درداراً – أي قائد حامية – على قلمة الموصل ، لما ملكها نور الدين ، ثم أصبح مقدم العسكر صاحب حصن حارم قتل سنة ، ٧٧ه ه ، انظر الباهر ١٧٨ ، الروضتين ١ : ١٧٧ – ٢٧٠ ، ٢٧٢ – ٢٧٠ . الأصل ٢٧ / ظ .

وهو يقول له : جئت إلى بلدك وطاب لك المقام فيه ، وتركت الجهاد وقتال أعداء الدين؟فاستيقظ من منامه وسار سحرة ذاك اليوم ، ولم يلبث ولم يعلم به أكثر الناس حتى خرج ولحقوه . رحمه الله .

وقال العماد : أقام نور الدين بقلعة الموصل سبعة عشر يوماً ، وجد مناشير أهل المناصب وأمر بإسقاط جميع المكوس والضرائب وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس فمنه : قد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال فسحقاً للسحت ومحقاً للحرام الحقيق بالمقت وبعداً لما يبعد من رضى الرب ويقضي من محل القرب ، وقد استخرنا الله تعلى وتقرباً إليه وتوكلنا في جميع الأحوال عليه وتقدمنا بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة ومحو كل سيئة شنيعة ونفي كل مظلمة فظيعة ، وإحياء كل سنة حسنة وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنة وإطلاق كل ماجرت العادة بأخذه من الأموال المحظورة خوفاً من عواقبها الرديئة المحذورة ، فلا يبقى في جميع ولايتنا جور وراحيا وهذا حق لله قضيناه واحب علينا أد يناه بل هي سنة حسنة سنناها وحجة واضحة بيناها وواجب علينا أد يناه بل هي سنة حسنة سنناها وحجة واضحة بيناها وواجب علينا أد يناه بل هي سنة حسنة سنناها وحجة واضحة بيناها

وفي تاسع ربيع الآخر توفي أمير المؤمنين المستنجد (١) بالله / أبو [٢٩/ظ] المظفر يوسف بن المقتفي وكان مولده مستهل ربيع الآخر سنة عشر

<sup>(</sup>۱) انظر : الكامل ۱۱ : ۳۶۰ – ۳۹۳ ، الباهر ۱۰۰ – ۱۲۰ ، الروضتين ۱ : ۱۹۰ – ۱۹۱ ، سنا البرق ۱۰۰ – ۱۰۱ ، البداية والنهاية ۱۲ : ۲۹۲ ، شذرات الذهب ؛ : ۲۱۸ – ۲۱۸ ، الأخبار السنية ۱٤۷ – ۱٤۸ .

وخمسمائة ، وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وستة أيام (١) وهو الثاني والثلاثون مـن خلفاء بني العباس وله بحساب الجمل اللام والباء ، وفيه يقول بعض الشعراء من قصيدة :

أصبحت لب بني العباس كلتهــم

إن عُددت بحساب الجُهل الحلفا

وكان من أحسن الحلفاء (٢) سيرة مع الرعية عادلاً كثير الرفق وأطلق من المكوس شيئاً كثيراً بحيث لم يترك بالعراق مكساً ، وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس ، حبس رجلا كان يسعى بالناس وأطال حبسه ، فحضر بعض أصحابه ، وبذل فيه عشرة الاف دينار فقال له : أنا أعطيك عشرة الاف دينار وتحضر لي إنساناً آخر مثله أحبسه لأكف شره عن الناس ، وبويع بعده ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن . ومدحه العماد الكاتب بقصيدة منها (٣) :

لهفي على زمن الشباب فإنني

بسوى التأسف عنه لم أتعوّض

نُقضت عهود الغانيات وإنها

لولا (انقضاء) (٤) شبيتي لم يُنقض

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية ١٢ : ٢٦٢ يذكر أن مدة خلافته ( إحدى عشرة سنة وشهراً ) ، ويذكر في حاشية الأصل ٣٠ / و العبارة ( هذا العددبه ! ) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٣٠ / و العبارة ( فيما يشهد بعمل التاريخ بحساب الحروف ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروضتين ١ : ١٩١ ، سنا البرق ١٠٣ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في الروضتين (نقاء).

ياحسن أيّـــام الصبا وكأنّهـــا

أيام مولانا الإمام المستضي

ذو البهجة الزهراء يشرق نورهــــا

والطلعـــة الغراء والوجه الوضي

ومنها :

قسم السعادة والشقساوة ربتّنا

في الخلق بين مُحيِبِّه والمبغــض

فضُل ( الحلائق والحلائف )(١) بالتقى

والفضل والإفضال والخئلق الرضي

وفي هذه السنة (٢) وقف صلاح الدين بمصر مدرسة للشافعية(٣) ومدرسة للمالكية (٤) وقف تقي الدين(٥) ابن أخيه منازل العز مدرسة

<sup>(</sup>١) في الروضتين ( الخلائف والخلائق ) ج ١ ص١٩١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : سنا البرق ۱۰۷ – ۱۱۰ بتصرف ، انظر الخبر مفصلا في :
 الروضتين ١ : ۱۹۱ – ۱۹۲ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) هي المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق من مدينة مصر من قبليه ... ثم صارت سجناً تعرف بالمعونة فهدمها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في أول المحرم من سنة ست وستين وخمسمائة وأنشأها مدرسة برسم الفقهاء الشافعية ... الحلط ٢ – ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) هي المدرسة القمحية : هذه المدرسة بجوار الجامع التيق بمصر كان موضعها يمرف بدار الغزل فهدمها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية ، وكان الشروع فيها للنصف من المحرم سنة ست وستين وخمسمائة ...

<sup>(</sup>ه) هو تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي ابن أخي صلاح الدين (ت ٥٧ ه ه ) . انظر : سنا البرق ١١٠ -- ٢٦٢ ، وانظر ترجمته مطولة في خريدة القصر ١ : ص ٨ و ١١٢ مع مختارات من شعره، البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٩٧ و ٣٤٦ - ٣٤٠ .

للشافعية (١) وخرج صلاح الدين إلى الغزاة ، وأغار على الرملة (٢) وعسقلان وهجم ربض غزة ، ثم رجع إلى القاهرة ، ثم وصله الحبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله ، فأشفق عليها وأحب أن يجتمع بها شمله، فخرج إليها في النصف من ربيع الأول .

وكانت بأيلة (٣) قلعة في البحر قد حصنها أهل الكفر ، فعمر لها مراكب وحملها إلى ساحل أيلة على الجمال ، وركتبها الصناع هناك ، وشحنها بالرجال ، وفتح القلعة في العشر الأول من ربيع الآخر [٠٣/و] واستحلها ، واستباح / بالقتل والأسر أهلها وملأها بالعدد ، ووصلوا إليها واجتمع بأهله عليها ، وسار بهم على سمت القاهرة ، ووصلوا إليها في السادس من جمادى الآخرة ، ثم سار إلى الإسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها ، ويرتب قواعدها وهي أول دفعة سار إليها في سلطانه ، وعمر أهلها بإحسانه ، وأمر بعمارة أسوارها

<sup>(</sup>۱) هذه المدرسة كانت من دور الخلفاء الفاطميين ... وعرفت بمنازل العز ، وكانت تشرف على النيل وصارت معدة لنزهة الخلفاء ... فلما زالت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف أنزل في منازل العز الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فسكنه مدة تم إنه اشتراها والحمام والاصطبل المجاور لها ... فلما أراد أن يخرج من مصر إلى الشام وقف منازل العز على فقهاء الشافعية ووقف عليها الحمام وما حولها ... الخعلط ٢ – ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الرملة ( في ياقوت ) واحدة الرمل : مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآن،وكانت رباطاً للمسلمين وهي في الإقليم الثالث ، وطولها خمس وخمسون درجة وثلثان ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وثلثان .

<sup>(</sup>٣) أيلة : في ياقوت بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام ، وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام ، أيلة : مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير ....

وأبراجها وأبدانها ، وكان سور القاهرة قد تهدم أكثره ، وصار طريقاً لايرد داخلاً ولا خارجاً فولاً ه قراقوش الحادم (١) وأمره بعمارته ، وقبض على القصور وسلمها إليه ، وأمر بتغيير شعار الإسماعيلية ، وقطع من الأذان «حي على خير العمل » وشرع في تمهيد أسباب الحطبة لبني العباس .

وقد ذكر عمارة اليمني الشاعر غزوة صلاح الدين غزة فقال من جملة قصيدة مدحه بها (٢) :

أضفت إلى أجر الجهاد زيارة ال

. . . خليل فأبشر أنتَ غازِ موفَّقُ

وهيّجـــت للبيت المقدّس اوعةً

يطول بها منه إليك التشــوّقُ

وغزوك هذا سلتم نحو فتحسة

قريباً وإلا ّ رائد ومطـــرّقُ ُ

هو البيت إن تفتّحه ُ والله فاعل

فما بعده باب من الشام مُغُلَّقُ

\$ \$

<sup>(</sup>۱) هو : الأمير الحصي بهاء الدين قراقوش الأسدي . انظر خطط المقريزي ج ۱ ص ۳۷۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروضتين ١ – ١٩٣ أورد من القصيدة اثني عشر بيتاً .

## ثم دخلت سنة سبع وستين (١) :

فاستفتحها صلاح الدين رحمه الله بإقامة الحطبة في الجمعة الأولى منها بمصر لبني العبيّاس ، وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة ، وانقطع ذكر خلفاء مصر منها . وأول خطيب خطب لبني العباس بمصر أبو عبدالله محمد بن المحيّسن بن الحسين بن أبي المضاء البعلبكي . ثم توفي العاضد يوم عاشوراء من هذه السنة عقيب انقطاع ذكره من الحطبة وهو آخر المستخلفين بالديار المصرية ، وأزال الله تلك الدولة الردية عن رقاب العباد ، وكانوا أربعة عشر متخلفاً : ثلاثة(٢) منهم بإفريقية وهم : الملقبون بالمهدي والقائم والمنصور ، وأحد عشر بمصر وهم : الملقبون بالمعز والعزيز والحاكم والظاهر والمستنصر والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد وهم يدعون والمستعلى والآمر والحافظ والظافر والفائز المعام المل مجوسي والمستعلى والآمر المعرون أنفسهم الفاطميين (٣) ، وإنما نسبهم / إلى مجوسي السمه عبيد (٤) فليسوا فاطميين ، وإنما كانت الدولة الباطنية . . . وقد ذكر جماعة من الأكابر العلماء وأن المعروف أنهم بنو عبيد ،

(۱) انظر الحبر قي :الكامل ۱۱ : ۳۶۸ – ۳۷۱ ، الروضتين ۱ : ۱۹۳ – ۲۰۲، سنا البرق ۱۱۱ – ۱۱۰ ، الأخبار السنية ۱٤٨ – ۱٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في الكامل ١١ : ٣٧٠ يذكر أربعة منهم في أفريقية ... حيث يعتبر المعز قبل فتحه لمصر .

 <sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ٥٥ / ظ العبارات : ( وأقاموا الحطبة بمصر لبني العباس ) خلفاء الفاطميين ونسبهم .

<sup>(</sup>٤) عبيد : وهو تصغير عبدالله وفي (لسان العرب : وفي التصغير تحقير ) وأسمه يرد في المصادر الفاطبية عبدالله ، وعلى مايبدو قصد المؤرخون في تلك الآونة تصغير اسمه تحقيراً له وإرضاء للخليفة العباسي في بغداد ، انظر : البداية والنهاية ١١ : ٣٤٦ - ٣٤٥ .

وكان والد عُبيد هذا من نسل القداح المجوسي ، وقيل : كان والد عبيد هذا يهودياً من أهل سلمية من بلاد الشمام ، وكان حداداً وعُبيد هذا كان اسمه سعيد . فلما دخل بلاد المغرب تسمى بعبيد الله واد عي نسباً ليس بصحيح ، ذكر ذلك جماعة من علماء الأنساب ، ثم ترقت به الحال إلى أن ملك ، وتلقب بالمهدي ، وبني المهدية بالمغرب ونسبت إليه ، وكان زنديقاً خبيئاً عدواً للإسلام ، قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة كثيرة ونشأت ذريته على من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة كثيرة ونشأت ذريته على ذلك ، وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها ، وذلك من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين إلى هذه السنة سسنة سبع وستين وخمسمائة ، وقد بين نسبهم هذا وأوضحه جماعة منهم : وذلك من ذي الحجة بن الطيب الباقلاني (١) فإنه كشف في أول كتابه المسمى بكشف أسرار الباطنين ، عن بطلان نسب هؤلاء إلى على رضي الله عنه . وكذلك القاضي عبد الجبار أيضاً استقصى الكلام في أصولها وبينها بيساناً شافياً في أواخر كتاب تثبيت [ دلاثل ] في أصولها وبين في كتابه بعض مافعلوه من المنكرات والكفريات (٣) .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المتكلم من أهل البصرة سكن بغداد ، وكان متكلماً على مذهب الأشعري ... توفي لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة . انظر : السمعاني : الانساب ٢ : ١٥،وانظر ترجمته مع مؤلفاته في البداية والنهاية ج ١١ ص ٣٤٥ - ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) اسم الكتاب: تثبيت دلائل النبوة و مابين القوسين سقط من الأصل (٣٠/ظ) .

<sup>(</sup>٣) يقول في كتاب تثبيت دلائل النبوة (... ألا ترى أن من بالاحساء من القرامطة والباطنية ، لما غلبوا شنموا الأنبياء ، وعطلوا الشرائع وقتلوا الحجاج والمسلمين حتى أفنوهم ، واستنجوا بالمصاحف والتوراة والإنجيل ، وجاؤوا بذكيرة الأصفهاني المجوسي ، وقالوا : هذا هو الإله في الحقيقة وعبدوه وكان لهم معه ماهو مذكور معروف . ومثل هذا صنع أبو القاسم الحسن بن جوشب بن زاذان الكوفي النجار =

وقد كتب بعض الشعراء أبياتاً . ووضعها على المنبر لبعض من تقدم ذكره من متخلفيهم وهي (١) :

إنْ كُنتَ فيما تدّعي صــادقاً

فاكشف لنا عن جدَّك السابع

أوْ فَدَع الْأنسابَ مستــورة

وادخل بنا في النّسب الواسع ِ

فإن أنساب بني هـاشم يقـــل

فيها طمـــع الطـــامع

ولما انقضت تلك الدولة بانتهاء عصرها ، استطال أهل السنة على الإسماعيلية ، وتتبعوهم وآذوهم . وطارت البشائر بذلك إلى بغداد وسائر البلاد ، واستولى على القصر وأمواله وذخائره ، وقبض السلطان صلاح الدين جميع مسافي تلك القصور من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك ، ولم يوجد من المال كبير أمر لأن شاوراً قد

<sup>=-</sup>دين ظهر بجبال لاعة من أرض اليمن ... وكذا صنع من كان منهم برقادة والقيروان من أرض المغرب ، إلى أن قام أبو يزيد مخلد بن كيداد – من الحوارج الإباضية النكارة الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رستم صاحب تاهرت – بمن معه وحاربهم خمس سنين ، وضيق عليهم ، كما صنع الأصفر بأهل الإحساء فلما انكشف أمر أبي يزيد عبن بالمغرب ، كفوا عن المكاشفة المامة بشتم الأنبياء وتعطيل الشرائع وصاروا يخدعون الناس سراً، وينقلونهم عن الإسلام بالحيل والإيمان من حيث لا يشعرون شيئاً فشيئاً ...). انظر النص وغيره في أخبار القرامطة ص ه ١٤٥ – ١٤٦ وما بعد تحت عنوان كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على ترجمة لناظم هذه الأبيات ، والأبيات هذه لم ترد في الروضتين .

ضيعه في إعطائه الفرنج بل وجد فيها ذخائر جليلة (١) / من ملابس [٣١/و] وفرش وخيول وخيام وكتُب وجوهر، ومن عجيب ماوجد فيه قضيب زمرد طوله شبر وزيادة وهو قطعة واحدة ، وكان سمت حجمه مقدار الإبهام ، ووُجد فيه طبل القولنج وإبريق عظيم مسن الحجر المانع ، ووجد فيه من الجوهر سبعمائة يتيمة . فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أحضره ، وأحضر صائغاً ليقطعه فأبي الصائغ قطعه ، فرماه السلطان فانقطع ثلاث قطع ، وفرقه السلطان على نسائه ، وأما طبل القولنج فإنه وقع إلى بعض الأكراد ، فلم يدر ماهو فكسره لأنه ضرب به فحبق (٢) ، وأما الإبريق فأنفذه السلطان إلى بغداد . وأزال ضرب به فحبق (٢) ، وأما الإبريق فأنفذه السلطان إلى بغداد . وأزال

قال المؤلف رحمه الله (٣) : وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين رحمه الله كتب به إلى الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون وهو بحلب ليوليه قضاء مصر يقول فيه : غير خاف عن الشيخ ما أنا عليه وفيه وكل مقصودي وغرضي في مصالح المسلمين وما يقربني إلى الله تعالى والله ولي التوفيق ومطلع على نيتي ، أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيها فهي من الفتوحات الكبار الله جعلها دار إسلام بعدما كانت دار كفر ونفاق فلله المنة والحمد ، إلا أن المقد مقبل كل شيء أمور الدين التي هي الأصل وبها النجاة وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ماهي قليلة وهي خالية من أمور الشرع ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٣١ / و العبارة : ( دولة الفاطميين قبحهم الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٢) حبق ( في لسان العرب ) الحبق والحبق ، بكسر الباء ، والحباق : الضراط .

<sup>(</sup>٣) انظر الروضتين ١ : ١٧٤ .

ولا أقدر أولي في أمورها . وأقلدها إلا لك ، حتى تبرأ ذمتي عند الله ، فتجب عليك وفقك الله . أن تشمر عن ساق الاجتهاد ، وتتولى قضاءها ، وتعمل ماتعلم أنه يقربك إلى الله ، وقد برئت ذمتي وأنت تجاوب الله .

وللعماد الكاتب يصف ماجرى على ماخلفه العاضد من جملة كلام له: (١) وهم إلى الآن محصورون محسورون ، لم يظهروا وقد نقص عددهم ، وقلص مددهم ، ثم عرض من بالقصر من الجواري والعبيد والعدة والعديد والطريف والتليد ، فوجد أكثر هن حرائر فأطلقهن ، وجمع الباقيات فوهبهن وفرقهن ، وأخلى دوره وأغلق فأطلقهن ، وسلسط جوده على الموجود ، وأبطل الوزن / والعد عن الموزون والمعدود ، وأخذ كل ماصلح به ولأهله ولأمرائه وخواص الموزون والمعدود ، وأخذ كل ماصلح به ولأهله ولأمرائه وخواص الملابس ومحاسن العرائس ، والدخائر وزواهر الجواهر ، ونفائس الملابس ومحاسن العرائس ، والمرة اليقيمة والياقوتة العالية الغالية والصواني الصينية والمنسوجات المغربيسة ، والمحروجات الذهبية والمحكوكات النضارية ، والكرائم والتمائم ، والعبوذ والتمائم ، والعبوذ والتمائم ، والعبود ، والمعتود ، والمعتود ، والمعتود ، والمعتوب ، والمنوب ، والمعتود ، والمعتوب ، والمنوب ، والعبير والحبير ، والوشي والعبير والحبير ، والوثي والعبير والحبير ، والوثي والعبير والحبير ، والوثي والعبير والحبير ،

 <sup>(</sup>١) انظر : سنا البرق ١١١ - ١١٢ بتصرف في اللفظ وتقديم وزيادة ،
 الروضتين ١ : ١٩٥ - ١٩٥ ، الأخبار السنية ١٤٩ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) النغير ( في لسان العرب ) طائر يشبه العصفور وتصغيره نغير ، ويجمع نغراناً ... والنغر ، أولاد الحوامل إذا صوتت ووزعت ، أي صارت كالوزغ في حلقتها صغر . . . . .

فوقع فيها الفناء ، وكشف عنها الغطاء ، وأسرف فيها الغطاء ، وأطلق البيع بعدد ذلك في كل جديد وعتيق ولبيس وسحيق ، وبال وأسمال ورخيص وغال ، وكل منقول ومحمول ومصوغ ومعمول ، واستمر البيع فيها مدة عشر سنين ، وتنقلت في البلاد بأيدي المسافرين .

ومن كتاب (١) عن السلطان صلاح الدين من إنشاء القساضي الفاضل (٢) إلى وزير بغداد على يد الحطيب شمس الدين بن أبي المضاء المذكور في بعض السنين ، وذلك بعد موت العاضد وانقطاع خطبة بني عدُيد وإقامتها لبني العباس .

(كتب الحادم هذه الحدمة من مستقره ودين الولاء مشروع ، وعلم الجهاد مرفوع ، وسؤدد السواد متبوع ، وحكم السداد بين الأمة موضوع ، وسبب الفساد مقطوع ممنوع ، وقد توالت الفتوح غرباً وشرقاً ومصراً ويمناً وشاماً ، وصارت البلاد بل الدنيا والشهر بل الدهر ، حرماً حراماً ، وأضحى الدين واحداً . بعدما كان أدياناً ، والحلافة إذا ذكرتها أهل الحلاف لم يخروا عليها [ إلا ] (٣) مُصماً وعُمياناً ، والبدعة خاشعة والجمعة جامعة ، والمذلة في شيع الضلال شائعة ذلك بأنهم اتدخذوا عباد الله من دونه أولياء ، وسموا أعداء

<sup>(</sup>١) انظر : الروضتين ١ : ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) هو : محيي الدين أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخمي البيساني ثم
 العسقلاني ، ثم المصري صاحب ديوان الإنشاء وشيخ البلاغة (ت٥٩٦ه) .

انظر : خريدة القصر قسم مصر ۱ : ۳۰ – ۱۶ ، الكامل ۱۲ : ۱۰۹ ، الكامل ۲۱ : ۱۰۹ ، الروضتين ۱ : ۱۰۹ / ظ – ۲۹۳ ) والروضتين ۲ : ۲۶۱ – ۲۴۳ ، والأصل (۲۹۳ / ظ – ۲۹۳ ) و الذيل ۱۷ ، البداية والنهاية ۱۳ ؛ ۱۶۵ .

<sup>(</sup>٣) الإضافة مابين القوسين عن الروضتين ١ : ١٩٥ لتوضيح المقصود .

الله أصفياء ، وتقطع أمرهم بينهم شيعاً ، وفرقوا ( أمر الأمير ) (١) وكان مجتمعاً ، وكذبوا بالنار فعُجلت لهم نارُ الحتوف ، ونثرت [٣٧]و] أقلام الظبا حروف رؤوسهم نثر الأقلام والحروف،ومُنزقوا / كل ممزَّق وأُخذ منهم كل مَخنق ، وقُطع دابرهم ، ووعظ َ آتيهم غابرُهم ، ورغمت أنوفهم ومنابرهم وحقّت عليهم الكلمة تشريداً وقتلاً ، وتمتُّت كلمات ربك صدقاً وعدلاً ، وليس السيف عمَّن سواهم من كفار الفرنج بصائم، ولا الليل عن السير إليهم بنائم، ولا خفاء عن المجلس الصاحبي أن من شد عقد خلافة وحل عُقداً خلاف وقام بدولة وقعد بأخرى، قد عجز عنها الأخلاف والأسلاف، فإنه مفتقر إلى أن يُشكر لــه مانصح ، ويُقلد مــافتح ويبلّغ مااقترح ، ویُقدم حقه ولا یطرح ، ویقرب مکانه وإن نزح ، وتأتيه التشريفات الشريفة ، وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة ، وتلبّي دعوته بما أقام من دعوة ، وتوصل عروته بما وصل من عروة،وترفع دونه الحجب المعترضة ، وتُرسل إليه السحب المروّضة فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده بالدولة التي كشف وجهه لنصرها ، وجرَّد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرها ، وقد أتيى البيوت من أبوابها ، وطلب النجعة من سحابها ، ووعد آماله الواثقة بجواب كتابها ، وأنهض لإيصال ملطفاته وتنجيز تشريفاته خطيب الحطباء بمصر ، وهو الذي اختاره لصعود المنبر وقام بالأمر قيام مَن ْ بَـر واستفتح بلبس السواد الأعظم الذي جمع الله عليه السواد الأعظم آملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاء فضل عقبه ، ويخلد الشرف في عقبه ) .

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ١٩٥ ( أمر الأمة ) .

وسيأتي ذكر هذه الرسالة إلى بغداد على يد ابن أبي المضاء في سنة سبعين وخمسمائة مع الكتاب الذي أرسل صحبته إلى الديوان أدامه الله تعالى .

وفي هذه السنة(١) خرجت مراكب من مصر إلى الشام، فأخذ الفرنج منها في اللاذقية مركبين مملوءين من الأمتعة والتجار ، وغدروا بالمسلمين ، وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا ، فجمع العساكر وبث السرايا في بلادهم بعضها نحو أنطاكية وبعضها نحو طرابلس وحصر هو حصن عرقة (٢) وأخرب ربضه ، وأرسل طائفة من / العسكر إلى حصني صافيتا وعريمة ، فأخذهما عنوة ، وكذلك [٣٧/ظ] غيرهما ونهب وخرب ، وغنم المسلمون الكثير وعادوا إليه وهو بعرقة، فسار في العساكر جميعها إلى قرب طرابلس يخرب ويحرق ، وأما الذين ساروا نحو أنطاكية فإنهم فعلوا في بلادها مثل مافعيل ببلاد طرابلس فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ماأخذوه من المركبين ويتُجاد معهم الهدنة فأجابهم .

وفيها (٣) : أمر نور الدين باتتخاذ الحمام الهوادي(٤) وهي المناسب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أو كارها، فاتتُخذت في جميع بلاده(٥).

<sup>(</sup>١) انظر الكامل ٢١: ٣٧٤ – ٣٧٤ ، الباهر ١٥٤ – ١٥٥، الروضتين ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر التعريف به في حاشيتنا رقم ؛ ص ١٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر الكامل ١١ : ٣٧٥ ، الباهر ١٥٩ ، الروضتين ١ : ٢٠٠ ،
 الأخبار السنية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) هو الحمام الزاجل الذي يستخدم في نقل الرسائل .

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل ٣٣ / و العبارة (في تاريخ عمل حمائم الرسائل ) .

وفيها: (١) قرىء عسلى المنبر (٢) بالقاهرة بعد صلاة الجمعة سجل بإسقاط المكوس يقول فيه: ولمّا تقلّدنا أمور الرعية رأينا المكوس الديوانية بالقاهرة ومصر أولى مانقلناه من أن تكون لنا في الدنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة ، وأن نتجرد ( منها ) (٣) لنلبس أثواب الأجر الفاخرة ، ونطهر منها مكاسبنا ، ونصون عنها مطالبنا ، ونكفي الرعية ضرهم الذي يتوجه إليهم ، ونضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ( ونعيدها اليوم ) (٤) كأمس الذاهب ونضعها فلا ترفعها من بعد يد حاسب ، ولا قلم كاتب . وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر وجميع التجار المترددين إليهما وإلى ساحل (٥) المقسم (٦) والمنية (٧) بأبواب المكس (٨)

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ٣٣ / و العبارة ( في ابسقاط المكوس ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الروضتين ١ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ١ : ٢٠٥ ( ومنها ) .

<sup>(</sup>٤) في الروضتين ١ : ٢٠٥ (نعبدها ) .

<sup>(</sup>ه) ربما قصد به ساحل المقس أيام كان المقس ساحل القاهرة حيث كانت صبر القمح وغيره من الغلال توضع من جانب المقس إلى باب القنطرة عرضاً وتقف المراكب من جامع المقس إلى منية الشيرج طولاً في أيام النيل من مراكب الغلة وغيرها ما يستر الساحل كله . انظر الخطط المقريزية ٢ : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المقس (في ياقوت) هو: بين يدي القاهرة على النيل وكان قبل الإسلام يسمى أم دنين وكان فيه حصن ومدينة قبل بناء الفسطاط.

 <sup>(</sup>٧) المنية ( في ياقوت ) منية قوص : وهي ربض مدينة قوص ، وهو كبير
 واسع فيه منازل التجار وأرباب الأموال .

<sup>(</sup>٨) المكس : أصل المكس في اللغة الجباية ، مكسه يمكسه مكساً ، والمكس دراهم كانت تؤخذ من باثع السلع في الأسواق في الجاهلية ، ويقال للعشار صاحب مكس ، والمكس انتقاص الثمن في البياعة الغلر الخطط المقريزية ٢ : ١٢١ .

صادرها وواردها ، فيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله ، ويحضر ويقارض ويتجر براً وبحراً مركباً وظهراً سرّاً وجهراً لايحل ماشدة ولا يحاول ماعنده ، ولا يكشف ماستره ، ولا يُسأل عما أورده وأصدره ولا يستوقف في طريقه ولا يشرق بريقه ، ولا تؤخذ منه طعمة ، ولا تستباح له حرمة ، والذي اشتملت عليه هذه المساحة في السنة من العين مائة ألف دينار مسامحة لايتعقبها تأويل (ولا يتخونها) (۱) تحويل ، ولا يعتريها زوال ولا يعتورها انتقال ، دائمة بدوام الكلمة ، قائمة ماقام دين القيمة ، من عارضها رُدتَ أحكامه ، ومن ناقضها نقض مرامه ، ومن أزالها زلبت قدمه ، ومن أحالها حل دمه ، ومن أحاط حل دمه ، أحاط به الجحيم الذي هو من حطبه ، فكمن قرأه أو قرىء عليه أحاط به الجحيم الذي هو من حطبه ، فكمن قرأه أو قرىء عليه من كافة ولاة الأمر من صاحب سيف وقلم ومشارف وناظر فليمتثل / [٣٣ و] ما مثل من الأمر وليمنيه على ممر الدهر ممرضياً لوبه ممضياً لأمره .

رقال ابن أبي طي الحلبي (٢): أبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ثما يستخرج بديوان صناعة مصر مائة ألف دينار، وما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية مائة ألف دينار. فسامح بجميع ذلك ، وأمر بكتابة سجل من ديوان الإنشاء، وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يُقرأ على المنبر، وعُرض عليه سياقة جرائد الدواوين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة سنين متقدمة آخرها سنة أربع وستين وخمسمائة، فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار وألفي

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ٢٠٥ ( ولا ينحوها ) .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ : ١٧٤ ( يذكر هذا الحدث في أحداث عام ١٦٤ه ه ) .

ألف إردب (١) غلة ، فسامح بجميع ذلك وأبطله من الدواوين وأسقطه عسن المعاملين ، وأنهي إليه مابستأدى من الحجاج بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكبره ، وعوض عنه بعدة ضياع ، فأغاث أهل الحبجاز بما أوسعهم من العين والغلة إلى أشياء يطول شرحها . قلت : وسيأتي ذكر مافعله أيضاً بالحجاز ، وما أسقطه أيضاً بطريق الجواز ، رحمة الله عليه وعلى من كان مخرجاً لديه ، وقائماً بين يديه يحفظ أحواله ويفعل أفعاله .

وفي هـــذه السنة (٢) توفي الشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي النحوي نزيــل الموصل ، وأبو الفتوح (٣) نصر بن عبدالله الإسكندري المعروف بابن قلاقس الشاعر بعيذاب وعمره نحو خمس وثلاثين سنة .

# ثم دخلت سنة ثمان وستين (٤) :

ففيها: نزل صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرها من الحصون، وهي أوّل غزوة غزاها من الديار المصرية في سلطانه، وإنّما بدأ ببلاد الكرك والشوبك لأنّها كانت أقرب إليه، وكانت في الطريق

<sup>(</sup>١) الإردب : مكيال يستخدم لكيل الحبوب .

 <sup>(</sup>۲) الروضتين ۱ : ۲۰۰ ، البداية و النهاية ۱۲ : ۲۲۹ – ۲۷۰ ، شذرات الذهب
 ٤ : ۲۲۲ – ۲۲۰ .

 <sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ١٢ : ٢٦٩ ( ونصر الله ) وكذا في شذر ات الذهب
 ٤ : ٢٢٤ ، السلوك ج ١ ق ١ ٠٥ - ١٥ .

 <sup>(</sup>٤) النوادر السلطانية ٢٩ ، الروضتين ١ : ٢٠٦ - ٢٠٠ ، سنا البرق
 ١٢٤ - ١٢٦ ، السلوك ج ١ ق ١ ٠٠٠ .

تمنع من يقصد الديار المصرية من الشام فحاصرها . وجرت بينه وبين الفرنج وقعات ، وعاد وفتح نور الدين مرعش(١) في ذي القعدة من هذه السنة وأخذ بهَ سُنا (٢) في ذي الحجة منها .

واتفق (٣) خروج كلب الروم (٤) اللعين في جنود الشيساطين بقصد الغارة على ناحية زرع (٥) مسن حوران ، ونزلوا بقريسة سمسكين (٦) ، فركب نور الدين وهو نازل بالكسوة إليهم فلما عرفوا وصوله ، رحلوا إلى الفوار (٧) ئم إلى السواد (٨) ئم نزلوا

<sup>(</sup>١) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم ٣ ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بهسنا (في ياقوت) : بفتحتين وسكون السين ونون وألف : قلمة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسميساط ورستاقها هو رستاق كيسوم مدينة نصر بن شبث الخارجي في أيام المأمون ... وهي اليوم -- أي زمن ياقوت -- من أعمال حلب .

 <sup>(</sup>٣) انظر الكامل ١١ : ٣٨٥ – ٣٨٦ ، سنا البرق ١٢٧ – ١٢٨ ، خريدة القصر
 ٣٥ ، الأخبار السنية ١٥٤ – ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأخبار السنية هو الملك أموري .

<sup>(</sup>ه) في الروضتين ١ : ٢٠٧ (زرا) وكذا في ياقوت وتدعى اليوم – زمن ياقوت – زرع حوران نقول ازرع : هو مايطلق عليها في زمننا وهي قضاء تابع لمحافظة درعا ، وتقع إلى الشرق من ناحية الشيخ مسكين وتبعد عنها بحوالي ٧ كم على طريق الشيخ مسكين – السويداء . (زيارة ميدائية).

<sup>(</sup>٦) سمسكين : (في ياقوت) ناحية من أعمال دمشق من جهة حوران ... نقول : دي حالياً يطلق عليها ناحية الشيخ مسكين تابعة لقضاء إزرع تبعد عن دمشق جنوباً بحوالي ٥٧ كم (زيارة ميدانية) .

 <sup>(</sup>٧) الفوار: هو اسم لنبع ماء يقع إلى يمين طريق دمشق القنيطرة ويبعد عن دمشق
 حوالي ٤٠ كم وحالياً يقام بالقرب منه معسكر لطلائع محافظة القنيطرة (زيارة ميدائية) .

<sup>(</sup>٨) السواد : ( في ياقوت ) قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها . ونقول: ربما هي المنطقة الواقعة بين ناحية جاسم وناحية نوى من أعمال حوران ، فأرض حوران أغلبها منطاة بحجارة سوداه .

[٣٣٧/ظ] بالشلالة (١) ونزل نور الدين عشر ا (٢) / وقد سرة ما جرى فأنفذ سرية إلى أعمال طبرية واغتنم خلوها ، فأدلجت تلك الليلة ، وجهدت في شن الغارة غدوها، فلما عادت لحقها الفرنج عند المخاضة (٣) فوقف الشجعان ، وثبت من ثبته الإيمان حتى عبرت السرية ، وانفصلت تلك القضية ، ورحل نور الدين من عشر ا ، فنزل بظاهر زرع . ومدحه العماد بقصيدة منها (٤) :

أَحْلَى أمانيكَ الجهادُ وإنسهُ

لكَ مُؤْذِنٌ أبدأ بِكُلِ أَمانِ

كَمَ ْ وَقَعَةِ لَكَ َ بِالْفِرَنْجِ حَدَيْثُهِــا

قَمَّصْتَ قَوْمَ صَهَمُ مُ رِداءً من رَديً

وقَرَنْتَ رأسَ بِرَنْسِهِمْ بِسنانِ

وَمَلَكُنْتَ رِقَّ مُلُوكِيهِم ۚ وَتَرَكُنْتَهُم ۚ

بالذُّلِّ في الأقْياد والأَسْجان

<sup>(</sup>١) الشلالة : ربما قصد بها شلالة زيزون بالقرب من قرية زيزون وإلى الجنوب من عشرًا بحوالي ٧ كم وبالقرب منها يقام معسكر الطلائع لمحافظة درعا ( زيارة ميدانية ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم ( ١ ) ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) لعلها المخاضة الحسينية في جنوب بحيرة طبريا .

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في : خريدة القصر ٤٥ – ٢٢ ، الروضتين ١ : ٢٠٧ – ٢٠٨ ، سنا البرق ٢٨ – ٢٩ .

ياخيبة الإفرَنْج ِ حينَ تَجَمَّعوا

في حَيْرة وأَتُوا إِلَى حَــوْران فِي حَيْرة وأَتُوا إِلَى حَــوْران فِهْزِمْتَهُمْ(١) بِالرأي قبلَ لقائيهم ْ

والرأيُ قَبَـُلَ شجاعة الشجعان قل أَيْنَ مثْلُكَ فِي الملوك مجاهداً

لَلُثُ أُوجِهُ الْأَمْلَاكُ بِالْإِذْعِــانَ

و في هذه السنة فتح شمس الدولة (٢) تورانشاه أخو السلطان صلاح الدين بلاد النوبة .

وفيها (٣) : توفي (٤) والدهما نجم الدين أيوب شبّ به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط المحجر ثامن عشر ذي الحجة(٥)،

<sup>(</sup>١) في الحريدة ص ٥٦ (وهزمتهم) وكذا في الروضتين ١ : ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكامل ۱۱ : ۳۸۹ – ۳۸۷ ، الروضتين ۱ : ۲۰۸ – ۲۱۰ ( بالسابع والعشرين من ذي الحجة ) ، الأخبار السنية ١٥٥ – ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ٣٤ / و العبارة (وفاة السلطان نجم الدين أيوب) .

<sup>(</sup>٤) انظر النوادر السلطانية ٢٩ -- ٣٠ ، الكامل ١١ : ٣٩٣ - ٣٩٤ ، الروضتين ١ : ٢٠٩ - ٢١١ ، الأخبار السنية ٢٥١ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>ه) في النوادر السلطانية يقول : (كانت وفاته في شهور سنة تسع وستين)، وفي الروضتين ( توفي في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة ) ، وفي الكامل ( ومات في السابع والعشرين من ذي الحجة ) ، وفي سنا البرق : سقط عن فرسه ( يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة وعاش ثمانية أيام بعد وقوعه وتوفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة في الساعة الرابعة ) وهكذا تجمع المصادر تقريباً على أن وفاته كانت في السابع والعشرين من ذي الحجة وهو التاريخ الأقرب إلى الصحة برأينا ,

فعاش ثمانية أيام ، ثم توفي ، فدفن في جانب أخيه أسد الدين في بيت بالدار السلطانية ثم نُقلا بعد سنتين إلى المدينة الشريفة النبوية ، فدفنا في التربة الجمالية التي تقدم ذكرها ، وكان السلطان عند موت أبيه غائباً في حصار الكرك المتقدم ذكره .

ومن كتاب فاضلي (١) عنه إلى عز الدين فرخشاه يعرفه بوفاة والده يقول فيه: صح من المصاب بالمولى الدارج غفر الله له ذنبه، وسقى بالرحمة تربه ماعظمت به اللوعة واشتدت الروعة، وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة فاستنجدنا بالصبر فأبي وانحدرت العبرة، فيسا له فقيداً فتُقد عليه العزاء، وانتثر شمل البركة بفقده فهي إسما له بعد الاجتماع أجزاء.

هبني حضرت فكنت ماذا أصنع

ولعمارة اليمني من قصيدة يرثيه بها (٢) :

هنياً لملك مــات والعــز عزهُ

وقدرتــه فوق الرجـــال وقـــدرُهُ

وأدرك مسن طول الحياة مسراده

وما عاش (٣) إلا في رضي الله عمرُه

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم (۲) ص ۳۱۷.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ١ : ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين : ح ١ ص ٢١٢ ( طال ) .

وأسعد ُ خلق الله من مات بعـــدما رأى في بنى أبنائـــه مايسرُهُ

شهید تلقی ربتــه وهو صائم

وكان على أجر الشهادة فطـــرُهُ

وله أيضاً فيه من أخرى (١) :

ما مات أيوب إلاّ بعد معجــزة

في المجد لم يؤتها من جنسه بشرً

مضى سميداً من الدنيا وليس له

في رتبةً أرب باق ولا وطر

وطوّل الله منه باع أربعــة

منها الندى والتقى والملك والعمـــرُ

وكان مليح بن لاون مقدم بلاد الأرمن قد التجأ إلى نور الدين ، وكانت الدروب وتطاول بقوته عــــلى الــــروم والأرمن (٢) ، وكانت الدروب

<sup>(</sup>١) الروضتين ٢١٢:١ – ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحبر مفصلا مع خلاف في : سنا البرق ١٣٣ – ١٣٧ حيث يذكر ابن العماد : أن السبب هو تعدي صاحب الروم على بلاد قرا أرسلان ، وهذا تصحيف من ابن العماد : لأن الصواب أن ذا النون بن دانشمند صاحب ملعلية وسيواس وغيرها من تلك البلاد ، قصده قلج أرسلان ، وأخذ بلاده ، وأخرجه منها طريداً وعلى ذلك التبجأ ذا النون إلى نور الدين مستجيراً به : انظر الباهر : ١٦٠ – ١٦١ ، والكامل ١١٠ : ٣٩٠ - ٣٩٠ ، والروضتين ١ : ٢١٢ – ٢١٤ ,

[ إلى ] (١) أذنة (٢) والمصيصة (٣) وسيواس (٤) يحميها كلب الروم ويضبطها بجنده حتى استولى عليها بن لاون. فكسرهم وقتل منهم وأسر وساق إلى نور الدين من مقدمي الروم ثلاثين أسيراً ، فأرسل نور الدين رحمه الله القاضي كمال الدين الشهر زوري (٥) إلى الحليفة المستضيء بأمر الله ومعه هدايا وأسرى ، وكتب معه كتاباً يشرح فيه الكسرة وما فتحه من البلاد. ويقول فيه :

« وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمد الفتوح في مضمار المنافسة ، وكلاهما في ( وحشة الظلام ) (٦) المدلهم على انتظار صباح المؤانسة والله تعالى بكرمه يُدني قطاف الفتحين لأهل الإسلام ، ويوفق الحادم لحيازه مراضي الإمام » . وفي آخره : (ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة ، ماتيسر في هذه النوبة من افتتاح بعض بلاد النوبة ، والوصول إلى مواضع منها لم تطرقها سنابك الحيل الإسلامية

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ، الإضافة من قبلنا عن سنا البرق ١٣٣ – ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أذنة : ( في ياقوت ) ١ – ١٣٢ بكسر الذال المعجمة والنون : خيال من أخيلة حمى فيد ، بينه وبين فيد نحو عشرين ميلا ، ويقال لتلك الأخيلة الآذنات ، والأخيلة علامات يضعونها على حدود الحمى يعرف بها حدها . وأذنه أيضاً بلد من الثنور قرب المصيصة مشهورة

 <sup>(</sup>٣) المصيصة : (في ياقوت ) بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى وهي : مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم وتقارب طرطوس.

<sup>(</sup>٤) في سنا البرق : ١٣٦ (طرطوس) .

<sup>(</sup>اه) دو القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبدالله الشهروزي ، قاضي بلاده أي بلاد نور الدين زنكي) جميعها مع الوقوف والديوان ، ( الكامل ١١ -- ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (٣٤ / ظ ) ( وجه ) وما ثبتناه عن سنا البرق ,

في العصور الخالية ، وكذلك استولت عساكر مصر أيضاً على برقة وحصونها ، وتحكموا في محكم / معاقلها وحصونها ، حتى بلغوا [٣٤/ظ] إلى حدود المغرب فاستولى على طرابلس وكثير من بلاد أفريقية فظفروا من السؤل بعنقاء (مُغرب) (١) ومنه : « ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصي المنى وإقصاء عبدة الصليب الأنجاس من المسجد الأقصى . وأن يجعل فتح القسدس مفتتح مراده ، ومقتدح زناده ومقترحه في جهاده ، وأن يملكه الساحل بجميع بلاده » .

(٢)ووصل شهاب الدين ابن أبي عصرون من بغداد . ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين (٣) وخمسون ديناراً من دنانير النثار التي نثرت يوم دخول الشهاب إلى بغداد ، يبشر بالحطبة لهم بمصر [ وزن ] (٤) كل دينار عشرة دنانير ( ومعه خلعة نفيسة لنور الدين وأخرى لصلاح الدين وألوية ومراكيب لهما . وغير ذلك ) (٥) . وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق مقطعة قديماً لزنكي والد نور الدين ، فسأل نور الدين إحياء ذلك الرسم في حقه ، فأنعم بها الخليفة عليه ، ووجه له مثاله بهما ، وكان

<sup>(</sup>١) عنقاء ( في ياقوت ) عنقاء : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ثم قاف ، وألف ممدودة ، يقال : رجل أعنق وامرأة عنقاء ، طويلة العنق وقيل فيهم : طارت بهم العنقاء المغرب ، وقيل العنقاء اسم الداهية وقيل : العنقاء طائر لم يبق في أيدي الناس من صفتها إلا اسمها .

 <sup>(</sup>۲) انظر الروضتين ۱ : ۲۱۰ بتصرف في اللفظ وابن الاثير : الكامل ۱۱ - ۳۹۰ ، سنا البرق ۱۳۹ بتصرف وتقديم و تأخير .

<sup>(</sup>٣) صريفين ( في ياقوت ) : من قر ى الكوفة .

<sup>(</sup>٤) الاضافة من قبلنا عن الروضتين ١ : ٢١٥ لتوضيح القصد .

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين لم ترد في الروضتين ، ولا في المصادر المتوفرة لدينا .

من مراد نور الدين رحمه الله أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة أرضاً يبنيها مدرسة للشافعية ويقف عليها هاتين الناحيتين طلباً للأجر ولحسن الذكر الباقي على مر الدهر ، وقيل له ماتم موضع يصلح لهذا إلا دار التمر (١) فعاقه القدر عن قدرته على هذا الأمر .

## ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة (٢) :

(٣) وهي سنة وفاة نور الدين رحمه الله ، ففيها فتحت اليمن وبلادها كلها على يد شمس الدولة تورانشاه أخي صلاح الدين ، وكان قد أرسله إليها مع بجيجيش جرده صحبته ، وكان باليمن دعي يقال له : ابن مهدي (٤) من الضلال الملحدين ، قد استولى عليه وفعل القبائح المنكرة وسبى الشرائف ، فقتلوه وأراح الله منه . وممن كان صحبة شمس الدولة الأمير سيف الدولة مجد الدين المبارك بن كامل بن منقذ فاستنابه بزبيد . قال فيه العماد الكاتب : كان من الكفاة الكرماء والدهاة ذوي الآراء وهو فاضل من أهل بيت فضل ، وكتب

[٥٥/ و] إلى / أبياتاً من نظمه منها (٥) :

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ص ٢١٥ ( المشمر ) .

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٣٥ / و العبارة : (فيكون مجموع عمر نور الدين زنكي تقدير ثمانية و خمسين سنة ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحدث في : الروضتين ١ : ٢١٦ -- ٢١٨ ، سنا البرق ١٣٩ -- ١٤١ ،
 السلوك ج ١ ق ١ ٢ ه - ٣٥ ، الأخبار السنية ١٦٠ -- ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) هو : عبد النبي أبو الحسن علي بن مهدي ملك زبيد وخطب لنفسه ِ انظر الحدث مفصلا في : الكامل ١١ : ٣٧ ، سنا البرق ١٤١ ، الخطط المقريزية ٢ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) سنا البرق ١٤١ – ١٤٢ ، الروضتين ١ : ٢١٧ – ٢١٨ .

لما نزلـــــــُ الدير قلت لصاحبي

قم فاخطب الصّهباء من شمّاسه ٍ

فأتى وفي يُمناه كأس خيلْتُهـــــا

مقبوسة ً في الليل ٍ من نبر اســـه ٍ

وكأنَّ مافي كأســـه من خدّه ِ

وكَأَنَّ مَا فِي خَدَّهِ مِن كَأْسِسِهِ

وكأن لذّة طعمهـــا من ريقـــه

وأريجهـــا الفيّاح من أنفـــاسه ِ

لم أنس ليلة شربها بغنائه

إذ باتَ يجلـوها على جلاسه

إذ قام يسقينا المسدام وكلّما

عاتبته ردّ الجواب برأســه

وقد مدحه أبو الحسن الذروي (١) بقصيدة ذانية في غاية الرقة أوّلها (٢) :

لك الخير عرج بي على ربعهم فذي ربوع يفوح المسك من (نشرها) (٣) الشذي

وذا ياكليم الشوق واد مقدس" لَّذي الحب فاخلع ليس تمشيه محـــــتذي

<sup>(</sup>١) هو : أبو الحسن بن الذروي المصري (الروضتين ١ – ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ : ٢١٨ ( ورد البيت الأول والسابع فقط ) .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ( عرفها ) .

ومنها :

وبي رشأ ٌ قد كمتّل الله خلقَهُ ُ

جلا تحت یاقوت اللمسی دُرَّ جوهرٍ رطیبٍ وأبدی شارباً من زمــرُّد ِ

ولي عُدُدّل أُبدي التشاغل عنهـم إذا أُخذوا في عذلهـم كلّ مأخذ

يقولون من هذا الذي مُنتَ في الهوى به شغفاً يارب لا عرفوا السذي

ومنها :

ومنها :

وألينَ عوم السلم من بطن حيّة وأخشن يوم الروع من ظهر قنفذ ِ

وهل منقذ القصاد غير ابن منقذ

<sup>(</sup>١) في الروضتين ورد البيت السابع : مبارك عيش الوفد باب مبارك

و فيها : (١) توفي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمدالهمذاني بها ، ودفن بمسجده . رحمه الله .

وفيها: رجع نور الدين مــن بلاد الروم (٢) وقد فتح مرعش وغيرها ، ومليح بن لاون ملك الأرمن في خدمته ، ومسعود بن قفجاق (٣) صاحب ملطية ، والأمراء من المجدل . فسرّحهم وأظهر أنه ينزل على قلعة الروم على الفرات ، فقبّل مستخلف الأرمن الأرض ، وحمل خمسين ألف دينار على سبيل الجزية مصانعة بذل وصغار ، وعاد إلى دمشق وقد أنجح في كل ماطلب وسار إلى دمشق على طريق قبة [ ابن ] (٤) ملاعب / والمشهد وسلمية ، فجاءه الحبر أن الفرنج [٣٥/ظ] قد أغارت على حوران فثني عنانه إلى الجهاد ، وسمع الفرنج به فغرقوا وقلقوا .

قال العماد: (٥) ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة [بأمرين] (٦): أحدهما فتح اليمن، والآخر كسر الروم مرة ثانية ومقدمهم الدوقس كلمان (٧) ، وكان قديماً أسيراً عند نور الدين من نوبة حارم وفداه

 <sup>(</sup>١) هو الحافظ أبو العلاه العطار الحسن بن أحمد الهمذاني (انظر ترجمته في شذرات الذهب ؛ ٢٣١ – ٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) الروضتين ۱ : ۲۱۵ – ۲۱٦ بتصرف في اللفظ ، سنا البرق ۱۳۷ – ۱۳۸
 بتصرف في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) هو ضياء الدين مسعود بن قفجاق صاحب ملطية ، الروضتين ١ – ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين أضيفت من قبلنا لتوضيح القصد .

<sup>(</sup>٥) انظر الروضتين : ١ : ٢١٨ ، سنا البرق ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين إضافة عن الروضتين وسنا البرق لتوضيح القصد. .

<sup>(</sup>٧) هو بيمند انظر الأصل ٢٠ / ظ ص ١٧٠ .

بحمسة وخمسين ألف دينار وخمسمائة وخمسين ثوباً أطلساً وأسرى ، وسيّر مع البشارة أسرى من الروم ، وذلك في شعبان سنة تسع وستين ومما تضمنه الكتاب ولم ينج من عشرة آلاف غير عشرة حُمر (١) مستنفرة فرّت من قسورة أ (٢) .

وفيها (٣) صُلب الفقيه عمارة اليمني (٤) الشاعر بين القصرين هو والجماعة الذين كانوا اتفقوا على قلب الدولة وإعادتها إلى المصريتين (٥).

ومن كتاب فاضلي عن صلاح الدين (٦) إلى نور الدين يخبره بهذه القضية : (قصر هذه الخدمة على متجدد سارً للإسلام وأهله ، وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في إظهاره على الدين كله ، بعد أن كانت لها مقدمات عظيمة إلا أنها انفرجت عن النجح وأوائل كالليلة البهيمة ، لكنها أسفرت عن الصبح ، فالإسلام ببركاته البادية وفتكاته الماضية . قد عاد مستوطناً بعد أن كان غريباً ، وضرب في البلاد بجرانه بعد أن كاد الكفر يتمم عليه تخيلاً عجيباً ، إلا أن الله سبحانه اطلع على أمرها من أوله ، وأظهر على سرها من مستقبله ،

<sup>(</sup>۱) حمر : جمع حمار .

<sup>(</sup>٢) القسورة : الأسد، وكل شيء شديد، والرماة أو الصيادون ، المفرد قسور .

 <sup>(</sup>٣) انظر : الروضتين ( وفيه بعض قصائد عمارة ) ١ : ٢١٩ -- ٢٢٤ ، سنا
 البرق ١٤٧ ، البداية و النهاية ٢١ : ٢٧٤ ، الأخبار السنية ١٦١ -- ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في حاشيننا رقم (٣) ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>ه) في حاشية الأصل ٣٦ / و العبارة ( تاريخ صلب الفقيه عمارة اليمني ) . وعليها عبارة ( إنشاء فاضلي ) .

<sup>(</sup>٦) الروضتين ١ : ٢٢٠ – ٢٢٢ ، سنا البرق ١٤٧ .

والمملوك يأخذ في ذكر الحبر ويُعرض عن ذكر الأثر ، ولم يزل المملوك يتوسسم من جند مصر من أهل القصر ، بعد ما أزال الله مسن بدعتهم ومن نقص من عُرى دولتهم . وخفض من مرفوع كلمتهم ، أنتهم أعداء . وإن قعدت بهم الأيام ، وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة الإسلام، وكان لايحتقر منهم حقيراً ، ولا يستبعد منهم شراً كبيراً ، وعيونه لمقاصدهم موكلة ، وحظراته في التحرّز منهم مستعملة ، لاتخلو سنة تمر ولا شهر يكر من مكر يجتمعون عليه ، وفساد يتسرعون إليه ، وحيلة يرمونها ومكيدة يتممونها ، وكان أكثر مايتعللون به ويستروحون إليه المكاتبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة إلى الفرنج خلطم الله ، التي يوستَّعون لهم فيهم سُبل المطامع / ويحملونهم [٣٦] و] فيها عسلى العظائم الفظائع ، ويُزينون لهم الاقسدام والقدوم ، ويخلعون فيها ربقة الإسلام خلع المرتد للخصوم ، ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم، إلا أنَّهم لايقطعون حبل طمعهم على عادتهم : وكان ملك الفرنج كلمًا سولت له نفسه ُ الاستتار في مراسلتهم والتخيل في مفاوضتهم ، سيّر جرج كاتبه رسولاً إلينا ظاهراً وإليهم باطناً ، عارضاً علينا الجميل الذي ماقبلته قط أنفسنا ، وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل عليه في وقتــه علمنا ، ولأهـــل القصر والمصريين في أثناء هذه المدد رسل تتردّد وكتب إلى الفرنج تتجدّد) ثم قال : ( والمولى عالم أنّ عادة أوليائه المستفادة من أدبه ، أن لايبسطوا عقاباً مؤلماً ، ولا يُعذبوا عذاباً محكماً ، وإذا طال بهم الاعتقال ولم ينجع السؤال ، أطلق سراحهم وخلَّى سبيلهم ، ولا يزيدهم العفو إلا" ضراوة،ولا الرقة عليهم إلا" قساوة ، وعند وصول جرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً إلينا بزعمه وَرَدَ إلينا كتاب

من لايئرتاب به من قومه [يذكر] (١) أُنَّه رسول مخاتلة لا رسول مجاملة ، وحامل بلية لاحامل هدية ، فأوهمناه الإغفال عن التيقظ لكلِّ مايصدر منه وإليه ، فتوصَّل مرَّة بالخروج ليلاًّ، ومرَّة بالركوب إلى الكنيسة نهـــاراً إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدّامه وأمراء المصريين وأسبابهم وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم وكُتابهم ، فدستَسْنا إليهم من طائفتهم مَّن ْ داخلهم فصار ينقل إلينا أخبارهم (٢)، ويرفع إلينا أحوالهم ، ولما تكاثرت الأقوال وكاد يشتهر علمُنا بهذه الأحوال ، استخرنا الله تعالى ، وقبضنا على جماعة مفسدة وطائفة من هذا الحنس متمردة ، قد اشتملت على الاعتقادات المارقة والسرائر المنافقة فكلاً أخذ الله بذنبه فمنهم من أقرّ طائعاً عند إحضاره، ومنهم من أقرّ بعد ضربه . فانكشفت أمور أخر كانت مكتومة ، ونوب غير التي كانت عندنا معلومة ، وتقديرات مختلفة في المراد متَّفقة في الفساد ، وعينوا خليفة ووزيراً ) ، ثم قال : ﴿ وَكَانُوا فيما تقدم ، والمملوك على الكرك والشوبك ، قد كاتبوهم وقالوا [٣٦] لهم : إنّه بعيد ، والفرصة قد أمكنت ، وفي أثناء هذه المدة / كاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن الدعوة واحدة والكلمة جامعة وأن مابين أهلها خلاف إلا" فيما لايفترق به كلمة ولا يجب به قعود عن نصرة ، واستدعوا منه من يتمسّم على المملوك غيلة أو يبيسّت له مكيدة وحيلة ، والله من ورائهم محيط .

<sup>(</sup>١) الإضافة عن الروضتين لتوضيح المقصود .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير زين الدين علي ن نجا الواعظ ، المعروف بابن نجيبة ، انظر الكامل ١١ : ص ٣٩٩ .

وكان الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قَرَجُلَّة المقيم والآن هو وابن أخته عند الفرنج، ولمّا صح الحبر وكان حكم الله أولى ماأخذ به ، وأدب الله أمضى فيمن خرج عن أدبه ، وتناصرت من أهل العلم الفتاوى ، وتواترت من أهل المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى قتل الله بسيف الشرع المطهر جماعة من الغواة الغلاة الدعاة إلى النار ، الحاملين لأثقالهم وأثقال من أضلُّوه الفجَّار ، وشُنقوا على أبواب قصورهم ، وصُلبوا عـــلى الجذوع المواجهة للورهم ، ووقع التتبع لأتباعهم ، وشُرِّدوا ونُنفوا ، ونوديَ بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد ، فأمَّا مَن ْ في القصر فقـــد وقعت الحوطة عليهم إلى أن ينكشف وجه رأي يمُضي فيهم ولا أرى فوق رأي المولى والله سبحانه يستخار ، وهو مستشار وعنده من أهل العلم من تطيب النفس بتقليده ، وتمنْضي الحدود بتحديده ، ورأى المملوك إخراجهم من القصر فإنهيم مهما بقوا فيه بقيت مادة لاتنحسم الأطماع عنها ، فإنه قبلة للضلالة منصوبة ، وبيعة للبدع محجوجة محجوبة ، ومما يُطرف به المولى أن ثغر الإسكندرية على عموم مذهب أهل السنة فيه، اطلع البحث على أن فيه داعية خبيثاً أمره محتقراً شخصه عظيماً كفره يُسمى قديداً القفاص (١) ، وأن المذكور مع خموله في الديار المصرية ، قد فشت في الشام دعوته ، وطبقت عقول أهل مصر فتنته ، وأن أرباب المعائش فيه يحملون إليه جزءاً من كسبهم،والنسوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهن، ووجدت في منزله بالإسكندرية عند القبض له والهجم عليه ، كتب مجرد"ة فيها خلع العذار وصريح الكفر الذي ما عنه

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية ١٢ : ٢٧٧ ، هو (قديد القفاجي ) .

[٣٧/و] اعتذار،ورقاع يُخاطب بها ، وفيها : ما تقشعر منه الجلود / (وكانَ يَدَّعي النسب إلى أهل القصر ، وأنّه خرج منه طفلاً صغيراً ، ونشأ على الضلالة كبيراً) (١) ، وبالجملة فقد كُفي الإسلام أمره ، وحاق به مكره وصرعه كفره (٢) .

(١) مابين القوسين لم يرد في الروضتين .

(٢) في كتاب السلوك للمقريزي ج١ ق١ ص١٥١ يذكر في أحداث سنة ٥٦٥ ه: أن صلاح الدين قال لابن القيسراني رسول نور الدين لمطالبة صلاح الدين بالحساب عن جميع ماأخذ من قصور الخلفاء وحصل من الارتفاع – أي من الدواوين عامة – : (وأوقفه صلاح الدين على ماتحصل له ، وعرض عليه الأجناد وعرفه مبالغ إقطاعاتهم وجامكياتهم – أي الرواتب عامة – ورواتب نفقاتهم . ثم قال : ومايضبط هذا الإقليم العظيم إلا بالمال الكبير ، وأنت تعرف أكابر الدولة وعظما ها وأنهم معتادون بالنعمة والسعة ، وقد تصرفوا في أماكن لايمكن افتزاعها منهم ، ولا يسمحون بأن ينقص من ارتفاعها) .

ويفيد هذا أن صلاح الدين انتزع من رجالات الدولة الفاطمية إقطاعاتهم وجميع صلاحياتهم ، ثم وزعها على قادة جنده ، فأثار تصرفه هذا حفيظة المتضررين من رجالات الدولة الفاطمية . ( فاجتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أو لاد العاضد ، وأن يفتكوا بصلاح الدين ، وكاتبوا الفرنج منهم :

القاضي المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبدالله بن كامل القاضي ، والشريف الجليس ، ونجاح الحمامي ، والفقيه عمارة بن علي اليماني ، وعبد الصمد الكاتب ، والقاضي الأعز سلامة العوريس متولي ديوان النظر ثم القضاء ، وداعي الدعاة عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوي ، والواعظ زين الدين بن نجا ، فوشى ابن نجا بخبرهم إلى السلطان . . . ) وهكذا تمكن صلاح الدين الأيوبي بقواته المنظمة من القضاء على هذه المؤامرة .

وقصة هده المؤامرة منشورة بنصها في كتاب تاريخ عمارة اليمني تحت عنوان (نبذة من كتاب السلوك) . إضافة إلى الروضتين ، وسنا البرق .

وكان عمارة هذا (١) فقيهاً شاعراً أدبيباً قدم من بلاد اليمن. وحج، ثم قدم مصر أيام الصالح طلائع بن رزيك فآواه وأحسن إليه ، ورتب له الصلات ، ثم اتصل بعده بشاور (٢) وأنشده يوم جلوسه بدار الوزارة ، بعد قتل بني رزيك أبياتاً منها (٣) :

زالت ليالي بني رزيك وانصرمــت

والحمد والذم فيها غسير منصسرم

كأن صالحـــهم يومــاً وعادلهم في(وسط)(٤) ذا الدست لم يقعد و لم يقم

كنَّا نَظُنُ وبعضُ الظنُّ مأثمـــة

بأن ذلك جمع غير منهـــزم

فمذ وقعـــت وقـــوع النسر خانهـــم من كان (حولهم من)(٥) ذلك الرّخم (٦)

وما قصدت بتعظيمي عيسداك سوى تعظيم شأنيك فاعذرني ولا تلم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم (٣) ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم(١) ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في الروضتين ١ : ٢٢٦ – ٢٢٧ .

<sup>. (</sup>٤) في الروضتين ( صدر ) .

<sup>(</sup>٥) في الروضتين ( مجتمعاً في ) .

<sup>(</sup>٦) الرخم : جمع رخمة : طائر على شكل النسور مبقع بسواد وبياض يسمى الأنوق.

ولو شكر ْت لياليهـم محافظـــة ليعهدها لم يكن بالعهد من قد م

ولو فتحــت فمي يوماً بذمتهــم لم يرض فضلك إلاّ أن يَسُدُّ فمي

ولمّا انقرضت دولة بني عُبسَيْد (١) انقطع عنه ماكان جارياً عليه ، ولم يحصل له العوض في أيام السلطان صلاح الدين ، ففي ذلك يقول من أبيات (٢) :

فقد صارت الدنيـــا إليكم بأسرهــا فلا تشبعــوا منها ونحن ُ جيـــاع ُ

إذا لم تريدونا ، فكونوا كمن مضى فني الناس أخبارٌ لهم وسمـــاعُ

وليس على مر" العظـــام إقامــة فهل في ضروع المكرمات رضــاعُ

وحمله ذلك على القيام مع جماعة ، والسعي في إعادة دولة المصريين ، فجرى له ماتقدم ذكره ، وانتقد عليه بيت من شعره يقتضي الكفر فقنتل أيضاً به ، . وقد قيل إن هذا البيت أدخل عليه فالله أعلم ، وكان بينه وبين القاضي الفاضل بعض الشيء ، فلما أحضر في هذه النوبة بين يدي السلطان ، أخذ القاضي الفاضل يشفع فيه

<sup>(</sup>١) قصد بذلك الدو لة الفاطمية .

<sup>(</sup>٢) انظر الروضتين ١ : ٢٢٢ .

ويستعطف خاطر السلطان عليه فظن عمارة أنّه يُغريه به ولم يكن يسمع مايقول لبعده ، فقال للسلطان : مولانا لاتسمع منه فإنّه عدوي ، فغضب الفاضل من ذلك وقام ، وقال له السلطان : إنه كان [ يشفع فيك ] (١) / وقد قبلنا سؤالك فيه ، فلمّا أخرج [٣٧/ظ] ليقتل ، سأل أن يُمرَّ به على دار القاضي الفاضل ، فلمّا قرب من بابه دخل وأغلق بابه فقال عمارة (٢) :

عبد الرحيم قــد احتجــب

إن الخلاص (من) (٣) العجـــب

ثم شنق والله يرحمه ويغفر له . ومن شعره أيضاً :

لم يَبْق لي مُذْ أَقَرَّ الدَّمْع إِنكارُ

لي في القُدود وفي لثم الحدود وفسى

ضمّ النُّهود لُبانات وأوطــــارُ

هذا اختياري فوافيق° إن° رضيتَ به

أَوْ لا فـــدعني وما أَهْوى وأختارُ

<sup>(</sup>١) في الأصل [٣٧/ ظ ] مطموسة والإضافة عن نسخة المغرب.

<sup>(</sup>۲) انظر القصيدة في : خريدة القصر ۳ : ۱۰۷ – ۱۰۸ ، الروضتين ۱ : ۲۲۳ – ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ( هو ) .

<sup>(</sup>٤) في الحريدة ( لم تعرف ) .

لُمني جزافاً وسامحني مصارفة (١)

فالنـّـــاس في درجات الحب أطوارُ

( وغُرّ غيري ففي أسري) (٢) ودائرتي

من المها دُرَّة قسلبي لها دارُ

قال ابن أبي طي (٣): وفي هذه السنة وصل الموفق ابن القيسراني (٤) رسولاً من نور الدين إلى الديار المصرية ، واجتمع بالسلطان الملك الناصر وأنهى إليه رسالة نور الدين ، وطالبه بحساب جميع ماحصله وارتفع إليه من ارتفاع ( البلاد ) (٥) ، فصعب ذلك على السلطان ، وأراد شق العصا لولا ماثاب إليه من السكينة ، ثم أمر النواب بعمل الحساب وعرضه على ابن القيسراني ، وأراه جرائد الأجناد (٦) بمبالغ إقطاعاتهم وكميات جامكياتهم (٧) ورواتب نفقاتهم ، ثم أرسل معه هدية إلى نور الدين على يد الفقيه عيسى الهكاري أحد أمرائه وهي :

<sup>(</sup>١) الصرف ( في لسان العرب ) : أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى . مصرف غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) في الخريدة ج٣ : ١٠٨ ( وخل عدلي ففي داري ) ، وكذا في الروضتين .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروضتين ١ : ٢١٩ ، سنا البرق ١٢٣ ، السلوك ج١ ق١ ٥٠ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) هو : موفق الدين أبو البقاء خالد بن نصر بن الصغير المعروف بابن القيسراني : انظر : الروضتين ١ : ٢١٩ ، السلوك ج١ ق١ ٢ ٥ – ٥ ٥ .

<sup>(</sup>ه) في الروضتين ( مغل ) .

<sup>(</sup>٦) الجرئد : جمع جريدة ، وهي هنا ورقة أو دفتر تكتب فيه أوراق الجند .

<sup>(</sup>٧) جامكية : مفرد جامكياتهم وهي كلمة تركية الأصل وتعني مصادر رزقهم ، فالمقريزي يقول : ( فلما أفضت السلطة إلى قلاون جمعهم ورتب لهم الحوامك والعليق واللحم والكسوة ، ورسم أن يكونوا جالسين على باب القلعة وأسماهم الهجرية ) ويستدل من ذلك أنه قصد أرزاق الجند من إقطاعاتهم .

خمس ختمات إحداها ثلاثون جزءاً مغشاة بأطلس أزرق ، مكتوبة بذهب بخط يانس ، وختمة بخط راشد ، غشاة بديباج فستقني عشرة أجزاء ، وختمة بخط ابن البواب مجلد واحد ، وأخرى بخط مهلهل ، وأخرى بخط الحاكم البغدادي ، وثلاثة أحجار بلخش أحدها وزنه اثنان وعشرون ، والثاني اثنا عشر مثقالاً ، والآخر عشرة مثاقيل ونصف . وست قصبات زمرد منها واحدة وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربع ، وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل ، وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل (١) ومائة عقد جوهر محتومة وزنها ثمان مائة وسبعة وخمسون مثقالاً / وخمسون قارورة دهن بلسان ، وعشرون [٣٨/ و] قطعة بلور ، وأربعة عشر قطعة جزع إبريق يشم (٢) وطشت يشم قطعة عود [ رطيب] (٥) قطعتان كبيرتان (٦) وزن إحداهما أربعون قطعة عود [ رطيب] (٥) قطعتان كبيرتان (٦) وزن إحداهما أكلائون رطلاً ، مائة

<sup>(</sup>١) في الروضتين ( ستة مثاقيل وسدس ) وكذا في الكواكب الدرية ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) يشم : حجر ثمين قريب من الزبرجد ( انظر الحاشية ٣ في السلوك ج ١ ق ١ : ٠٠ . )

<sup>(</sup>٣) سقرق : اسم لنوع من النبيذ الحبشي ، وربما المقصود هناالوعاء الخاص بهذا الشراب ِ انظر الحاشية ٣ في السلوك ج ١ ق ١ : ٥ ه .

<sup>(</sup>٤) سكارج : جمع سكرجة أي الصحفة ، وزبادي جمع زبدية : وهي وعاء الشراب انظر محيط المحيط ، الكواكب الدرية ٢٢٤ ، الحاشية(١) في السلوك ج ١ ق ١ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الإنسافة عن الروضتين ١ : ٢١٩ لتوضيح القصد .

<sup>(</sup>٦) في الكواكب الدرية ٢٢٤ ( وكرتان عود قمارى ) ,

ثوب أطلس، أربعة وعشرون بقياراً مذهبة (١) حلة مرايش صفراء مذهبة وغير ذلك من أنواع القماش قيمتها مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار مصرية ، وعدة من الحيل والغلمان والجواري وشيئاً كثيراً من السلاح على اختلاف ضروبه . وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل إلى نور الدين ، لأنهم اتصل بهم وفاته ؛ فمنها ماأعيد ومنها مااستهلك وقيل : إنها وصلت جميعها إلى السلطان صلاح الدين ، لأنه لم تور الدين أنفذ من ردّها وكان منها أيضاً عشرة صناديق مالاً لم يعلم مقداره .

وفي جمادى الأول (٢) من هذه السنة أبطل نور الدين ، رحمه الله ، فريضة الأتبان . قال المؤلف : ورأيت منشوره وعلامته عليه : الحمد لله يقول فيه : ( وبعد فإن من سنتنا العادلة ، وسير أيامنا الزاهرة ، إشاعة المعروف ، وإغاثة الملهوف ، وإنصاف المظلوم وإعفاء رسم ما سنه الظالمون من الرسوم ، وما نزال نجد د للرعية رسماً من الإحسان يرتعون في رياضه ويرتوون من حياضه ، ونستقرىء أعمال بلادنا المحروسة ، ونصفيها من الشبه والشوائب ، ونلحق مانعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة بما أسقطناه من المكوس والضرائب تقرباً إلى الله تعالى الكافل لنا بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب ، وقد أطلقنا جميع ماجرت العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة وضياع الغوطة والمرج وجبل سنير

<sup>(</sup>۱) بقيار : كلمة فارسية معناها سجادة سوداء مصنوعة من وبر الجمل (Dozy : op. cit ) ومعناها في (Dozy : op. cit ) نوع من العمائم الكبار كالتي يلبسها الوزراء وأصحاب القلم .

<sup>(</sup>٢) انظر الروضتين ١ : ٢١٦ .

وقصر حجاج والشاغور ، والعقيبة (١) ومزارعها الجارية في الأملاك . وجميع مايقسط بعد المقاسمة مسن الأتبان على الضياع الخواص والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة ، ووفرناه على أربابه طلباً لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه وهرباً من انتقامه وأليم عقابه ، وسبيل الثواب إطلاق ذلك على الدوام وتعفية آتساره / والاستعفاء من [٣٨/ط] أوزاره، والاحتراز من الدنس بأوضاره ، وإبطال رسمه من الدواوين لاستقبال سنة تسع وستين وما بعدها على تعاقب (الأيام)(٢) والسنين) .

قال العماد (٣): وكلّف نور الدين في هـذه السنة بإفادة الألطاف والزيادة في الأوقاف وتكثير الصدقات وتوفير النفقات ، وكسوة النسوة الأيامي (٤) في أيامها وإغناء فقراء الرعيّة وإنجادها بعد إعدامها ، وصون الأيتام والأرامل ببذله ، وعون الضعفاء وتقوية المقدوين بعدله ، وعمارة المساجد المهجورة، وتعفية آثار الآثام، وإسقاط كلّ مايدخل في شبهة الحرام فما أبقى سوى الجزية والحراج وما تحصل من قسم الغلاّت على قويم المنهاج قال : وأمر أن يكتب مناشير لجميع أهل البلاد فكتب أكثر من ألف منشور ، وحسبنا ماتصدق به على الفقراء في تلك الأشهر ، فزاد على ثلاثين ألف دينار ، وكانت عادته في الصدقة أنّه يحضر جماعة من أماثل البلد من كل محلة ، ويسألهم

<sup>(</sup>١) العقيبة من أحياء دمشق انظر تهذيب تاريخ دمشق الكبير ١ : ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) في الأصل[٣٩ / و ] ( الأعوام ) وهو تصحيف ، وثبتنا ماهو صحيح عن الروضتين .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر مطولا في :سنا البرق ٣٤١هـ – ١٤٦،الكواكب الدرية ٣٧ – ٤٠ .

<sup>(؛)</sup> أيامي مفردها أيم ( في المغرب) : امرأة ( أيم ) : لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيبًا، ورجل ( أيم ) أيضًا .

عمن يعرفون في جوارهم من أهل الحاجة ثم يصرف إليهم صدقاتهم ، وكان برسم نفقته الحاص في كل شهر (١) من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس يصرفه في كسوته ونفقته وحوائجه المهمة حتى أجرة خياطه وجامكية طباخه ويتفضل منه ما كان يتصدق به في آخر الشهر ، وأما ماكان يئهدى إليه من هدايا الملوك وغيرهم ، فإنه كان لايتصرف في شيء منه لاقليل ولا كثير بل إذا اجتمع يخرجه إلى عجلس القاضي ويحصل ثمنه ، ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة ، وتقد م بإحصاء مافي محال دمشق من ذلك ، فأناف على مائة مسجد ، فأمر بعمارة ذلك كله ، وعين له وقوفاً .

قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كلّ بلد لطال الكتاب ، ولم أبلغ إلى أمره ، ومُشاهدة أبنيته الدّالة على خلوص نيت معنى عن خبرها بالعيان ، ويكفي أسوار البلدان فضلاً عن الربط والمدارس (على اختلاف المذاهب واختلاف المواهب وفي شرح طوله الربط والمدارس (على اختلاف المذاهب واختلاف المواهب وفي شرح طوله ونصب الكراسي لهم في القلعة للإنذار والاتعاظ ، وأكبرهم الفقيه قطب الدين النيسابوري وهو مشغوف ببركة أنفاسه واغتنام كلامه واقتباسه . ووفد مسن بغداد ابن الشيخ أبي النجيب الأكبر (٣) وبُسط له في كلّ أسبوع المنبر وشاقه وعظة وراقة معناة ولفظه ،

<sup>(</sup>۱) في سنا البرق ص ٣ ( سنة ) وهو تصحيف ربما نجم ذلك عن الناسخ لأنه يقول بعد ذلك : ( ثم يستفضل مايتصدق به في آخر الشهر ) .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين لم يرد في الروضتين .

 <sup>(</sup>٣) هو ابن شيخ المشايخ أبو النجيب عبد القاهر بن حمويه . انظر الروضتين
 ٦١٠ .

وكذلك وفد إليه من أصفهان شرف الدين عبد المؤمن بن شوّر و ه (١) . وما أيمن تلك الأيام وأبرك تلك الشتوة ، قال : ولمسا أسقط نور الدين الجهات المحظورة والشبه المحذورة عزل الشيحين وعزل عن الرعية تصرفهم المحن ، وقال للقاضي كمال الدين الشهرزوري : انظر أنت في ذلك ، وأحمل أمور الناس فيها على الشريعة قال : ولم يكن لمال المواريث الحشرية (٢) حاصل ولا لديوانه طائل ، فجعل نور الدين ثلث مايحصل منه لكمال الدين الحاكم فوفر نوايه وكثروه ، وما كان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف ويقول : أنا قد قلدته على أن يتصرف بالمعروف وما فضل من مصارفها وشروط واقفها بأمره ، يصرفه في بناء الأسوار ، وحفظ الثغور ،

وقال في موضع آخر: (٣) كان ملك الشام ومالكها والذي بيده مالكها الملك العادل نور الدين أعف الملوك، وأتقاهم وأعدهم وأعبدهم وأزهدهم وأطهرهم ، وهو الذي أعاد رونق الإسلام في بلاد الشام وقله علب الكفر ، وبلغ الضر ، فاستفتح معاقلها ، واستخلص عقائلها ، وأشاع بها شعار الشرع في جميع الحل والعقد والإبرام والنقض والبسط والقبض والوضع والرفسع ، وكانت للفرنج في أيام غيره على بلاد الإسلام بالشام قطائع فقطعها ، وأعفى رسومها

<sup>(</sup>١) في سنا البرق ١٤٦ ( الشورة ) .

<sup>(</sup>۲) الحشرية : هي تركات من يموت ولا وارث له ، أو له وارث لا يستغرق ميراثه ، وكان لها ديوان خاص اسمه ( ديوان المواديث الحشرية) . انظر صبح الأعشى ج٣ ص ٢٦٤، دوزي ج٢ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر سنا البرق ٥٥، الباهر ١٧٤٠٠٥٧١، الروضتين ج١ : ١٠ – ١١ .

ومنعها، ونصره الله عليهم مراراً حتى أسر ملوكهم وبدد سلوكهم ، وصان النفور منهم وحماها عنهم وأحيى معالم الدين الدوارس، وبنى للأثمة المدارس، وأنشأ الخانقاهات للصوفية، وكثرها في كل بلد / وكثر وقوفها ووقر معروفها، وأدنى للوافدين من جنان جنانه قطوفها، وأجد الأسوار والخنادق، وأنمى المرافق، وحمى الحقائق، وأمر في الطرقات ببناء الربط والخانات، وهو الذي فتح مصر وأعمالها وأنشأ دولتها ورجالها.

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (١) في تاريخه في ترجمة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله :

مولده عــلى ماذكر لي كاتبه (٢) أبو اليسر: وقت طلوع الشمس يوم الأحد سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، ولمّا راهق لزم خدمة والده إلى أن انتهت مدّته سنة إحدى وأربعين على قلعة جعبر (٣) ، ثم قصد حلب ورتب فيها وفي القلعة النواب ، واستنقذ الرها (٤) من الفرنج ، ولمّا استتب له الأمر ظهر منه بذل الاجتهاد في القيام بأمر الجهاد والقمع لأهل الكفر والعناد ، والقيام بمصالح العباد وخرج غازياً في أعمال تل باشر (٥) ، فافتتح حصوناً

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل [٤٠] / و]العبارة : (موله السلطان نور الدين الشهيد ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحدث في الكامل ١١ : ٤٠٣ -- ٤٠٥ ، الباهر ١٦٣ - ١٧٤ ، الروضتين ١ : ٥ -- ٢٥٨ ، الكواكب الدرية ١٥ -- ١٦ و ٢٩ -- ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تعریفها في حاشيتنا رقم ٢ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم ؛ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم ٢ ص ٢٢٥ .

كثيرةً ، وافتتح قلعة أفامية ، وحصن الباره ، وقلعة الراوندان (١) ، وقلعة تل خالد (٢) ، وحصن كفرلاثا ، وحصن بسرفوث بجبل بني عليم ، وقلعة عزاز (٣) ، وتل باشر ، ودلوك (٤) ، ومرعش ، وقلعة عين تاب (٥) ونهر الجوز (٦) ، وغير ذلك ، وغزا حصن إنَّب، فقصده الإبرنس متملك أنطاكية ، وكان من أبطال العدوّ وشياطينهم ، فرحل عنها ولقيه دونها فكسره وقتله وثلاثة آلاف أفرنجي كانوا معه . وأظهر بحلب السنّة حتى أقام شــعار الدين وغيّر البدعة التي كانت لهم في التأذين ، وقمع بها الرافضة والمبتدعة، ونشر فيها مذاهب أهـــل السنة الأربعة ، وأسقط عنهم جميع المؤن ، ومنعهم من التوثب في الفتن ، وبني بها المدارس ، ووقف الأوقاف ، وأظهر فيها العدل والإنصاف ، وحاصر دمشق مرّتين ، فلم يتيسر له فتحها ، ثم قصدها الثالثة فتم له صلحها وسلّم أهلها إليه البلد لغلاء الأسعار والخوف مـن استعلاء كلمة الكفار ، فضبط أمورها ، وحصَّن سورها ، وبني بها المدارس والمساجد ، وأفاض عـــلي أهلها الفوائد ، وأصلح طرقها ، ووسّع أسواقها ، وأدرّ الله على رعيته ببركته أرزاقها / ، وأبطل منها الأنذال ، ورفع عن أهلها الأثقال ، [٠٤/و] ومنع من أخذ ماكان يؤخذ منهم من المغارم بدار البطيخ(٧) وسوق البقل

<sup>(</sup>١) · انظر تعريفها في حاشيتنا رقم (٢) ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) تل خاله ( في ياقوت ) : قلعة من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشيتنا رقم ٤ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أنظر حاشيتنا رقم ١ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>ه) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٦) انظر حاشيتنا رقم ٤ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر تعریفها فی حاشیتنا رقم (٦) ص ٢٣٦.

وصّمان النهر والكيالة وسوق الغُم (١) وغير ذلك من المظالم ، وأمر بترك ما كان يؤخذ على المكس ، ونهى عن شرب الحمر ، وعاقب عليه بالحد والحبس ، واستنقذ من العدو ، خذلهم الله ، ثغر بانياس ، وغيره من المعاقل المنيعة كالمنيطرة وغيرها .

قال: (٢) وبلغي أنه في الحرب رابط الجأش ثابت القدم حسن الرمي صليب الضرب يقدم أصحابه عند الكترة ، ويحمي منهزمهم عند الفرّة ، ويتعرض بنفسه للشهادة ، لما يرجو بها من كمال السعادة ، وسيمعّه كاتبه أبو اليسر ، يسأل الله أن يحشره من بطون السباع ، وحواصل الطير ، وأحسن إلى العلماء وأكرمهم ، وقرب المتدينين واحترمهم ، وتوخى العدل في الأحكام والقضايا ، وألان كنفسه ، وأظهر رأفته بالرعايا ، وبنى في أكثر مملكته آدر العدل ، وأحضرها القضاة والفقهاء ، وحضرها بنفسه في أكثر الأوقات ، واستمع من المتظلمين الدعاوى والبيّنات ، وأدرّ على الضعفاء والأيتام الصدقات ، المتظلمين الدعاوى والبيّنات ، وأدرّ على الضعفاء والأيتام الصدقات ، والمعالمين ، وقف وقوف على المرضى والمجانين ، وأقام لهم الأطباء والمعالجين ، وكذلك على جماعة العلماء ، ومعلّمي الخط والقرآن ، وعلى ساكني الحرمين ، ومجاوري المسجدين ، وجهز عسكراً يحفظ المدينة ، وأقطع أمير مكة ، ورفع عن الحجاج ماكان يؤخذ منهم من المكس ، وأقطع أميراء العرب لئلا يتعرضوا للحجاج ، وأمر

<sup>(</sup>١) سوق الغنم الذي فيه مسجد الجنائز بباب الصنير . انظر تهذيب تاريخ دمشق الكبير ١ : ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكامل ۱۱: ۳۰۶ - ۶۰۰ ، الباهر ۱۲۳ - ۱۲۱ و ۱۹۳ - ۱۷۳
 ۱۷۶ ، سنا البرق ۲۱ - ۲۲ ، الررضتين ۱: ٥ - ۱۸ و ۱۳۳ - ۱۳۴ و ۲۲۹ ،
 الكواكب الدرية ۲۷ - ۱۸ و ٥٦ - ۷۰ .

بإكمال سور مدينة الرسول ، صلَّى الله عليه وسلم ، واستخراج العين التي بأُحُد ، وكانت قـــد دفنتها كثرة السيول ، وعمَّر الربط (١) والحانقاهات ، والبيمارستانات (٢) ، وبني الجسور في الطرق والخانات (٣) ، ونصب جماعة مسن المعلمين لتعليم يتامي المسلمين ، وأجرى الأرزاق على معلميهم وعليهم ، بقدر كفايتهم ، وكذلك صنع لمَّا ملك سنجار ، وحرَّان ، والرها ، والرقة ، ومنبج ، وشيزر ، وحماة ، وحمص ، وبعلبك ، وصرخد ، وتدمر ، فما من بلد منها إلاَّ وله فيه حسن أثر ، وحصَّل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلاَّبها ، وجدَّد كثيراً من قني / السبيل وأجهد نفسه في [٤٠]ظ] جهاد أعداء الله تعالى ، وبالغ في حربهم ، وتحصّل في أسره جماعة من أمراء الفرنج خذ لهم الله كجوسلين وابنه وابن الفنش وقومص طرابلس وجماعة من صنوفهم ، وكان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية ، وتوجه إلى الشام طامعاً في تسلم أنطاكية ، فشغله عن مرامه بالمراسلة إلى أن وصل أخوه قطب الدين في جنده من المواصلة ، وجمع له الجيوش والعساكر ، وأنفق فيهم الأموال والذخائر ، فأيس الرومي من بلوغ ماكان يرجو ، وتمنى منه المصالحة عساه ينجو ، فاستقر رجوعه إلى بلاده ذاهباً ، فرجع مــن حيث جاء خائباً ، وحمل إلى بيت المال ماحمل ، ولم يبلغ ماأمله وضلٌّ ماعمل .

<sup>(</sup>١) انظر تعريفها في حاشيتنا رقم (٢) ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) البيمارستانات : جمع مفردها بيمارستان : وتعني المستشفت بمفهوم عصرنا .

<sup>(</sup>٣) الخانات : وهي جمع مفردها خان : وهي أماكن لراحة المسافرين مع رواحلهم ، وبقيت تستخدم في دمشق لهذه الغاية حتى الستينات ، حيث كان منها عدد أحدها بباب الحابية حالياً يستخدم كمستودع للبضائع والثاني بالقرب من سوق الهال القديم وغيرها ، وهي كانت أشبه بما يسمى بالفنادق في عصرنا ( زيارة ميدانية ) .

وغزا معه أخوه قطب الدين في عسكر الموصل وغيرهم مسن المجاهدين ، فكسر الفرنج والروم والأرمن على حارم حتى لم يفلت منهم إلا الشريد ، وكانت عدتهم ثلاثين ألفاً بين فارس وراجل ، ثم نزل على قلعة حسارم فافتتحها ثانيسة ، وأخذ أكثر قرى عمل أنطاكية ، وكان قبل ذلك قد كسرهم بقرب بانياس ، وقتل جماعة من أبطالهم .

ثم ذكر تسييره الجيوش لفتح مصر مراراً إلى أن فتحت ، وانفصلت القضية قال : وظهرت كلمة أهل السنة بالديار المصرية ، وأراح اللّعن بها من الفتنة ، ورفع عنهم المحنة ، والحمد لله على مامنح ، وله الشكر على مافتح .

ثم قال : ومع ماذكرت من هذه المناقب كلّها ، وشرحت من دقيها وجلّها فهو حسن الحط بالبنان متأت لمعرفة العلوم بالفهم والبنيان ، حريص على تحصيل كتب الصحاح والسنن مقتن لها بأوفر الأعواض والثمن ، كثير المطالعة للعلوم الدينيسة ، متتبع للآئسار النبوية ، مواظب على الصلوات في الجماعات ، مراع لآدابها في الأوقات ، مؤدياً فروضها ومسنوناتها ، معظتم لقدرها في جميع حالاتها ، عاكف على تلاوة القرآن على مر الأيام ، حريص على فعل الحير من الصدقة والصيام ، كثير الدعاء والتسبيح ، راغب في صلاة التراويح ، عفيف البطن والفرج ، مقتصد في الإنفاق والحرج ، متحر في المطاعم والمشارب والملابس، متبر يء من التمادي والتباهي والتنافس، في المطاعم والمشارب والملابس، متبر يء من التمادي والتباهي والتنافس، ماجمع الله له من العقل المتين ، والرأي الثاقب الرصين ، والاقتداء ماجمع الله له من العقل المتين ، والرأي الثاقب الرصين ، والاقتداء

بسرة السلف الماضين ، والتشبُّ بالعلماء والصالحين ، والاقتفاء بسيرة مسن سلف منهم في حسن سمتهم والاتبّاع لهم في حفظ حالهم ووقتهم (حتى روى) (١) حديث المصطفى صلَى الله عليه وسلم وأسمعه ، وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه . حرصاً منه على الحبر في نشم السنَّة بالأداء والتحدث ، ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاً كما جاء في الحديث ؛ فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك مايبهره ، فإذا فاوضه رأى مـن ألطافه وتواضعه ماحيّره ، ولقد حكى لي عنه من صحبه في حضره وسفره أنَّه لم تُسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا ضجره ، وإنَّ أشهى ماإليه كلمة حق يسمعها أو إرشساد إلى سسنة يتبعها ، يُحب الصالحين ويؤاخيهم ، ويزور مساكنهم لحسن ظنَّــه فيهم ، وإذا احتلم (۲) ممالیکه أعتقهم وزوّج ذکرانهم بإنائهم ورزقهم ، ومتی تكرّرت الشكاية إليه من أحد من ولاته أمره بالكف عن أذى من تظلم بشكاته ، فمن لم يرجع منهم إلى العدل ، قابله بإسقاط المنزلة والعزل ، ولمَّا جمع الله له من شريف الحصال تيسَّرَ لـَــه ُ جميع ما يقصده من الأعمال ، وسهل على يده فتح الحصون والقلاع ، ومكّن له في البلدان والبقاع ، وأكثر ماأخذه من البلدان ، تسلَّمه من أهله بالأمان من غير سفك دم .

وإذا استشهد أحد من أجناده حفظه في أهله وأولاده ، وأجرى عليهم الجرايات ، وولتى من كان منهم أهلاً للولايات ، وكلّما

<sup>(</sup>١) ني نسخة المغرب (وقد حفظ).

<sup>(</sup>٢) أحتلم : أي بلغ سن الرشد .

فتح الله عليه فتحاً أو زاده ولاية أسقط عن رعيته قسطاً وزادهم رعاية حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس، ودرّت عليهم الأرزاق، وحصل بينهم الاتفاق ، ومناقبه خطيرة وممادحه كثيرة ، وقد مدحه جماعة من الشعراء فأكثروا ، ولم يبلغوا وصف الآية بل قصروا ، وهو قليل الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه القدر .

قال أبو الفتح بنجير (١) بن أبي الحسن الأشتري – وهو فقيه – كان معيداً بالمدرسة النظامية وجمع لنور الدين ، رحمه الله ، سيرة عنصرة ، قال : كان نور الدين يقعد في الأسبوع أربعة أيام أو خمسة أيام في دار العدل / للنظر في أمور الرعية وكشف الظلامة لايطلب بذلك درهماً ولا ديناراً ولا زيادة ترجع إلى خزانته ، وإنها يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله وطلباً للثواب والزلفي في الآخرة ، ويأمر بحضور العلماء والفقهاء ، ويأمر بإزالة الحاجب والبواب حتى يصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني ويكلمهم بأحسن الكلام ، ويستفهم منهم بأبلغ النظام ، حتى لايطمع الغني في دفع الفقير بالمال ، ولا القوي في دفع الضعيف بالقال ، ويحضر في مجلسه المرأة العجوز الضعيفة التي لاتقدر على الوصول إلى خصمها ولا المكالمة معه ، فيأمر بمساواته لها ، فتغلب خصمها طمعاً في عدله ، ويعجز الخصم عن دفعها خوفاً من عدله ، فيظهر الحق عنده ، فينجري يشكل عليه من الأمور الغامضة، فلا يجري في مجلسه إلا محض الشريعة . ويسأل العلماء والفقهاء عما يشكل عليه من الأمور الغامضة، فلا يجري في مجلسه إلا محض الشريعة .

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ١٣ ( بنجة ) .

قال : وأما زمانه فهو مصروف إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية والشفقة عليهم ، وأما فكره فني إظهار شعار الإسلام، وتأسيس قاعدة الدين من بناء المدارس والربط والمساجد وترتيب أمرهم والناس آمنون على أموالهم وأنفسهم ، ولولم يكن من هذه الحصال إلا ماعلم منه ، وشاع أنه إذا وعد وفي وإذا أوعد عفا ، وإذا تحدث بشيء عليه ولا يخالف قوله ولا يرجع عن لفظه ومنطقه لكفي ، ولا يجري في مجلسه الفسق والفجور والشم والغيبة والقدح في الناس والكلام في أعراضهم ، كما يجري في مجلس سائر الملوك ، ولا يطمع في أخذ أموال الناس، ولا يرضى أن يأخذ من أموال (الرعية)(١) شيئاً بغير حق .

قال : وبكَعَنَا بأخبار التواتر عن جماعة ممن يعتمد على قولهم : أنّه أكثر الليالي يصلي ويناجي ربّه مقبلاً بوجهه عليه ، ويؤدّي الصلوات الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها ، وسجودها .

قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم ، ممّن دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفار ، أنّهم يقولون: ابن القسيم ، لسه مع الله تعالى سير ، فإنّه مايظفر علينا بكثرة جنده وعسكره ، وإنمنّا يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل ، فإنّه يصلي بالليل ، ويرفع يده إلى الله ويدعو ، فالله / سبحانه وتعالى يستجيب [٢٦/و] دعاءه ، ويعطيه سؤله، وما يَرُدّ يده خائبة ، فيظفر علينا ، فهذا كلام الكفار في حقية .

<sup>(</sup>١) في الروضتين ج١ ( الشريعة ) ص ١٤ .

قال : وحدثنا الشيخ داود المقدسي خادم قبر شعيب عليه الصلاة والسلام قال : حضرت دار العدل في شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ، فقام رجل وادّعي على الملك العادل : أن الباه أخاد من ماله شيئاً بغير حق قال : وأنا مطالب لك بذلك . فقال نور الدين : أنا ماأعلم ذلك ، فاي كانت لك بينة تشهد بذلك فهاتها وأنا أرد مايخصني ، فإنتي ماورثت جميع ماله ، كان هناك وارث غيري ، فمضى الرجل يحضر البينة ، فقلت في نفسي : هذا هو العدل .

قال : وادّ عى رجل على أخي الشيخ أبي البيان وديعة فأنكرها وحلف ، فجعل (المودع) (١) يشنع عليه وشكاه إلى نور الدين ، والتمس الإنكار عليه ، فقال نور الدين : أليس الله تعالى يقول في كتابه : « (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) » (٢) ، فإذا كان هو يجهل عليك ، ويقول في حقك بالجهل مالا يجوز ، فيجب عليك أن لاتعمل معه مثل معاملته فتكون مثله ، فكأنك قابلت الإساءة بالإساءة ، ومن حقلك أن تقابل الإساءة بالإحسان ، فقلت في نفسي : الحق ماقال الملك العادل ، إما قرأ هذا في كتب التفاسير ، فتبت الخي قابله .

قال : وحضر جماعة من التجار وشكوا أنّ القراطيس كان ستون منها بدينار ، فصار سبعة وستون بدينار ، وتنقص وتزيد فيخسرون . فسأل نور الدين عن كيفية الحال ؟فذكروا أن عقد المعاملة على اسم

<sup>(</sup>١) في الأصل [ ٢ ؛ / ظ ] ( نور الدين ) وهو تصحيف ربما نجم عن الناسخ ، وثبتنا ماهو صحيح عن الروضتين ١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٢٥ آية ٢٣ .

الدينار ولا يرى الدينار بالوسط إنما يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار وتارة سبعة وستين ، وأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين أن يضرب الدينار باسمه وتكون المعاملة بالدنانير الملكية ، وتبطل القراطيس بالكلية ، فسكت ساعة ثم قال : إذا ضربت الدينار ، وأبطلت المعاملة بالقراطيس ، فكأني خربت بيوت الرعية ، فإن كل واحد مدن السوقة عنده عشرة آلاف وعشرون ألف قرطاس أيش يعمل به ؟ فتكون سبباً لخراب بيته . قال : فأي شفقة أعظم وأكثر من هذا على الرعية .

قال : وحضر صبي ، وبكى عند نور الدين ، وذكر / أن [٢٤/ظ] أباه محبوس على أجرة حُبجرة من حُبجر الوقف ــ يعني وقف الجامع ــ فسأل عن حاله ؟ فقالوا : هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفي ، وهو رجل زاهد قاعد في حجرة للوقف ، وليس له قدرة على الأجرة ، وقد حبسه وكيل الوقف ، لأنه اجتمع عليه أجرة سنة ، فسأل : كم أجرة السنة ؟ قالوا : مائة وخمسون قرطاساً ، وذكروا سيرته وطريقته وفقره فرق له وأنعم عليه وقال : نحن نعطيه كل سنة هـــذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد فيها ، وتقدم بذلك وبإخراجه من الحبس، فوصل إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح حتى كأن الإنعام كان في حقه .

وقال أبو الحسن بن الأثير (١) : قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا ، فلم أرّ منها بعد الحلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكاً أحسن سيرة مسن الملك العادل

<sup>(</sup>١) انظر : الباهر ١٦٣ – ١٦٤ ، الروضتين ١ : ٥ – ٦ ,

نور الدين . ولا أكر بحرياً للعدل والإنصاف منه ، قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره ، وجهاد يتجهز له ، ومظلمة ينزيلها وعبادة يقوم بها ، وإحسان يوليه ، وإنعام يسديه ، ونحن نذكر ماينعلم به محله في أمر دنياه وأخراه ، فلو كان في أمّة لافتخرت به ، فكيف بيت واحد ؟ أمّا زهده وعبادته وعلمه فإنّه كان به ، فكيف بيت واحد ؟ أمّا زهده وعبادته وعلمه فإنّه كان له قد رحمه الله – مع سعة ملكه وكثرة ذخائر بلاده وأموالها ، لايأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيما يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين ، أخذ مايحل له من ذلك فأخذ ماأفتوه بيحيلة ، ولم يتعده إلى غيره ألبتة ، ولم يلبس قط ما حرّمه الشرع من حرير أو ذهب أو فضة ، ومنع من شرب الحمر وبيعها في جميع بلاده ومن إدخالها إلى بلد ما ، وكان يحد شاربها الحد" الشرعي ، كل الناس عنده فيه سواء .

حدثني صديق لنا بدمشق كان رضيع الخاتون ابنة معين الدين زوجة نور الدين ووزيرها قال: كان نور الدين إذا جاء إليها ، يجلس في المكان المختص به وتقوم في خدمته ، لاتتقدم إليه إلا أن يأذن [ لها ] (١) في أخذ ثيابه عنه ، ثم تعتزل عنه إلى المكان المختص بها ، و المختول وينفرد هو تارة يطالع رقاع أصحاب / الأشغال ، أو في مطالعة كتاب أتاه ، ويجيب عنها ، وكان يصلي فيطيل الصلاة ، ولحه أوراد في النهار ، فإذا جاء الليل وصلتى العشاء ونام ، يستيقظ نصف الليل ، ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة ، فيظهر للركوب ، ويشغل عهام الدولة .

<sup>(</sup>١) الانسافة مابين القوسين من قبلنا لتوضيح المقصود .

قال : وإنها قالت عليها النفقة ، فأرسلتي إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها ، فلمنا قلت له ذلك تنكر واحمر وجهه ثم قال : من أين أعطيها ؟ أما يكفيها مالها ؟ والله لاأخوض نار جهنم في هواها ، إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن . إن كانت تظن أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم ، ومعدة لفتق إن كان من عدو الإسلام وأنا خازنهم عليها ، فلا أخونهم فيها ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكاً وقد وهبتُها إيناها ، فلتأخذها لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكاً وقد وهبتُها إيناها ، فلتأخذها في يعلى : وكان يحصل منها قدر قليل .

قال ابن الأثير (١): وكان – رحمه الله – لا يفعل فعلاً إلا بنية حسنة . كان بالجزيرة رجل صالح كثير العبادة والورع شديد الانقطاع عن الناس ، وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ، ويرجع إلى قوله فبلغه أن نور الدين يبُد مين اللعب بالكرة . فكتب إليه يقول له : ماكنت أظنيك تلهو وتلعب وتعذب الحيل لغير فائدة دينية . فكتب اليه نور الدين ، رحمه الله ، بخط يده يقول له : والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر ، إنها نحن في ثغر العدو قريب منا ، ولا يمكننا وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب ، ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً ونهاراً شتاء وصيفاً ، إذ لابد من الراحة للجند ، ومتى تركنا الحيل على مرابطها صارت جماماً (٢) لاقدرة لها للجند ، ومتى تركنا الحيل على مرابطها صارت جماماً (٢) لاقدرة لها

<sup>(</sup>١) انظر الباعر ص ١٦٤ – ١٦٥ بتصرف في اللفظ يسير ، الروضتين ج١ ص ٦ بتصرف في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) الحسام ( في لسان الدرب ) بالفتح : الراحة ، وجم الفرس : ترك ولم يركب فعفا من تعبه وذهب إعياؤه .

على إدمان السير في الطلب ، ولا معرفة لها أيضاً بسرعة الانعطاف والكرّ والفرّ في المعركة ، فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب فيذهب عمامها ، وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب ، فهذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة .

قال ابن الأثير: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير، الذي يقـل في أصحاب الزوايا المنقطعين [ إلى العبادة ] (١) مثله، فإن من يجيء إلى اللعب يفعله بنية صالحة، حتى يصير من أعظم [٣٤/ظ] العبادات وأكثر القربات / يقل في العالم مثله ؛ وفيه دليـل على أنه كان لايفعل شيئاً إلا بنيـة صالحة، وهذه أفعـال العلماء الصالحين العالمين.

قال: وحُكي لي عنه أن حُمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة ، فلم يُحضرها عنده ، فوصفت له ، فلم يلتفت إليها وبينما هم في حديثها إذ جاءه رجل صوفي ، فأمر بها له فقيل له : إنها لاتصلح لهذا الرجل ولو أعطي غيرها كان أنفع له فقال : أعطوها له ، فإنتي أرجو أن أعوض عنها في الآخرة . فسلسمت إليه ، فسار بها إلى بغداد فباعها بستمائة دينار أو سبعمائة . قلت : وقيل إنه باعها بهمذان بألف دينار .

قال ابن الأثير : وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي ابن الشكري ، وكان خصيصاً بخدمة نور الدين قد صحبه من الصبا ، وأنس به وله معه انبساط ، قال : كنت معه في الميدان بالرُّها والشمس في

<sup>(</sup>١) الاضافة من قبلنا عن الروضتين ج ١ ص ٦ .

ظهورنا ، فكلما سرنا تقدمنا الظلّل ، فلمنّا عدنا صار ظلّنا وراء طهورنا ، فأجرى فرسه وهو يلتفت وراءه وقال لي : أتدري لأي شيء أُجري فرسي وألتفت ورائي ؟ قلت : لا ، قال : قد شبّهتُ مانحن فيه بالدنيا ، تهرب ممن يطلبها وتطلبُ مسن يهرب منها . قلت : رضي الله عن مكك يفكر في مثل هذا ، وقد أنشدت بيتين في هذا المعنى وهما :

مَــُلُ الرزق الذي تطلبــــه ُ

مشكل الظل الذي يمشى معسك ُ

أنــت لاتـــدركه متعــــآ

وإذا ولّيتَ عنــــه تبعــكُ°

قال ابن الأثير : (١) وكان – يعني نور الدين رحمه الله – عارفاً بالفة على مذهب الإمام أبي حنيفة ، ليس عنده تعصب بل الإنصاف سجيته في كلّ شيء ، وسمع الحديث وأسمعه طلباً للأجر ؛ وعلى الحقيقة فهو الذي جدّ د للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف ، وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك ، فإنهم كانوا قبله كالجاهلية ، همة أحدهم بطنه وفرجه ، لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ، حتى جاء الله بدولته ، فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه ، وألزم بذلك أتباعه وذويه ، فاقتدى به غيره منهم ، واستحيوا أن يظهر عنهم ماكانوا يفعلونه . (ومن سن سنة حسنة واستحيوا أن يظهر عنهم ماكانوا يفعلونه . (ومن سن سنة حسنة

<sup>(</sup>۱) انظر الباهر ۱٦٥ - ١٦٨ ، الروضتين ١ : ٦ - ٨ ، البداية والنهاية ١٢: ٢٧٧ -- ٢٨٤ .

فله أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) (١) . ثم قال : فإن قال قائل : كيف يوصف بالزهد من كان له الممالك الفسيحة ، وتجبى إليه الأموال الكثيرة ؟ فليذكر نبي الله تعالى (٢) / سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام مع ملكه هو سيد الزاهدين في زمانه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حكم على حضرموت واليمن والحجاز وجميع جزيرة العرب من حدود الشام إلى العراق وهو على الحقيقة سيد الزاهدين .قال (٣) : وإنما الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لاخلو اليد عنها .

قال : وأمنًا عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة ، وأعدلهم حكماً ؛ فمن عدله أنه لم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساً ولاعشراً بل أطلقها جميعها ، في بلاد الشام والجزيرة جميعها والموصل وأعمالها وديار مصر وغيرها مما حكم عليه .

وكان المكس في مصر يؤخذ من كلّ مسائة دينار خمسة وأربعون ديناراً وهسذا لم تتسع له نفس غيره ، وكان يتحرى العدل ، وينصف المظلوم من الظالم كائناً من كان ، القوي والضعيف عنده في الحق سواء ، وكان يسمع شكوى المظلوم ، ويتولى كشف حاله بنفسه ، ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير ، فلا جرم سسار ذكره في شرق الأرض وغربها .

<sup>(</sup>١) المعجم المفهرس ج ٢ ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل [ ٤٤/و ] العبارة: كان نور الدين الشهيد عازماً بالفقه على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ٤٤/ ظ العبارة ( الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لا خلو
 اليد منها ) .

قال : ومن عدله أنَّه كان يعظُّم الشريعة المطهِّرة ، ويقفُ عند أحكامها ويقول : نحن شحَن لها نمضي أوامرها فمن اتباعه أحكامها : أنه كان ( يلعب بدمشق بالكرة ) (١) فرأى إنساناً يحدث آخر ويومىء بيده إليه ، فأرسل إليه يسأل عن حاله فقال : لي مع الملك يحاكمني على الملك الفلاني ، فعاد إليه ، ولم يتجاسر يعرّفه ماقال ذلك الرجل وعاد يكتمه ، فلم يقبل منه غير الحق ، فذكر له قوله ، فألقى الجوكان من يده ، وخرج من الميدان ، وسار إلى القاضي وهو حينثذ كمال الدين الشهرزوري وأرسل إلى القاضي يقول له : إنني قد جئت محاكماً فاسلك معي مثل ماتسلكه مع غيري ، فلمَّا حضر ساوى خَـصَـُمه وحاكمه ، فلم يثبت عليه حق وثبت الملك لنور الدين ، فقال نور الدين رضي الله عنه حينتُذ للقاضي ولمن حضر : هل ثبت له عندي حق ؟ قالوا : لا ، فقال : اشهدوا أنني قد وهبت له هذا الملك الذي حاكمني عليه وهو له دوني ، وقـــد كنت أعلم أنه لاحق له عندي ، وإنَّىما حضرت معه لئلا يظرَنَّ أَنْني ظلمته ، فحيث ظهر أن الحق لي وهبته له .

/ قال ابن الأثير : وهذا غاية العدل والإنصاف ، بل غاية [33/ظ] الإحسان وهي درجة وراء العدل فرحم الله هـذه النفس الزكية الطاهرة المنقادة إلى الحق ، الواقفة معه .

قال : ومن عدله أنّه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها الملوك في هذه الأعصار على الظنّة والتهمة ، بل يطلب الشهود على

<sup>(</sup>١) مابين القوسين مكرورة في الأصل [٤٤/ظ] .

المُتهم . فإن قامت البيتنة الشرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير تعدي ، فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر مايوجد في غير ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة ، وأمنت بلاده مع سعتها ، وقل المُفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر .

قال : وحكى لي من أثق به أذّه دخل يوماً إلى خزانة المال، فرأى فيها مالاً أنكره فسأل عنه ، فقيل : إن القاضي كمال الدين أرسله وهو من جهة كذا . فقال : إن هذا المال ليس لذا ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء ، وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين ليرده إلى صاحبه ، فأرسله متولي الخزانة إلى كمال الدين فردة الي الخزانة وقال : إذا سألك الملاك العادل عنه فقولوا له عني : إنّه له . فدخل نور الدين الخزانة مرّة أخرى فرآه وأنكر على النوّاب قال : ألم أقدل لكم يعاد هذا المال على أصحابه ؟ فذكروا له قول كمال الدين ، فردة إليه وقال للرسول : قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذا المال ، وأمّا أنا فرقبتي دقيقة لاأطبق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى . يعاد قولا واحداً .

قال : ومن عدله أيضاً بعد موته وهو من أعجب ما يحكى : أن إنساناً كان بدمشق استوطنها وأقام بها ليما رأى من عدل نور الدين ، رحمه الله ، فلما توفي تعدى بعض الأجناد على هذا الرجل فشكاه ، فلم يتنصف ، فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي وقد شتَق ثوبه وهو يقول :

يانور الدين لو رأيتنا وما نحن فيـــه من الظلم لرحمتنا ، أين عدلك ؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من الخلق مالا يتُحصى وكلّهم

يبكي ويصيح ، فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له : احفظ البلد والرعية وإلا خرج عن يدك ، فأرسل إلى ذلك الرجل — وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس معه — فطيّب قلبه ووهبه شيئاً وأنصفه ، فبكى أشد من الأول ، فقال له صلاح الدين : / لم تبكي ؟ [63/و] قال : أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته ، فقال صلاح الدين : هذا هو الحق ، وكل مانحن فيه من عدل فمنه تعلّمناه .

قال : وكان نور الدين، رحمه الله، أول من بني دار الكشف وسمَّاها دار العدل، وكان سبب بنائها أنَّه لمَّا طال مقامه بدمشق وأقام بها أمراؤه وفيهم أسد الدين شيركوه، وهو أكبر أمير معه، وقد عظم شأنه وعلا مكانه ، حتى صار كأنه شريك له في الملك ، واقتنوا الأملاك فأكثروا ، وتعدّى كل واحد منهم على من يجاوره في قرية أو غيرها ، فكثرت الشكاوى إلى كمال الدين فأنصف بعضهم من بعض ، ولم يُتقدم على الإنصاف من أسد الدين شيركوه ، فأنهى الحال إلى نور الدين ، فأمر حينتذ ببناء دار العدل ، فلمسّا سمع أسد الدين بذلك أحضر نوّابه جميعهم وقال لهم : اعلموا أن نور الدين ماأمر ببناء الدار إلا بسببي وحدي ، وإلا فمن هو الذي يمتنع على كمال الدين ؟ وولله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحـــد منكم لأصلبنّه، فامضوا إلى كل منن بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معيَّهُ ، وأرضوه بأي شيء أمكن ، ولو أتى ذلك على جميع مابيدي . فقالوا له: إنّ الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب، فقال لهم : خروج أملاكي عن يدي أسهل من أن يراني نور الدين بعين ظالم، أو يساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة . فخرج

أصحابه من عنده وفعلوا ماأمرهم ، وأرضوا خصماءهم ، وأشهدوا عليهم، فلمّا فرغت دار العدل، جلس نور الدين فيها الهصل الحكومات. وكان يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهـــاء ، وبقى كذلك مدة ، فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين ، فقال نور الدين اكمال الدين : ماأرى أحداً يشكو مـن شيركوه فعرّفه الحال ، فسجد شكراً لله تعـالي وقال : الحمد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا . قال ابن الأثير (١) : فانظر إلى هذه المعدلة ما أحسنها . وإلى هذه الهيبة ما أعظمها ، وإلى هذه السياسة ( ماأسدُّها ) (٢) ، مع أنَّه كان لايرُيق دماً ، ولا يبالغ في عقوبة ، وإنَّما كان يفعل هذا صدقه في عدله وحسن نيته . قال : وأمَّا شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهما ، فإنَّه أصبر [24/ظ] النساس / في الحرب ، وأحسنهم مكيدة ورأياً ، وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم ، وبــه كان يُضرب المثل في ذلك ، سمعتُ جمعاً كثيراً من الناس لا أحصيهم [يقولون] (٣): إنهم لم يروا على ظهر الفرس أحسن منه ، كأنَّما خلق عليه ، لايتحرك ولا يتزلزل . وكان من أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها لم يُرّ جوكانُه يعلو عــلى رأسه ، وكان ربتما ضَرَبَ الكرة ويُجري الفرس ويتناولها بيده من الهواء ، ويرميها إلى آخرِ الميدان وكانت يده لا ترى والجوكان فيها ، بل تكون في كم قبائه ،استهانة باللعب .

<sup>(</sup>١) انظر : الباهر ١٦٨ – ١٧٤ ، الروضتين ١ : ٨ – ١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الباهر ١٦٨ ( ماأشدها ) .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين الإضافة عن الروضتين ١ : ٨ لتوضيح المقصود .

وكان إذا حضر الحرب ، أُخذ قوسين وتركشين (١) وباشر القتال بنفسه ، وكان يقول : طالما تعرَّضْتُ للشهادة فلم أدركها . سمعه ُ يوماً الإمام قطب الدين النيسابوري وهو يقول ذلك فقال له : بالله لاتخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين فإنَّكَ عمادهم ، ولئن أُصبَّتَ والعياذ بالله في معركة ي، لم يبق من المسلمين أحـــد إلا "أخذه السيف ، وأخذت البلاد ؛ فقال له : ياقطب الدين ومن محمود حتى يقال له هذا ؟ قبلي مَن مُحَفظ البسلاد والإسلام ، ذلك الإله الذي لاإله إلاَّ هو . قال : وكان رحمه الله يكثر إعمال الحيـَل والمكر والحداع ما سلكه مع مليح بن ليون ملك الأرمن صاحب الدروب ، فإنَّه ما زال يخدعهُ ويستميله حتى جعله في خدمته ســـفرأ وحضراً ، فكان يقاتل به الفرنج . وكان يقول : إنميّا حماني على استمالته أنّ بلاده حصينة وعرة المسلك ، وقلاعه منيعة ، وليس لنا إليها طريق ، وهو يخرج منها إذا أراد ، فينال من بلاد الإسلام ، فإذا طُلُبَ انحجر فيها ، فلا يُقدر عليه ، فلما رأيتُ الحال هكذا ، بذلتُ له شيئاً من الإقطاع على سبيل التمَّألف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا . وساعدنا على الفرنج . قال : وحيث توفي نور الدين وسلك من بعده غير هذا الطريق ، ملك متولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الإسلام وحصونهم، وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لايمكن رقعه . قال : ومن أحسن الآراء ماكان يفعله مع أجناده ، فإنَّه كان اذا توفي أحدهم وخلف ولداً ، أقر الإقطاع عليه فإن كان الولد كبيراً / استبدّ [٤٦] و]

<sup>(</sup>١) تركش : كلمة فارسية ، معناها : جعبة ، كنانة (المعجم في اللغة الفارسية)، ( وهي التي توضع النبال فيها ). انظر الحاشية في الباهر ص ١٦٩.

بنفسه . وإن كان صغيراً رتب معه رجلاً عاقلاً بثق إليه فيتولتي أمره إلى أن يكبر . فكان الأجناد بقولون : هـنه أملاكنا برثها الولد عن الوالله فنحن نقاتل عليها ، وكان ذلك سبأ عظيماً من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب ، وكان أيضاً يثبت أسماء أجناد كل أمير في ديوانه وسلاحهم خوفاً من حرص بعض الأمراء وشحبّه أن يحمله على أن يقبض على بعض ماهو مقرّر عليه من العدد ، ويقول : كلُّ وقت نحن في النفير ، فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العـَدَ د والعُدَدِ : دخل الوهن على الإسلام . قال : وأمَّا ما فعله في بلاد الإسلام من المصالح مميًّا يعود إلى حفظها وحفظ المسلمين فكثير عظيم . من ذلك : أنه بني أسوار مدن الشام جميعها وقلاعهـــا ، فمنها : حلب وحماة وحمص وبارين وشيزر ومنبج وغيرها مسن القلاع والحصون وحصّنها وأحكم بناءها ، وأخرج عليها من الأموال مالا تسمح به النفوس ، وبني أيضاً المدارس بحلب وحمــاة ودمشق وغيرها للشافعية والحنفية ، وبني الجوامع في جميع البلاد فجامعه ُ في الموصل إليه النهاية في الحسن والإتقان ، ومن أحسن ماعمل فيه ، أنَّه فوض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاَّ رحمه الله (١) وهو رجل من الصالحين فقيل له : إنَّ هذا لايصلح لمثل هذا العمل فقال : إذا وليُّت العمل بعض أصحابي من الأجناد والكُتَّابِ أعلُّم ُ

<sup>(</sup>۱) هو : الشيخ عمر بن محمد المشهور بالملاء سمي الملاء : لأنه كان يعمل بمليء تنافير الآجر لقاء أجر يتقوت به ، وكان لا يعملك سوى مايرتديه من قميص وعمامة ، وكان عالماً بفنون العلوم ، ويزوره جميع الملوك والعلماء والأعيان ويتبركون به . الاستزادة راجع مرآة الزمان ج ١ : ٣١ – ٣١١ ، الروضتين ٢ : ٦٨ ، شذرات ٤ : ٢٢٩ ، الكواكب الدرية ٣٦ ، والأصل ٩١ / و .

أنّسه يظلم في بعض الأوقات ، ولا يفي الجامع بظلم رجل مسلم . وإذا ولتّيتُ هذا الشيخ غلب على ظني أنّه لايظلم ، فإذا ظلم كان الإثم عليه لا علي ً. قال : وهذا هو الفقه في الحلاص من الظلم ، وبنى أيضاً بمدينة حماة جامعاً على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزهها ، وجدّد في غيرها من عمارة الجوامع ماكان قد تهدم إمّا بزلزلة أو غيرها ، وبنى البيمارستانات في البلاد من أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق ، فإنّه عظيم كثير الحرج جداً ، وبنى أيضاً الخانات في الطرق بين الخانات في الطرق بين الشتاء في كن من البرد والمطر ، وبنى أيضاً الأبراج على الطرق بين المسلمين والفرنج ، وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي ، المسلمين والفرنج ، وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي ، فإذا رأوا من العدّو أحداً ، / أرسلوا الطيور فأخذ الناس حذرهم [٤٦/ظ] واحتاطوا لأنفسهم ، فلم يبلغ العدّو منهم غرضاً ، وكان هذا من الفكر وأكثرها نفعاً .

قال: وبنى الربط والخانقاهات في جميع البلاد للصوفية ، ووقف عليها الوقوف الكثيرة ، وأدر عليهم الإدرارات الصالحة ، وكان يُحضر مشايخهم عنده ويتُقربهم ويتُدنيهم ويبسطهم ويتواضع لهم ، وإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه ، ويعتنقه ويجلسه معه على سجادته ، ويقبل عليه بحديثه ، وكذلك أيضاً كان يفعل بالعاماء من التعظيم والتوقير والاحترام ، ويجمعهم عند البحث والنظر ، فيقصدونه من البلاد الشاسعة من خراسان وغيرها. وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى محل وأعظمه ، وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك ، وكانوا يقعون عنده فيهم ، فينهاهم ، وإذا نقلوا عن على ذلك ، وكانوا يقعون عنده فيهم ، فينهاهم ، وإذا نقلوا عن

إنسان عيباً (١) يقول: ومرَنْ هو المعصوم ، وإنما الكامل من تُعد ذنوبه . قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي وكان قد استقدمه من خراسان ، وبالغ في إكرامه والإحسان إليه ، فحسده ذلك الأمير ، فقال عنه يوماً عند نور الدين فقال له : ياهذا إن صَح ماتقوله فله حسنة تغفر كل زلة تذكرها وهي العلم والدين ، وأما آنت وأصحابك ففيكم أضعاف ماذكرت ، وليست لكم حسنة تغفرها ، ولو عقلت الشغلك عيبك عن غيرك وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم ، أفلا أحتمل سيئة هذا إن صحت مع وجود حسنة ؛ على أنني والله لأصدقك فيما تقول ، وإن عكدت ذكرته أو غيره بسوء أد بسوء أد بنغي أن يكتب على الغيون بماء الذهب .

وبنى بدمشق أيضاً دار الحديث ، ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوف كثير ، وهو أوّل من بنى داراً للحديث فيما علمناه ، وبنى أيضاً في كثير من بلاده مكاتب للأيتام ، وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة ، وبنى أيضاً مساجد كثيرة ووقف عليها وعلى من يُقرىء بها القرآن ، قال : وهذا فعل لم يُسبق إليه . بلغني من عارف بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذا . وهو سنة نمان وستمائة كل شهر تسعة آلاف دينار صورية ، ليس فيها مألك غير صحيح شرعي ظاهراً وباطناً ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ( ٧٤/و ) العبارة ( الكامل من تمه ذنوب ) .

/ فإنّه وقف ما انتقل إليسه ووزن ثمنه وما غلب عليه من بلاد [٧٤/ و] الفرنج وصار سهمه .

قال : وأمّا وقاره وهيبته فإليه النهاية فيهما ، ولقد كان ، كما قيل ، شديداً من غير عنف ، رقيقاً من غير ضعف ، واجتمع له مالم يجتمع لغيره ، فإنّه ضبط ناموس المُلدُك مسع أجناده وأصحابه إلى غاية لامزيد عليها ، وكان يلزمهم بوظائف الحدمة الصغير منهم والكبير . وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم لسه ويمشي بين يديه ، ويجلسه إلى جانبه ، كأنّه أقرب الناس إليه ، وكان إذا أعطى أحدهم شسيئاً يقول : إنّ هؤلاء لهم في بيت المال حق ، فإذا قنعوا مناً ببعضه فلهم المنة علينا ، وكان مجلسه ، كما روي في صفة مجلس رسول الله صلتى الله عليه وسلم ، مجلس حلم وحياء لاتؤبن فيه الحرم — وهكذا كان مجلسه لايدُذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين والمشورة في الجهاد وقصد بلاد العدو ، ولا يتعدى هذا .

بلغني أن الحافظ أبا القاسم بن عساكر الدمشقي رحمه الله حضر مجلس الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله لما ملك دمشق ، فرأى فيه من اللفظ وسوء الأدب من الجلوس فيه مالاحد عليه ، فشرع يُحد تُ صلاح الدين كما كان يحدث نور الدين ، فلم يتمكن من القول لكثرة الاختللاف من المتحدثين وقللة استماعهم فقام وبقي مدة لا يحضر المجلس الصلاحي ، وتكرّر من صلاح الدين الطلب له فحضر ، فعاتبه على انقطاعه فقال : نزهت نفسي عن مجلسك ، فإنني رأيته كعض مجالس السوقة ، لايستمع

[ فيه ] (١) إلى قائل ، ولا يُردّ جواب متكلم ، وقد كُنْنّا بالأمس نحضر مجلس نور الدين ، فكنا كما قيل : كأنسّما على رؤوسنا الطير ، تعلونا الهيبة والوقار ، فإذا تكلم أنصتنا ، وإذا تكلمنا استمع لنا ، فتقدم صلاح الدين إلى أصحابه أنتهم لا يكون منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ . قال ابن الأثير : فهكذا كانت أحواله جميعها ، رحمه الله ، مضبوطة محفوظة . وأمَّا حفظ أصول الديانات ، فإنَّه كان مراعياً لها لايهملها ولا يمكن أحداً من الناس من إظهار مايخالف الحق ، ومتى أقدم مقدم على ذلك أدَّبه بما يناسب بدعته ، وكان يبالغ في ذلك ويقول : نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع ر٤٧٦/ظ] طريق والأذى / الحاصل منهما قريب أفلا نحفظ الدين ، ونمنسع عنه مايناقضه وهو الأصل ؟ قال : وحُكى أنَّ إنساناً بدمشق يعرف بيوسف بن آدم كان يظهر الزهد والنسك وقد كثر أتباعه ، أظهر شيئاً من التشيعيّة (٢) فبلغ خبره نور الدين ، فأحضره وأركبه حماراً وأمر بصفعه ، فطيف به في البلد جميعه ونوديَ عليه : هذا جزاء من أظهر في الدين البدع . ثم نفاه من دمشق ، فقصد حران ، وأقام بها إلى أن مات . قلت(٣) : وحدَّثني الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله قال : وقفت على رقعة بخط الوزير خالد بن محمد بن نصر بن القيسراني ، كتبها إلى نور الدين ،

<sup>(</sup>١) مابين القوسين الإضافة عن الروضتين لتوضيح المقصود .

<sup>(</sup>٢) يظهر لنا من ذلك أن كل رأي كان يخالف السنة، كان يعتبر بدعة من البدع .

<sup>(</sup>٣) انظر الروضتين ١ : ١٢ – ١٣ ، البداية والنهاية ١٢ : ٢٧٧،الكواكب الدرية ٦٩ – ٧٠ .

وجوابها ( من ) (١) نور الدين عـــلي رأس الورقة وبين السطور . فنقلت جميع مافيها من خطيهما . قال : وكان . رحمه الله ، كتب رقعة يطلب من ابن القيسراني . أن يكتب له مايُدعي له به على المنابر ، حتى لايقول الخطيب ماليس فيه ويصونه عن الكذب ، وعمًّا هو مخالفٌ لحاله ، ونسخة الورقة بخط خالد المذكور : أعلى الله قدر المولى ( في الدارين ) (٢) وبلّغه آماله في نفسه وذريته ، وختم لهُ بالحير في العاجلة والآجلة بمنَّه وجُوده وفضله وحمده . وقف المملوك على الرقعة ، وتضاعف دعاؤه وابتهاله إلى الله بأن ْ يوضى عنه وعن والديه ، وأن يسهل َ له السلوك إلى رضاه والقرب منه والفوز عنده ، قد رأى المملوك ما يعرضه عـــلى العلم الأشرف زاده الله شرفاً ، وهو أن يذكر الخطيب على المنبر ، إذا أراد الدعاء للمولى : اللهـــم أصلح عبــــــــك الفقير إلى رحمتك الخاضع لهيبتك ، المعتصم بقوتك ، المجاهد في سبيلك ، المرابط لأعداء دينك ، أبا القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين ، فان جميعه لايدخله كذب ولا تزيد والرأي في ذلك أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى ، فكتب نور الدين عــــلي رأس الرقعة بخطه ، ماهذا صورته : مقصودي أن لايكذب على المنس ، أنا بخلاف كلّ ماينُقال [ لا ] (٣) أفرح بمالا أعمل ، قلمّة عقل عظيم ، الذي كتب جيد هو ، اكتب به نسخاً حتى نُسيّره إلى جميع البلاد، وكتب في آخر الرقعة : ثم

<sup>(</sup>۱) في الأصل ٤٨ / و ( إلى ) وهو تصحيف ربما نجم عن الناسخ وثبتنا ماهو صحيح عن الروضتين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ٤٨/و مكررة .

<sup>(</sup>٣) الاضافة عن الروضتين ليستقيم المعنى .

الجنش (١) قال : وحدثني والدي قال : استدعانا نور الدين أنا [٤٨] وعمك أبو غانم ، وشرف الدين بن أبي عصرون / إلى الميدان ( الأخض ) (٢) وأشهادنا عليه بوقف حوانيت على سور حمص ، فلمًا شهدنا عليه التفت إلينا فقال: بالله انظروا أيّ شيء علمتموه من أبواب البر والحير دلتونا عليه ، وأشركونا في الثواب . فقال له شرف الدين بن أبي عصرون : والله ماترك المولى شيئاً من أبواب البر إلا وقد فعله، ولم يترك لأحد بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه . قال (٣) : وقال لي والدي (٤) : وصل في أيام نور الدين إلى حلب تاجر موسر فمات بها ، وخلَّفَ ولداً صغيراً ومالاً كثيراً ، فكتب بعض من بحلب إلى نور الدين يذكر له أنه قد مات رجل هاهنا رجل تاجر موسر ، وخلَّفَ عشرين ألف دينار وفوقها وله ولد عمره عشر سنين ، وحسّن له أن يرفع المال إلى الخزانة إلى أن يكبر الصغير ، ويُرضى منه بشيء ، ويُمسلَكُ الباقي للمخزانة ، فكتب نور الدين ــ رحمة الله عليه ــ على رقعته : أمَّا الميت فرحمه الله ، وأمَّا الولد فأنشأه الله، وأمَّا المال فثمره الله . وأما الساعي فلعنه الله . قال : وبلغني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضاً .

<sup>(</sup>١) الجنش ( في لسان العرب ) جنشت نفسي : ارتفعت من الحوف ، والجنش: الغلظ .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ : ١٣ ( الأول ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الباهر ١٦٧ ، الروضتين ١ : ١٣ ، الكواكب الدرية ٢٥ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل ٤٨ / ظ العبارة ( في عفاف السلطان نور الدين الشهيد ، وعدم قبوله الوشي في حق اليتيم ) .

وحدثني الحاج عمر بن سنقر عتيق (١) شـاذبخت النوري قال : سمعت الطواشي شاذبخت الحادم يحكي لنا قال : كنت يوماً أنا وسنقر واقفين على رأس نور الدين وقد صلَّى المغرب . وجلس وهو مُفكر فكراً عظيماً ، وجعل بنكت بأصبعه في الأرض فتعجّبنا من فكره وقلنا : ترى في أيّ شيء يفكّر ؟ أفي عاثلته أو في وفاء دينه فكأنَّه فطن بنا فرفع رأسه وقال : ماتقولان ؟ فقلنا : ماقلنا شيئاً . فقال : بحياتي قولا لي، فقلنا : عجبنا من إفراط مولانا في الفكر ، وقلنا : يفكر في عائلته أو في نفسه . فقال : والله إنَّى أفكر في وال وليَّته أمراً من أمور المسلمين فلم يعددل فيهم . أو فيمن يظلم المسلمين مـن أصحابي وأعواني ، وأخاف المطالبة بذلك . فبالله عليكم ، وإلا " فخبزي عليكم حرام لاتريان قصّة تنُرفع إلي "، أو تعلمان مظلمة ، إلاّ وأعلماني بها وارفعاها إليّ . وسمعت قاضي القضاة بهاء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن تميم قال : كان نور الدين ينفذ كل سنة في شهر رمضان ، يطلب من الشيخ عمر الملاء شيئاً يفطر عليه ، فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك ، فكان نور الدين يفطر عليه ، وكان إذا / قـــدم [2٨/ظ] الموصل ، لايأكل إلاّ من طعام الشيخ عمر الملاّء. قال : وكان نور الدين ، لمّا صارت له الموصل قد أمر كمشتكين (٢) شحنة الموصل أن° لايعمل شيئاً إلاّ بالشرع إذا أمره القاضي به ، وأن° لايعمل القاضي والنوَّاب كلهم شيئاً إلاَّ بأمر الشيخ عمر الملاَّء قــال :

 <sup>(</sup>١) عثيق ( في اسان العرب ) : العتق خلاف الرق و هو الحرية ، عتق العبد يعتق عتقاً وعتاقاً وعتاقة ، فهو عتيق وعائق وجمعه عتقاء .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٦ ص ٣٠٦ .

فكان لايعمل بالسياسة وبطلت الشحنكية فجاء أكابر الدولسة وقالوا لكمشتكين : قد كثر الزُّعـّار وأرباب الفساد ، ولا يجيء من هذا شيء إلا "بالقتل والصلب ، فلو كتبتَ إلى نور الدين وقلت له في ذلك ، فقال لهم : أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى ، ولا أجسُر على ذلك فقولوا للشيخ عمر الملاء يكتب إليه . فحضروا عنده ، وذكروا له ذلك ، فكتبَ إلى نور الدين وقال له : إنَّ الزُّعَّار والمفسدين وقطاّع الطريق ، قد كثروا ، ونحتاج إلى نوع سياسة فمثل هذا لايجيء إلاّ بقتل وصلب وضرب ، وإذا أخذ مال الإنسان بالبرّية مَن ْ يَجِيءَ يَشْهِدُ لَــه ؟ قال : فقلتب نور الدين ، رحمه الله ، كتابه ، وكتبَ على ظهره : إنَّ الله تعـــالى خلق الحلق وهـــو أعلم بمصلحتهم ، وإنَّ مصلحتهم تحصل فيها شرعه على وجه الكمال فيها ، ولو علم أنَّ الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه ُ فما حاجة إلى زيادة على ماشرعه الله . قال : فجمع الشيخ عمر الملاَّء أهل الموصل وقال : انظروا كتاب الزاهد إلى الملك ، وكتاب المكك إلى الزاهد . وسمعت صقر بن يحيى بن صقر المعدل يقول: سمعت مقلداً يعني الدولعي يقول : لما مات الحافظ المرادي ، وكنَّا جماعة الفقهاء قسمين : العرب والأكراد، فمنا مَن مال إلى المذهب، وأردنا أن نستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون وكان بالموصل ، ومنا مَن مال إلى علم النظر والحلاف ، وأراد أنْ نستدعي القطب النيسابوري . وكان قد جاء وزار البيت المقدس ، ثم عاد إلى بلاد العجم ، فوقع بيننا كلام بسبب ذلك ووقعت فتنة بين الفقهــاء . فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة [بحلب] (١) وخرج إليهم

<sup>(</sup>١) الإضافة من قبلنا عن الروضتين ١ : ١٣ لتوضيح القصد

مجد الدين ، يعني ابن الداية عن لسانه وقال لهم : نحن ماأردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم و دحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين ، وهذا الذي جرى بينكم ، لا يحسن ولا يليق ، وقد قال المولى نور الدين : نحن نُرضي الطائفتين ، ونستدعي شرف الدين بن أبي عصرون وقطب الدين النيسابوري ، فاستدعاهما جميعاً وولتى مدرسة ابن عصرون لشرف الدين ومدرسة النفري لقطب الدين رحمهما الله تعالى .

أخبرنا مختار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال (١) :
كان عند قاضي حلب تاج الدين / الكردري (٢) غلام قد جعله [٤٩/و]
لمجلس الحكم ، يُدعى سُويداً (٣) ، يُحضر الخصوم إلى مجلس الحكم فحضر بعض التجار وادّعى أن له عدلي نور الدين دعوى ،
فقال الكردري لسويد المذكور : امض إلى نور الدين وادعه إلى مجلس الحكم ، وعرِّفه أنسه حضرَ شخص يطلبُ حضوره ،
وكان نور الدين في الميدان فجاء سويد إلى باب الميدان ، فخرج إسماعيل الخزندار (٤) فوجد ، فتقدم سويد إليه وقال : قد سيرني تاج الدين القاضي وقال لي كذا وكذا ، فضحك إسماعيل الخزندار ،
ودخل على نور الدين ضاحكاً وقال له مستهزئاً يقوم المولى فقال :
إلى أين ؟ فقال: قد حضر سويد غلام تاج الدين القاضي وقال : إنه أرسله يطلب المولى إلى مجلس الحكم ، فأنكر نور الدين على إسماعيل

<sup>(</sup>١) الروضتين ١ : ١٥ .

 <sup>(</sup>٢) هو : تاج الدين عبد الغفور بن لقمان الكردري قاضي حلب الروضتين
 ١٥ .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على ترجمة له .

<sup>(؛)</sup> لم أعثر على ترجمته .

استهزاءه وقال: تستهزىء بطلبي إلى مجلس الحكم ؟ ثم قال نور الدين رحمه الله: يُحضر فرس حتى نركب إليه. السمع والطاعة ، قال الله تعالى: ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) (١) ثم ركب حتى دخل باب المدينة ، بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) (١) ثم ركب حتى دخل باب المدينة ، فاستدعى سويداً ، وقال: امض إلى القاضي وسلم عليه وقل له : أنتي جئت إلى هاهنا امتثالاً لأمر الشرع ، وأحتاج في الحضور إلى مجلسه إلى سلوك هذه الأزقة وفيها الأطيان وهـذا وكيلي يسمع الدعوى ، وإن توجهت علي يمين أحضر إن شاء الله تعالى . قال : فحضر الوكيل وسمع الدعوى ، وتوجهت اليمين فقسال القاضي : قد توجهت اليمين فليحضر ، فلما بلغ نور الدين ذلك ، وعلم أنه لامندوحة عن حضور مجلسه لليمين ، استدعى ذلك التاجر ، وأصلح الأمر فيما بينه وبينه وأرضاه .

سمعت (٢) قاضي القضاة بهاء الدين (٣) يقول : حكى لي السلطان الملك الناصر صلاح الدين قال : أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي أسد الدين شيركوه ، وكان لايفعل شيئاً إلا بمشورته فقال : امض وقل لأسد الدين : قد خطر لي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس ، وخد رأية في ذلك . قال : فجئت إليه ، وأنهيت إليه ماقال لي فقال : امض وقل له : يامولانا إذا

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤ الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٩٩ /ظ العبارة ( السلطان من أطاع – نور الدين مهتد للشرع ).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن البلخي على بن الحسن الحنفي وكان يلقب برهان الدين الذي قام بإبطال (حي على خير العمل) من حلب توفي سنة ٤٥ه ه . شذرات الذهب ٤ ص ١٤٨ ، وفي البداية والنهاية ج ١٢ ص ٢٢٩ يذكره في وفيات منة ٢٤٥ ه .

فعلت ذلك ، فالأجناد الذين أرزاقهم عـــلى هذه الجهات ، من أين تعطيهم ؟ وتحتاج إليهم للغزاة وخروج العساكر . فقلتُ لعمي : هذا أمر قد ألهمه الله إيّاه ، فساعده عليه . فصاح في وقـــال : امض إليه وقل له ماأقول لك . قال : فعدت إلى نور الدين فأنهيت إليه ماقال عمي / فقال : امض إليه [ وقل له ] (١) : إذا كنـــا [ ٤٩/ظ] نغزو من هذه الجهات نتركها ونقعد ولا نخرج . قال : فعدت ُ إلى عمي وقلت له ما قال ، فقال : قــل له إن تركوك تقعد فجيّد هو ، فراجعته في أن لايثبطه عن ذلك فصاح فيّ وقال : امض إليه وقل له ما أقول لك . قال : فجئت إليه ، وقلت له ذلك ، فترك ذلك مدة ثم أمضى ماكان عزم عليه .

قال في صقر بن يحيى : بلغني أن موفق الدين خالداً رأى في المنام : كأن نور الدين دفع إليه ثبابه ليغسلها ، فقص منامه على نور الدين فتمعر (٢) وجه نور الدين ، فخجل موفق الدين ، وبقي أياماً على غاية من الحجل ، فاستدعاه يوماً نور الدين وقال : تعال قد آن لك أن تغسل ثيابي ، اقعد واكتب بإطلاق المؤن والمكوس والأعشار ، واكتب للمسلمين أني قد رفعت عنكم مارفعه الله عنكم ، وأثبت عليكم مأثبته الله عليكم ، قال : فكتب موفق الدين توقيعاً .

سمعت خليفة بن سليمان خليفة البقيعة يقول: سمعت أبي يقول:

<sup>(</sup>١) ما بن القوسين الإضافة عن نسخة المغرب لتوضيح القصد .

<sup>(</sup>٢) تممر ( في لسان العرب ) تغير وجهه وعلته صفرة ,

لما كسر نور الدين – يعني كسرة البقيعة – تكلم البرهان البلخي (١) . فقال : أتريدون أن تتنصروا وفي عسكركم الحمور والطبول والزمور . كلا . وكلاماً مع هذا . فلما سمع نور الدين ذلك ، قام ونزع عنه ثيابه تلك ، وعاهد الله تعالى عهلى التوبة ، وشرع في إبطال المكوس إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر الفرنج .

سمعت صديقنا شمس الدين إسماعيل بن سودكين بن عبد الله النوري ، وكان أبوه أحد مماليك نور الدين وأعتقه يقول : سمعت والدي يقول : كان نور الدين يلبس في الليل مسحاً ، ويقوم يصلي فيه قطعة من الليل ، قال : وكان يرفسع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول : ارحم العشار المكاس .

قال قاضي القضاة بهاء الدين : سير نور الدين إلى بغداد كتاباً يُعلم الخليفة بما أطلق ، ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ ، بأن يستعجلوا من التجار ومن جميع المسلمين له في حل مما كان قد وصل إليه – يعني من آموالهم – قال : فتقدم بذلك وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك .

حدثني (٢) رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن المنذر : أن نور الدين حين خرج لأخذ شيزر ، خرج أبو غـانم بن المنذر صحبته فأمره

<sup>(</sup>١) في الأصل ٥٠/و حاشية : (قال المؤلف : قد مضى أن كسرة البقيعة كانت سنة ثمان وخمسين وموت البلخي (أي برهان الدين ) كان سنة ثمان وأربعين ، وإنما هذه هي الكسرة التي كانت سنة ثلاث وأربعين والبلخي حينئذ بحلب والله أعلم . قال كاتبه في صحة هذه الحكاية من خذلان عسكر نور الدين والباقي غير مقروء .

<sup>(</sup>٢) الروضتين ١ : ١٥ – ١٧ ( انظر الحبر مفصلا ً ) .

نور الدين بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحران وسنجار والرحبة وعزاز وتل باشر وعداد العرب ، فكتب عنه توقيعاً / أوليّه :

( هذا مايقرَّب إلى الله سبحانه وتعالى ) إلى أن قال : ( علم أن الدنيسا فانية ، فاستخدمها للآخرة الباقيسة فصفح لكافة المسلمين وجميع المسافرين بالضرائب والمكوس ، وأسقطها مـن دواوينه وحرّمها على كل متطاول إليها ومتهافت عليها تجنباً لإثمها واكتساباً لثوابها ، فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه ، وأنفذ الأمر فيه اتباعاً لكتاب الله عز وجل وسنّة نبيّه محمد صلّى الله عليه وسلم في كل سنة من العين مائة ألف وستة وخمسين ألف دينـــار ، جهات ذلك : حلب خمسون ألف دينار ، عزاز عشرة آلاف دينار ، تل باشر أحد وعشرون ألف دينار ، المعرة ثلاثة آلاف دينار ، دمشق عشرون ألف دينار ، حمص ستة وعشرون ألف دينــــار ، حران خمسة آلاف دينار ، سنجار ألف دينار ، الرحبة عشرة آلاف دينار ، عداد العرب عشرة آلاف دينار . ومــا وقفه وتصدّق به وأجراه في سُبل الخيرات ومن وجوه البر والصدقات تقدير ثمنـــه مئتا ألف دينار ، وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دينار ، من ذلك ماوقفه على المدارس الحنفية والشافعية والمالكية ـ والحنبلية وأثمتها ومدرسيها وفقهائها وما وقفه على آدر الصوفية والربط والجسور والبيمارستانات والجوامع والمســـاجد والأسوار ، وماوقفه على السبيل في طريق الحجاز ، وما وقفه على فكاك الأسرى ، وتعليم الأيتام ومُقَرُّ الغرباء وفقراء المسلمين وما وقفه على الأشراف العلويّين والعباسيّين ، ومـا ملكه لجماعة مـن الأولياء والغزاة والمجاهدين، هذا جميعه سوى ماأنعم به على أهل الثغور – حرسها الله تعالى – من أملاكهم فإنه يُضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه، جعل ذلك ذريعة عند الله وتقرباً إليه مضافاً إلى ما أنفقه في الغزاة والجهاد من خزانته وأمواله، فالواجب على كل إمام عدل، وسلطان قادر أن يمدة ويودة ويشد عضده ويقوي عزمه، وينفذ حكمه، وعلى كل مسلم أن يُواصله بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار.

وكتب خادم دولته ، وغذي نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم ابن رضوان بن عبد الواحد بن محمد بن المندر الحلبي إلى كل من يصل إليه من أثمة الدين وفقهاء المسلمين وأصحاب الزوايا المتعبدين وكافة التجار والمسافرين ليشعروا بذلك من حضرهم من التجار والمر ددين إليهم من السفار ليعرفوا قدر ماأنعم الله به عليه وعليهم ، وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، ويمدوه بأدعيتهم ، ويبرئوا ذميته ممم سبق من أخذ مؤنتهم ، فإنه لم يصرف ذلك إلا في وجد بر وتجهيز جيش ومعونة مجاهد وردع كافر ومعاند فهم شمكاؤه في الثواب) .

قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر: فلما وقف نور الدين ـ رحمه الله ـ على قوله: ويبرثوا ذمّته ممّا سبق، استحسن ذلك كثيراً ووعده بإقطاع حسن، واتّفق موته ـ يعني موت الطالب (١) لذلك ـ بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) هو : عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن عبد الواحد بن محمد المنذر الخلبي . انظر الأصل ٥٠/ظ ص ٥٥٣ .

قال المؤلف رحمه الله: ونقلت من خط الأمين أبي القاسم ابن عبدان (١) أن نور الدين ، رحمه الله ، وقف بستان الميدان سوى الغيضة التي من قبليته عسلى تطييب جامع دمشق وجامع القلعة (٢) والمدرسة النورية(٣) ومسجد ابن عطية(٤) ومسجد ابن لبيد بالفسقار (٥) ومسجد سوق الرياحين (٦) ومسجد الصاغة المعلق (٧) ومسجد دار البطيخ المعلق (٨) ومسجد العباسي (٩) بسروق الأحسد والمسجد الذي جدد و نور الدين جوار بيعسة اليهود (١٠) ، وجامع الصالحين بجبل قاسيون .

<sup>(</sup>۱) هو الأمين أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحضر بن الحسين بن عبدان الأزدي الدمشقى . انظر الروضتين ج ۱ ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) قصد به الجامع الأموي بدمشق ، وجامع القلعة أي الجامع الذي أنشأه نور الدين ، انظر تهذيب تاريخ دمشق ١ : ٢٠٦ – ٢٠٠ و ٢١٧ ، وفي رحاب دمشق ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تمريفها في حاشيتنا رقم ٦ ص ٢٨٣ .

 <sup>(</sup>٤) هو مسجد باب الجابية الذي يعرف بمسجد ابن عطية رأس درب الأسديين ،
 سفل كبير له منارة ووقف وإمام ابن عساكر ٧٧، تهذيب تاريخ دمشق ١ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>ه) الفسقار : درب في أول سوق الطويل وهو مسجد ابن عبيد الأنصاري الصحابي قاضي دمشق وفي تهذيب تاريخ دمشق ١ : ٢١٧ (يعرف بابن حفاظ ) .

 <sup>(</sup>٦) يقع في طريق الحبالين عند رأس درب الريحان من السوق الكبير ، يعرف بمسجد الريحان . انظر تاريخ دمشق ٩ ه ، و كذا تهذيب تاريخ دمشق ١ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) ربما قصد به جامع اللؤلؤ : انظر تهذيب تاريخ دمشق ١ : ٢١٩ .

<sup>(</sup>۸) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٩) في تاريخ دمشق الكبير ص ٧٠ يذكر (أنه يعرف بمسجد العباسي قبلة المطرزين).

<sup>(</sup>۱۰) مسجد ملاصق لكنيسة اليهود على النهر . تاريخ دمشق الكبير ص ٦٢ ، تهذيب تاريخ دمشق ١ : ٢٢٠ .

قال : وفي تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة ، أحضر نور الدين أعيان دمشق من القضاة ومشايخ العلم والرؤساء (١) ، وسألهم عن المضاف إلى أوقاف الجامع بدمشق من المصالح ليفصلوها منها ، وقال لهم : ليس العمل إلا على ماتتفقون عليه وتشهدون به ، وعملي همذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين ، وليس يجوز لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلاّ ويذكره ، ولا ينكر شيئاً ممّا يقوله غيره إلاّ وينكره ، والساكت منكم مصدِّق ٌ للناطق ومصوِّبٌ لقوله . فشكروه على ماقال ودعوا له ، وفصلوا له المصالح من الوقف، فقال نور الدين : إن أهم المصالح ســـد تغور المسلمين وبنــاء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم ، ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هـل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل الحندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين ؟ فمنهم من أفتى بجواز ذلك عند الحاجة وفراغ بيت المال أو ضعفه عن القيام بما يحتاج إليه المسلمون ومهميّاتهم الدينية . وقال الأكثرون : ليس طريقه إلاّ أن يقترضه منن وليه الأمر في بيت مال المسلمين ، فيصرفه في المصالح نور الدين ، رحمه الله ، فرداً في زمانه من بين سائر الملوك ومن أحسن مابلغني عنه أنيَّه سمع في الحديث أن النبي صلَّى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> هم : القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى القرشي ، والفقهاء: شرف الدين بن عصرون ، والحطيب عزالدين أبو البركات ابن عبد ، والإمام عزالدين أبو القاسم علي بن الماسح ، وشرف الإسلام نجم الدين عبد الوهاب الحنبلي . انظر الروضتين ١ : ١٧ .

خرج متقلداً سيفاً (١) ، وكان هـو وجنده عادتهم ربط السيوف بأوساطهم فتعجب من ذلك ، فلماً كان من الغد ركب وقد تقللد سيفه وجميع جنده كذلك . وما أحسن ماقال فيه محمد بن نصر القيسراني (٢) من قصيدة : (٣)

١ - فو الجهادين من علو ونفس فهو طول الحياة في هيجاء ٢
 ٢ - أيها (٤) المالك الذي ألزم النا

س سلوك المحجــة البيضــاء

٣ ـ قد فضحت (٥) الملوك بالعدل (٦) لمّا

سرت في الناس سيرة الخلفــــاء

<sup>(</sup>۱) في المعجم المفهرس: وردت أربعة أحاديث حولذلك ١ - (والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا) الترمذي تفسير سورة ١٠٢ أحمد ابن حنبل ٥ - ٢٢٩ ، ٢ - ( فجاؤوا متقلدي السيوف) البخاري صلاة ٤٨ مناقب الانصار ٤٦ ، مسلم بن الحجاج مساجد ٤ زكاة (٧٠) ، ابا داود صلاة ١٣ ، النسائي مساجد ١٢ زكاة ٢٤ أحمد بن حنبل ٣ - ١٢ - ٢ ، ٣٥٨ ٣ - ( يحملون سيو فهم على عواتقهم ) أحمد بن حنبل ٢ - ٣٨٧ . ٤ - ( خيار الرجال الذين يضعون اسيافهم على عواتقهم ) . أحمد بن حنبل ٤ - ٣٨٧ . ١ - ( خيار الرجال الذين يضعون اسيافهم على عواتقهم ) . أحمد بن حنبل ٤ - ٣٨٧ . وربما هو الحديث المقصود .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ( ۳ ) ص ( ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ١ : ١٨ - ١٩ أورد خمس عشر بيتاً ، وفي الكواكب الدرية ٥٧ - ٧٦ أورد ثلاثة عشر بيتاً الحريدة : ١ ، ١٢٣ أورد تسعة أبيات من القصيدة أورد من بينها البيت السابع ، وفي شعر الجهاد في الحروب الصليبية ٢٣٢ – ٣٣٣ أورد اثني عشر بيتاً .

<sup>(</sup>٤) في الروضتين ( فهو ) وكذا في شعر الجهاد في الحروب الصليبية .

<sup>(</sup>ه) في الروضتين ١-٨٠ (هديت) وكذا في شعر الجهاد في الحروب الصليبية .

<sup>(</sup>٦) في الروضتين ١٨-١ (العدل) وكذا في شعر الحهاد في الحروب الصليبية .

ع \_ قاسماً ماملكت في الناس حتى لقسمت التقى على الأتقيــــاء ـ شيم الصالحين في جتر الـــتر ك وكم من سكينة في قبــــاء ٣ \_ أنت حيناً تقاس بالأسد الور ٧ \_ وكأن القبـــاء منك لمــا ضم ... من الطُّهر مسجد بقباء (١) ٨ \_ أنت إن لا (٢) تكن نبياً فمافا تك إلا خالات الأنبياء ٩ ــ رأفة في شهـــامة ، وعفـــاف

في اقتدار ، وسطوة في حيــــاء

١٠ ــ ولعمري لو استطاع فداك ال..

قروم بالأمهـ ات والآباء

و له فيه أيضاً من أخرى : (٣)

۱ ـ یا سائلی عن نہج سیرتــه هل غير مفرق هامة الفجر

<sup>(</sup>١) في الكواكب الدرية ٥٧ — ٧٦ ( القباء ) .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ – ١٨ ( الا ) وكذا في الكواكب الدرية ، وكذا في شعر الحهاد في الحروب الصليبية .

<sup>(</sup>٣) الروضتين ١٦- ١٩ أورد أربعة عشر بيتاً ، وني الكواكب الدرية ٧٦ – ٧٧ أورد أيضاً أربعة عشر بيتاً . وفي شعر الجهاد في الحروب الصليبية أورد عشر أبيات ص . 777 - 771

عقدت عليه تمائم الأجسر

٤ ــ وندى يدٍ ماضـــرً . واردَهــا

أن لا (١) يبيت مجاور البحــر

ه ــ هذا المــخيّم في ذُرى حــلب وثناؤه أبـــداً على ظهــر

وله فيه أيضاً : (٢)

۱ ــ ملك أشبـــه الملائك فعـــلاً وشبيه" بمالك الأمر جند'ه (۳) / [۱٥/ظ]

٢ ـ عم إحسانه (٤) فأصبح يتلى شكره في الورى ويدرس حمده

٣ ـ فسقى الله ذكره أينمـا حـل
 ولا فــاته من النصـر رفـده

<sup>(</sup>١) الكواكب الدرية ٧٦ (ألا ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروضتين ١ – ٢٠ ، الكواكب الدرية ٧٧ – ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ٥٠ /ظ : وله فيه أيضاً من أخرى :

عم إحسانه فأصبح يتلــــى شكره في الورى ويدرس حمده فسقى الله ذكره أينما حـــ ــ ــل ولا فاته من النصر رفده

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيتان في الأصل الإضافة عن نسخة المغرب.

وله فيه أيضاً :(١)

٢ ــ وحل ذرى العواصم وهي نُهبى
 فأجلى الشرك وحتى ليس ضدئ

٣ ــ ثنى يده عن الدنيا عفـــاف (٢)
 ومـــال بها عن الأمــوال زهد ً

٤ - رأى حط المكوس عن الرعايا
 فأهال المأنشاه بعال مأنشاه بعال

ه ــ ومد لها رواق العـــدل شرعاً
 وقـــد طُوي الرواق ومــن يمد ُ

۲ ــ وبات وعند باب العرش منها
 لدولتــــه دعـــاء لایــردُ

وله من أخرى :(٣)

١ حصن بلادك هيبة لارهبـــة
 فالدرع (من)(٤) عُدَد الشجاع الحازم

<sup>(</sup>۱) انظر : الروضتين ج ۱ ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ( عفافاً ) .

<sup>(</sup>٣) انظر خریدة القصر ج١١ ص ١١٢ – ١١٤، الروضتین ج١ ص ٢٠، الكواكب الدریة ٨٦ – ٧٧ .

<sup>(؛)</sup> في الكواكب الدرية ٧٧ ( في ) .

٢ - هيهات يطمع في بلادك (١) طامع طال البناء على يمسين الهسسادم

٣ – كلتّفت (٢) همتك السمو (٣) فحلتقت

فكأنمًا هي دعوة في (٤) ظـالم

٤ - وأظن أن الناس لما لسم يروا
 عدلاً كعدلك أرجفوا (٥) بالقائم

ولأبيي الحسين أحمد بن منير الأطرابلسي فيه: (٦)

من بين أطباق البيلي وقد همد (٧)

۲ ــ محوت ماأثبته الجـــــور مضي

عليه أخلاد الليال مُخلد

٣ - مين كل مكتاس يظل قاعداً

(١) في الروضتين والكواكب الدرية والخريدة : ني محلك .

(٢) في الكواكب الدرية ( فكلت ) .

(٣) في الحريدة ( العلو ) .

(١) في الكواكب الدرية ( من ) .

(ه) أرجف القوم في الشيء، وأرجفوا به : خاضوا في الأراجيف، والأراجيف : جمع إرجاف ، وهي الأخبار السيئة والكاذبة التي يضطرب لها الناس وأخبار الفتن

(٦) انظر الروضتين ج ١ ص ٢١ .

· (٧) همد: الهمدة : السكتة . همدت أصواتهم أي سكتت ، والهمود الموت .

٤ - كانت لأرجـاس اليهــود دولة
 أزالهـا منك الهصور (١) ذو اللبُـد ،

ه ــ الملك العادل لفظ طـــابق الـــ

معنى وفي الوصف منُعار مستردُ

٦ ــ خير النعـــوت ماجرى الوصف على

صفحته جري النسيم في الومد (٢)

٧ ــ عدل جنيت اليوم حُلُو رَيعـــه

٨ ــ مثلك لايسخو به زمـــانه

وله فیه من أخرى : (۳) .

١ – أيا ملك الدنيا الحلال (٤) واللذي

۲ – ولیست بدعوی لایقــوم دلیلها

ولكنّه الحقّ ليس يجحدُ /

[۲۵/و]

(١) الهصور : الأسد الشديد الذي يفتر س ،ويجمع على هواصر .

هو الحر أياً كان مع سكون الربيح .

<sup>(</sup>٢) الومد : ندى يجيء في صميم الحر من قبل البحر مع سكون الربيح ، وقيل

<sup>(</sup>٣) انظر الروضتين ج١ ص ٢١ ، الكواكب الدرية ٧٨ – ٧٩ .

<sup>(؛)</sup> في الأصل ١٥/و (الحلاحل) وما ثبتناه عن الروضتين والكموا كب الدرية .

٣ ــ [ أخو غزوات كالعقــود تناسقت

٤ - لسان بذكر الله يكسو نهاره

بهاء وجفن في الدجى ليس يرقد

ه ـ وبذل وعدل أغرقـ وتألّــ قا

فلا الورد (١) مثمود(٢) ولا الباب موصدُ

مرام (٣) سمائيٌّ (٤) وحزم مستدّد

ورأي شهابي وعزم مؤيد ] (٥)

وله فيه من قصيدة أخرى (٦) :

١ – محمـــود المربي على أســلافـه

أن زاد في حسب (٧) الحسيب نجارُ

٢ ــ ملك إذا تليت مــــآثر قومه

كسدَ اللطيم (٨) وهُجِنِّنُ (٩) النُّوارُ

<sup>(</sup>١) في الكواكب الدرية ص ٧٨ ( الود ) .

<sup>(</sup>٢) مثمود : 'ممد الماه : أي قل وشح ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٣) في الكواكب الدرية ٧٩ ( قوام ) .

<sup>(؛)</sup> في الكواكب الدرية ٧٩ ( سماوى ) .

<sup>(</sup>ه) مابين المعقوفين [ ] في هامش الأصل ١ه / و ، و في نسخة المغرب في الأصل .

<sup>(</sup>٦) انظر الروضتين ١ : ٢٢ – ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في الروضتين ١ : ٢٢ ( حب ) .

<sup>(</sup>٨) اللطيم ( في لسان العر ب ) بلا فعل ، من الحيل الذي يأخذ خديه بياض .

<sup>(</sup>٩) هجن ( في لسان العرب ) رجل هجين و امرأة هجان : أي كريمة ، وتكون البيضاء من نسوة هجن بينات الهجانة . ورجل هجان : كريم الحسب نقيه .

سيفك فيهم
 فلهـم على سيف المحـيط جوارُ
 عقى جهادك كلّ رسم مخوفة

ع ــ عقبى جهادت كل رسم حوقه . وعفت (١) بصفوة عدلك الأكدار ً

ه \_ ومحا المظـــالم منك نظرة راحم للــــّـة في خطراته أســـــــرارُ

۲ بے غضبان للإسلام مـــال عمودہ
 فلنـــورہ ممّا عــراہ نــوار ُ

٧ ــ لم يتبق ماكس مسلم سلقاً ولا
 ســاع لظلمة ولا عشـــار (٢)

۸ - همدوا كما همدت ثمود وقادهم
 ( لحسارهم ) (۳) محسا أتوه قدار ألوه قدار ألو

٩ ــ العار في الدنيا شقوا بلباسه و الحساب النسار النسار المساب النسار المساب النسار المساب النسار المساب ال

١٠ \_ كم سيرة أحييتها عمر ية (٤) رُفعتُ لها في الحافقين منار

<sup>(</sup>١) في الروضتين ١ : ٢٢ ( وصفت ) .

<sup>(</sup>٢) العشار : هو صاحب المكس ، والمكس : انتقاص الثمن في البياعة . انظر الحطط المقريزية ج ٢ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين ج ١ ٢٢ ( بخسارهم ) .

<sup>(</sup>٤) عمرية : قصد بها عمر بن الخطاب .

١١ – ونوافـــل صــيّرتهـن لــوازماً
 بأقلـهـا تُستعيــد الأحــــرارُ

١٢ – أمَّا نهارك فهو ليل مجـــاهد

والليسل من طول القيسام نهارُ

١٣ ـ فلذلك النصــر العزيز أدلة

كيف (١) اتّجهت وللفتوح أمـــار

## فصل: في وفاة نور الدين ، رحمه الله ، وما جرى بعدها (٢) ·

قال العماد (٣) : وأمر نور الدين بتطهير ولده الملك الصالح إسماعيل يوم عيد الفطر ، وركب يوم الأحد وهو يوم العيد على الرسم المعتاد محفوفاً من الله بالإسعاد ، مكنوفاً من السماء والأرض بالأجناد ، والقدر يقول : هذا آخر الأعياد ، ووقف في الميدان الأخضر الشمالي لطعن الحلق ورمي القبق (٤) ، وكان قد ضرب خيمته في الميدان القبلي

<sup>(</sup>١) في الروضتين (أي).

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ١٥ / ظ (ذكر وفاة السلطان العادل نورالدين في ١١ شوال من سنة ٢٩ه ) ( وفاة السلطان العادل نور الدين الشهيد ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروضتين ج١ ص ٢٢٧ – ٢٢٨ ، سنا البرق الشامي ١٥٠ – ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الأصل بالقبق الرمي إلى أعلى ، ويجوز أن ينصب الرامي حلقة معدنية على رمح ويرمي عليها . وهذا النوع من الرمي والضرب شهر في عصر المماليك بشكل خاص أثناء التدريبات ، وهو مظهر من مظاهر الشجاعة . انظر كتاب المماليك للباز العريني ص ١٠٦ - ١١٣ ، دوزي ج ١ ص ٣١٧ وج٢ ص ٣١١ .

الأخضر ، وأمر بوضع المنبر ، وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفراش (١) قاضي العسكر بعد أن صلتي به وذكر ، وعاد إلى القلعة طالع البهجة بهيج الطلعة ، وأنهب سماطه العام على رسم الأتراك وأكابو الأملاك ، ثمّ حضرنا على خوانه الخاص وما أوضح بشره وأضوع نشره . وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكّر وركب وحمل الموكب ، وكأنَّ الفلك بنيِّره جار والطود الثابت يمرُّ مرُّ السحاب في [٥٢] وقار ، وكأنَّه القمر في هالته / والقدر في جلالته والبدر في دائرته سائر بين سيّارته ، و دخل الميدان والعظماء يسايرونه والفهماء يحاورونه وفيهم : همام الدين مودود ، وهو في الأكابر الأكارم معدود ، وكان قديماً في أوَّل دولته 7 والي ] (٢) حلب ، وقد جرَّب الدهر بحنكته ولا شطره حلب ، فقال لنور الدين في كلامه عظة لمن يعتز بأيامه : هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل ؟ فقال نور الدين قل : هل نكون بعد شهر ؟ فإن السنة بعيدة . فجرى على منطقهما ماجرى به القضاء السابق ، فإن نتور الدين لم يصل إلى الشهر والهمام لم يصل إلى العام. ثمّ شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصّه البررة ، فاعترضه أمير (٣) وقال له : باش (٤) فأحدث له الغيظ والاستيحاش، واغتاظ على خلاف عادته ومذهبه الكريم وخلقه الحليم،

<sup>(</sup>۱) هو : شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش القاضي ، وكان قاضي العسكر في أيام نور الدين وصلاح الدين الأيوبي (ت ۸۸۵ هـ – ۱۱۹۲م) بملطية . انظر الروضتين ج ۲ ص ۲۰۹ ، البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ٢٥ /و والإضافة عن نسخة المغرب.

<sup>(</sup>٣) يذكر في الروضتين أنه : ( برققش ) وفي سنا البرق ( يرنقش ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل هي كلمة تركية تعني : الرأس ، وهنا ربما قصد بها : انتهى .

وزجره وزيره ونهاه ونهره ، وساق ودخل القلعة ، ونزل واحتجب واعتزل ، فبقي أسبوعاً في منزله مشغولاً بنازله ، مغلوباً عن عاجله بحديث آجله [ وذلك بخمود أجله ] (١) والناس من الختان لاهون بأوطارهم في الأوطان ، فهذا يجود بروحه ، فما انتهت تلك الأفراح إلا بالأتراح ، وما صلح الملك بعده إلا بملك الصلاح .

قال : واتسّصل مرض نور الدين (٢) ، وأشار عليه الأطباء [ بالفصد ] (٣) ، فامتنع وما روجع ، وكان مهيباً .

قال القاضي ابن شدّاد (٤): كانت وفاة نور الدين، رحمه الله، بسبب خوانيق اعترته، عجز الأطباء عن علاجها .

قال العماد (٥): وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من دار الفناء إلى مرتع البقاء ، ولقد كان من أولياء الله المؤمنين وعباده الصالحين ، وصار إلى جنات عدن أعدت للمتقين ، وكانت له صفيّة في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من الشمال ، وكان جلوسه عليها في جميع الأحوال ، فلميّا جاءت سنة الزلزلة بنى بإزاء تلك الصفيّة بيتاً من الأخشاب مأمون الإضطراب ، فهو يبيت فيه

<sup>(</sup>١) في الأصل ( ٥١/ و ) حاشية ( بجود وذلك بخمود ) ومابين القوسين ثبتنا. عن نسخة المغرب .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ۱ه/و حاشية (ذكر أن سبب وفاة نور الدين بالحوانيق رحمه
 الله سنة خمسمائة وتسع وستون ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ٥١ / و والاضافة عن سنا البرق ص ١٥٣ .

<sup>(؛)</sup> انظر النوادر السلطانية ص ٣٠ ، الروضتين ج١ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر سنا البرق ص ١٥٣ ، الروضتين ج ١ ص ٢٢٨ .

ويصبح ، ويخلو بعبادته ولا يبرح ، فَكَدُّفِنَ فِي ذلك البيت الذي التّخذه حمى من الحمام وآذن بناؤه لبانيه بالأنهدام .

قال الحافظ أبو القاسم (١) ابن عساكر (٢) : دُفن نور الدين رحمه الله بي جنيفة جوار الخواصين في الشارع الغربي ، بناها لأصحاب أبي حنيفة جوار الخواصين في الشارع الغربي ، رحمه الله ، ورضي عنه . قلت أ : وقد ألقى الله تعالى محبته في قلوب الحلق ، فلا ترى إلا مترحماً عليه ، زائراً لقبره ، متوسلا به استجابة الدعاء عند قبره (٣) .

قال ابن الأثير (٤): وكان أسمر طويل القامة (٥)، ليس له لحية إلا في حنكه، وكان واسع الوجه، حسن الصورة، حلو العينين، وكان قد اتسع ملكه جدا أ، فملك الموصل وديار الجزيرة، وأطاعه أصحاب ديار بكر، وملك الشام والديار المصرية واليمن، وخُطب له بالحرمين الشريفين مكة والمدينة، وطبق الأرض ذكره بحسن سيرته وعدله، ولم يكن مثله إلا الشاذ النادر، رحمة الله عليه ورضوانه. قال العماد: وقلت في ذلك: (٦)

<sup>(</sup>١) في الأصل ٢٥/ و الحاشية ( قف على أن نور الدين الشهيد دفن أولا بقلمة دمشق ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الرونستين ۱ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ( ٢٥/ ظ ) الحاشية ( مطلب أن الدعاء عند قبره مستجاب مجرب )

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل ( ٢ ه /ظ) الحاشية (ذكر صفته واتساع ملكه ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الباهر ص ١٦٢ ، اأروضتين ج ١ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر الروضتين ج ١ ص ٢٢٨ .

عجبت من الموت كيف أهتدى (١)

إلى ملك في سجاياه ملك.

وكيف ثوى الفــلك المستدير

في الأرض والأرض وسط الفلك ُ

وله فيه أيضاً :

يا مالكاً أيتامه لم ترل

لفضله فاضلة فالخرة

غاضت بحسار الجود مسذغيبت

أنمله (٢) الفائضـــة الزاخرة

ملكــت دنيـــاك وخلّفتهـــا

وسرت حتى تملك الآخسرة

وقال أيضاً (٣) :

١ \_ لفق\_د الملك الع\_\_اد

ل يبكي المسلك والعسدل

٢ \_ وقد أظلم \_ ت الآفا

ق لاشمس ولا ظّمال

<sup>(</sup>١) في الروضتين ( أتى ) .

<sup>(</sup>۲) في الروضتين ( أتملك ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحريدة ج ١ ص ٢٧ - ٧٧ ، الروضتين ج ١ ص ٢٣١ .

٣ - ولمسا غاب نور الدید
 ن عنا أظلم الحفال
 ٤ - وزال الحصب والحدیر
 وزاد الدشر والمحسل

وقال أيضاً (١):

١ ــ الدين في ظلُم لغيبة نوره والدهر في غمم لفقد أمسيره

٢ ــ فليندب الإسلام حامي أهـــله
 والشام حافظ ملكه و ثغـــوره

٣ ــ ماأعظم المقدار في أخطـاره
 إذ كان [هذا الخطب في] (٢) مقدوره

ع ماأكثر المتأسفين لفقد من
 قرت [ نواظرهم بفقد نظيره ] (٣)

ه ماأغوص الإنسان في نسيانه
 [أو ما كفاه الموت في تذكيره ](٤)

من للمساجد والمدارس بانیاً
 آله طوعاً عن خلوص] (٥) ، ضمیره ؟

<sup>(</sup>۱) انظر خریدة القصر ج ۱ ص ۷۲ فهو یذکر أن القصیدة تقارب مائة وعشرة أبیات ، لکنه لم یذکر منها سوی البیت الأول ، الروضتین ج۱ ص ۲۶۶ – ۲۶۶ .

<sup>(</sup>٢)و(٣) و(٤) و(٥) مابين القوسين في الأصل ٥٢ مطموسة والإضافة عن نسخة المغر ب

٧ – من ينصر الإسلام في غـــزواته

فلقد أصيب بركنــه وظــهيره؟

٨ – من للفرنج ومن الأسر ملــوكها

من للهُدى يبغي فكاك أسيره؟

٩ – من للخطـوب مذللاً لحماحها

من للزمان مسهلاً لوعوره ؟ / [٥٣/ط]

١٠ – [ من كاشف للمعضلات برأيــه

من مشرق في الداجيات بنوره ؟

١١ – من للكريم ومَنْ لنعش عثـــاره

من لليتيم ومـَن ْ لجبر كسيره ؟

١٢ – من للبلاد ومن لنصر جيوشهـــا

من للجهاد ومن لحفظ أموره ؟

١٣ – من, للفتوح محـــاولاً أبكارهـــا

برواحه في غزوه وبكوره ٢٤(١)

١٤ – من للعلى وعهودها من للندى

ووفوده من للحجي ووفوره ِ؟

١٥ ــ ماكنت أحسب نور دين محمسد

يخبو وليل الشرك في ديجوره (٢)

<sup>(</sup>١) مابين القوسين وردت في حاشية الأصل ٢ه وفي نسخة المغر ب جاءت في الأصل .

<sup>(</sup>٢) ديجور ( لسان العرب ) الظلمة .

۱۹ ــ أُعزِز علي بليث غاب للهدى يخلو الشرى من زوره وزئيره ِ

۱۷ ــ أعزز علي بأن أراه مغيّبـــأ عن عفل متشرّف بحضـــوره ِ

۱۸ - لهفي على تلك الأنامـــل إنّـهـــا مذ غيّـبت غاض الندى ببحوره

۱۹ ــ ولقد أتى من كنت تجري رسمه فضع العلامة منك في منشوره

۲۰ ــ [ولقدأتي من كنت تكشف كربـَه

فارفع ظلامتــه بنصر عشيره

۲۱ – ولقد أتى من كنت تؤمن سربـه
 وقع له بالأمن من محذوره ] (۱)

۲۲ ــ ولقد أتى من كنت تؤثر قربـَـــه

۲۳ ـــ والجيش قد ركب الغداة العرضــــه

فاركب لتُبْصرَهُ أوان عبوره

٢٤ - أنت الذي أحييت شرع محمد

وقضيت بعد وفاتسه بنشوره

<sup>(</sup>١) مابين القوسين لم يرد في نسخة المغرب .

٢٥ – كم قد أقمت من الشريعة معلمًا
 هو منذ غبت مُعرّض لدثوره(١)

٢٦ ـ كم قد أمرت بحفر خندق معقل حتى سكنت اللّحد من محفوره (٢)

۲۷ ــ كم قيصر للروم رمت بقـــسره إرواء بيض الهند من تاموره ِ(۳)

۲۸ ــ أوتيتَ فتح حصونه وملكت عق ر بلاده وسبيت أهل قصوره ِ

٢٩ ــ أزهدت في دار الفناء وأهلهـــا ورغبت في الحلد المقيم وحوره

ميعـــاده في فتحـــــه وظهوره

٣١ \_ فمتى تجير القدس من دنس العدا

وتقدُّس الرحمن في تطهـــيره ؟

۳۲ – یاحاملین سریره مهلاً فمسن عجب نهوضکم بعمل ثبیره (٤)

<sup>(</sup>١) دثر ( في لسان العرب ) : الدروس ، وقد دثر الرسم وتداثر ودثر الشيء يدثر دثوراً واندثر : قدم ودرس .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ١ : ٢٤٥ ( في ) .

 <sup>(</sup>٣) تاموره ( في لسان العرب ) يقال : احذر الأسد في تاموره و محرابه وغيله
 وعرزاله ، وأسد في تاموره أي في عرينه .

<sup>(</sup>٤) ثبير ( في لسان العرب ) جبل بمكة . ويقال : أشرق ثبير كيما ننبر ، وهي أربعة أثبرة : ثبير غينا، ، وثبير الأعرج ، وثبير الأحدب ، وثبير حرا. .

٣٣ – ياعابرين بنعشم أنشمسقتم

من صالح الأعمال نشر عبيره ؟

[30/و] ٣٤ \_ / [ نزلت ملائكة السماء لدفنــه

مستجمعـــين على شفير حفيره

هلاً وفیت وسرت عند مسیره

٣٦ – حيّاك معتل الصبا بنسيمه

وسقاك منهل الحيـــا بدروره

٣٧ ــ ولبست رضوان المهيمن ساحباً

أذيال سندس خزّه وحريره

حلف المسرة ظافراً بأجورهم (١)

قال ابن الأثير (٢) : لمّا توفي نور الدين ، رحمه الله ، (٣) جلس ابنه الملك الصالح (٤) في الملك وحُلف له ولم يبلغ الحلم ،

<sup>(</sup>١) ماوين القوسين ورد في حاشية الأصل ٣٥/ و ، وذكرها في نسخة المغرب في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٥٣ / ظ ( مطلب جلوس و لده الملك الصالح في الملك بعده ولم يبلغ الحلم وأسمه إسماعيل ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر سنا البرق ١٥٠ – ١٥٥ ، الباهر ١٦٢ ، الروضتين ١ : ٢٣٠ ، السلوك
 ج ١ ق ١ ٥٥ ، البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) هو : إسماعيل بن نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي (٣٧٥ ه). الباهر ص ١٦٢ – ١٦٣ ، الكامل ١١ : ٥٠٠ – ٢٠٠ و ٢٧٢ – ٤٧٣ ، الروضتين ١ : ٢٣٠ .

وأطاعه الناس في سائر بلاد الشام، وصلاح الدين بمصر خطب له بها وضرب السكة باسمه، وتولّى تربيته شمس الدين بن المقدّم (١).

وكتب العماد الكاتب عن الملك الصالح بن نور الدين كتاباً إلى الملك الناصر صلاح الدين بعزيه (٢) بوالده ترجمته: (إسماعيل ابن محمود) (٣) وفيه: (أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر. وعظيم أجرنا وأجره في والدنا الملك العادل، ندب الشام بل الإسلام حافظ ثغوره وملاحظ أموره) ومنه: (وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره على أنته يعز أن يرى الزمان نظيره، وما ههنا يشغل السر، ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج، خلطم الله تعالى، وما كان اعتماد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجلل، والصرف الكارث المذهل، فقد اد خره لكفايات النوائب وأعده والصرف الكارث المذهل، فقد اد خره لكفايات النوائب وأعده لنفسه ولولده ، ومكنه قوة لعضده، فما فُقد، رحمه الله، إلا مورجاه صورة والمعنى باق، والله تعالى حافظ لبيته واق، وهل غيره ، وما مسموق، من مؤازر، وهل سوى السيد الأجل الناصر من ناصر، وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ماجمع، والأهم شغل

<sup>(</sup>۱) هو : الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم ، متولي بعلبك ) . انظر : سنا البرق ۱۵۹ و ۲۱۹ . الباهر ۱۹۲ ، الكامل ۱۱ ص ۴۰۸ ، الروضتين ج ۱ ص ۲۳۱ – ۲۶۱ ،

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل ٣٥ / ظ (قف على كتابة العماد الكاتب عن الملك الصالح كتاباً إلى الملك الناصر صلاح الدين يعزيه بأبيه).

<sup>(</sup>٣) الروضتين ج ١ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) اللوازب : جمع لزب وهو الضيق .

الكفتار عن هذه الديار بما كان عازماً عليه من قصدهم والنكاية فيهم على البدار ، ويجري على العادة الحسنى في إحياء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرنا ، راغباً في اغتنام ثنائنا وشكرنا ) .

وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين ، رحمه الله (١) ، فأرسل ابتداء منه كتاباً بالإنشاء الفاضلي مــن جملته : ( ورد خبر من جانب العدوّ اللّعين عن المولى نور الدين ، أعاذ الله ُ فيه من سماع المكروه . ونوّر بعافيته القلوب والوجوه ، واشتد بـــه الأمر وضاق به الصدر ، وانقصم بحادثه الظهر ، وعزَّ فيه التثبُّت وأعوز الصبر ، فان كان ــ والعياذ بالله ــ قد تم ، وخصّه الحكم النَّذي عم . فللحوادث تدّخر النصال ، وللأيام تصطنع الرجال ، وما رتّب المملوك ممالكها إلا لأولادها ، ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا ليؤدي حقَّها يوم حصادها ، فالله الله أن تختلف القلوب (٤٥/ظ) والأيدي / . فتبلغ الأعداء مرادهـــا ، وتعدم الآراء رشادها . وتنتقل النعم التي تعبت الأيام [فيها] (٢) إلى أن أعطت قيادها ، فكونوا يداً واحدة وأعضاداً متساعدة ، وقلوباً يجمعها ودٌ ، وسيوفاً يضمتها غمد ، ولا تختلفوا فتنكلوا ، ولا تنازعوا فتفشلوا ، وقوموا على أمشاط الأرجل، ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل ؛ فالعداوة محدقة بكم من كُلُّل مكان، والكفر مجتمع على الإيمان، ولهذا البيت منًّا ناصر لانحذله، وقائم لانسلَّمه ، وقد كانت وصيَّته إلينا سبقت ، ورسالته عندنا تحقيّقت، بأنّ ولده القائم بالأمر وسعد الدين كمشتكين

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل ( ب ) أخذت من ( م ) .

الأتابك بين يديه ، فإن كانت الوصيّة ظهرت وقُبلت ، والطاءة في الغيبة والحضور أُدّيت وفُعلت ، وإلاّ فنحن لهذا الولد يد على ،ن ناوأه ، وسيف على من عاداه ، وإن أسفر الخبر عن معافاة فهو الغرض المطلوب ، والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب).

ثم ورد كتاب صلاح الدين (١) معزياً لابن نور الدين ومنجيباً عن كتابه المتقدم بالإنشاء الفاضلي (٢) وفي آخره: (وأما العدو، عندله الله، فوراءه من الحادم من يطلبه طلب ليل لنهاره، وسيل خذله الله، فوراءه من الحادم من يطلبه طلب ليل لنهاره، وسيل لقراره؛ إلى أن يزعجه من مجاثمه، ويستوقفه عن مواقف مغانمه؛ وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه، أصدر هذه الحدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة، وهو اليوم الذي أقيمت فيه الحطبة بالاسم الكريم، وصُرَّح فيه بذكره في الموقف العظيم، والجمع الذي لالغو فيه ولا تأثيم، وأشبه يوم الحادم فيه أمسه في الحدمة، ووفي مالزمه من حقوق النعمة وجمع كلمة الإسلام وافية باقية عليه، ويؤكد عهود النعماء الراهنة لديه، ويجعل الإسلام واقية باقية عليه، ويوفيق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه وتشييده، ومضاعفة ملكه ومزيده، وتسيير كل أمر صالح، وتقريب بعيده).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ؛ ه / و : (ذكر ورود كتاب صلاح الدين لا بن نور الدين معزياً ومجيباً عن كتابه المتقدم ذكره ) . والظر الروضتين ١ ، ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في حاشيتنا ٢ ص ٣١٧ .

ومن كتاب آخر : ( الخادم مستمر على بدأته من الاستشراف لأوامرها ، والتعرّض لمراسمها ، والرفع لكلمتها ، والإيالة لعساكرها ، والتحقق بخدمتها في بواطن الأحوال وظواهرها ، والترقيّب لأن [٥٥/و] / يئرمي به في نحر عدو م ، فيئسد د بجهده ، ويوفتي أيام الدولة العالية يوماً يكشف الله للمولى ضمير عبده ) .

(قال العماد): (١) واتنفق نزول الفرنج (٢) على النغر وقصدهم بانياس، فخرج ابن المقدم (٣) وهادنهم، وغلب سيف الدين صاحب الموصل (٤) على جملة مسن البلاد، فحسن لابن نور الدين المسير إلى حلب وكثر الحلف، وحبس بعض الأمراء الكبار، وخيف على البلاد من الفرنج، وكانت مهادنة الفرنج قسد اشتملت على بذل شيء لهم من أساراهم ومن المال، فأنكر ذلك صلاح الدين، وكتب إلى جماعة من الأعيان كتباً دالة على التوبيخ والملام، ومن جملتها كتاب بالمثال الفاضلي إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون يخبره فيه: (أنه لما أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج، تجهيز وسار أربع مراحل، ثم جاءه الحبر بالحددة المؤذنة المؤذنة الإسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى، وسيدنا الشيخ أولى من جرد لسانه الذي تنعمد له السيوف وتجرد، وقام في سبيل

<sup>(</sup>١) مابين القوسين إضافة عن نسخة المغر ب

<sup>(</sup>٢) سنا البرق ١٥٥ – ١٦٩ ، الباهر ١٧٥ – ١٧٦ ، الكامل ج ١١ ص

٤٠٨ ، الروضتين ج ١ ص ٢٣١ - ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في حاشيتنا ١ ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في حاشيتنا ٤ ص ٢٧٣ .

الله قيام من يقطع عادية من تعدى وتمرّد). وقال في آخره: (وكُتب من المنزل بفاقوس (١) والفجر قد همّ أن يشق ثوب الصباح، لولا أنّ الثريا تعرّضت تعرّض (أبناء) (٢) الوشاح؛ وهذه اللّيلة سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجّة بلّغه الله فيه أمله، وقبل عمله بالغاً أسنى المراد وأفضله).

وفي آخر هذه السنة (٣) تسع وستين : هلك مُري (٤) الفرنجي لعنه الله ، الله يكان حاصر القاهرة ، وأشرف على أخذ الديار المصرية . ومن كتاب فاضلي يخبر بموته : [ ورد كتاب من الداروم(٥) يذكر أذّه لمر كان عشية الحميس تاسم ذي الحجة هلك مُري ملك الإفرنج لعنه الله ، ونقله إلى عذاب كاسمه مشنتةاً ، وأقدمه على (نار تلظي لا يصلاها إلا الأشقى ) (٦) .

<sup>(</sup>١) فاقوس ( في ياقوت ) بالقاف وآخره سين مهملة : اسم مدينة في حوف مصر الشرقي من مصر إلى مشتول ثمانية عشر ميلا ومن مشتول إلى سفط طرابية ثمانية عشر ميلا ، وهي في آخر ديار مصر من جهة الشام في الحوف الأقصى .

<sup>(</sup>۲) في الروضتين ج ١ ص ٢٣١ ( أتناء ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحبر حول قدوم مري إلى مصر غازياً في الروضتين ج ١ص١٦٩ - ١٧١ ،
 (٣) والأصل ٢٥/و - ٢٥ / ظ ص ١٨٥ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) هو الملك أملوك صاحب القدس انظر الامبراطورية الإسلامية لبروكلمان ص ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>ه) الداروم ( في ياقوت ) قلعة بعد غزة القاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر
 إلا أن بينها وبين البحر مقدارفرسخ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الليل - الآية ١٤ و ١٥ : « فأنذر تكم ناراً تلظى « الايصلاها إلا الأشقى ».

ولمّا بلغ (١) صلاح الدين سوءُ تدبير الأمراء في أمر الملك الصالح بن نور الدين ، كتب إليهم ونهاهم عن ذلك ، فكتب إليه ابن المقدم يردعه عن هذه العزيمة ، ويقول له : « لايقال عنك أنك طمعت في بيت من غرسك ورباك وأسسّك ، وأصفى مشربك ، وأضفى ملبسك ، وأجلى سكونك لملك مصر ، وفي دسته أجلسك ؛ وأضفى ملبسك ، وأجلى سكونك لملك مصر ، وفي دسته أجلسك ؛ وعاسن أخلاقك وخلالك / غير فضلك وإفضالك » . فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي كتاباً من جملته : « إنا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ماجمع شملهم ، وألسّف كلمتهم ، وللبيت الأتابكيّ – أعلاه الله – إلا ماحفظ أصله وفرعه ، ولحمة فضرة وجلب نفعه ؛ فالوفاء إنما يكون بعد الوفاة ، والمحبة إنما تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العُداة ؛ وبالجملة ، نحن (٢) في واد ، والظانون بنا ظن السوء في واد ، ولنا من الصلاح مراد ، ولمن يبعدنا عنه مراد ، ولا يقال لمن طلب الصلاح : إنك قادح ، ولا لمن ألقى السلاح : إنك جارح »(٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر سنا البرق ١٦٨ – ١٦٩ ، وفي الروضتين ١ ص ٢٣٤ يذكر هذا الحدث في عام سبعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين ٢٣٤/١ وسنا البرق ١٩٦ : « أنا ُ» .

<sup>(</sup>٣) سنا البرق : « خارج » .

## فهرس الجزء الأول

| صفحة | الوضوع                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٥    | عصر المؤلف                                                     |
| ٤٧   | المماليك والدولة المملوكية في مصر                              |
| ٥٤   | أحوال الشعب الاقتصادية                                         |
| ٧٠   | المؤلف عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أسرته وحياته              |
| ۷٥   | شيو خ المؤلف                                                   |
| 1.7  | تلاميذ المؤلف                                                  |
| ۲۰۳  | مؤ لفاته                                                       |
| 117  | مصادر المؤلف في كتابه عيون الروضتين                            |
| ١٣٢  | استخدامه للمصادر                                               |
| 140  | أهمية الكتاب                                                   |
| 17.  | التحقيق                                                        |
| 171  | المصادر المعتمدة في تقويم نص الكتاب                            |
| YF!  | المصادر المعتمدة في التعرف على عصر المؤلف                      |
| 174  | المصادر المعتمدة في ترجمة المؤلف                               |
| 177  | عيونااروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية (بدايةالكتاب) |
|      | الدولة النورية :                                               |
| 141  | قسيم الدولة آق سنقر التركي وزنكي بن قسيم الدولة                |

| فصل ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمئة وفيها فتح                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| نور الدين أرتاح وحصن باراه وبلد بصرفوت وكفرلاثا ٢                 | 7.7          |
| و فيها استعان معين الدين أنر بنور الدينعلى من عصىعليه من أتباعه ٢ | 7 • 7        |
| وفيها تواصلت الأخبار من ناحية قسطنطينية بظهور الفرنج ٣            | ۲۰۳          |
| وفيها توفي الفقيه أبو الفتح ، نصر الله بن محمد                    |              |
| ابن عبد القوي المصيصي .                                           | ۲۰٥          |
| وفيها مستهل نيسان أظلم الجو ونزل غيث ساكن ه                       | 7.0          |
| ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة وتواترت الأخبار                  |              |
| بوصول مراكب الفرنج وحصولهم على سواحل الثغور الساحلية ٦            | 4.7          |
| استشهاد الزاهد أبو الحجاج يوسف الفندلاوي المالكي ٧                | <b>Y•</b>    |
| استشهاد الزاهد عبد الرحمن الجلجولي                                | <b>∀•</b> 从  |
| افتتاح نور الدين لعدد من البلاد والحصون                           | 7 • 9        |
| وفيها أبطل صلاحالدين عادة التأذين بـ (حيعلى خير العمل)بحلب ١      | ۲۱۲          |
| ثم دخلت سنة أربع وأربعينوخمسمئة وفيها جمع صاحبأنطاكية             |              |
| إفرنج بلاده للإفساد في الأعمال الحلبية ، وبرز نور الدين له ٢      | 414          |
| وفيها توفي معين الدين أنر                                         | <b>Y 1</b> V |
| وتوفي بمصر المستخلف بها الملقب بالحافظ ابن الآمر بن المستنصر ٨    | <b>Y</b> 1 A |
| وتوفي سيف الدين غازي ، أخو نور الدين ، ٨                          | <b>Y 1</b> A |
| إفساد الفرنج في الأعمال الحورانية وبروز نور الدين لهم .           | <b>Y</b> Y • |

|      | ودخلت سنة خمس وأربعين وخمسمئة                      |
|------|----------------------------------------------------|
| 474  | وفيها تتمرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق        |
| 770  | سير نور الدين إلى بلاد جوسلين                      |
| 440  | أسر جوسلين وفتح كثير من بلاد الفرنج                |
|      | ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة وفيها حاصر         |
| 441  | نور الدين دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم بهم |
|      | وصول الأسطول المصري إلى ثغور الساحل وظفره بعدة     |
| 441  | مراكب للفرنجة                                      |
| 777  | عقد الصلح مع أهل دمشق                              |
|      | ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة                   |
| 444  | نزول نور الدين في عسكره على حصن أنطرطوس وفتحه      |
| 44.5 | وفيها ولد لنور الدين بحمص ابن سماه أحمد            |
|      | ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة                  |
| 445  | وفيها استولى الفرنج على عسقلان                     |
| 44.5 | استيلاء نور الدين على حصن افليش                    |
| 740  | وفيها توفي الفقيه برهان الدين علي البلخي الحنفي    |
|      | وتوفي الشاعر أبو عبدالله ، محمد بن نصــــر         |
| 740  | القيسراني ، والشاعر أحمد بن منير الأطرابلسي        |
|      | ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة                   |
| ۲۳٦  | ملك نور الدين دمشق                                 |

|             | وفيها توفي بدمشق رئيسها المؤيد بن الصوفي، وبمكة أميرها           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۷         | هاشم بن فليتة ، وقتل بمصر المستخلف بها الظافر بن الحافظ          |
|             | ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة وفيها تسلم نور الدين                  |
| <u>የ</u> ሞለ | بعلبك ، وفيها ولي أسطول مصر مقدم شديد البأس .                    |
|             | ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة حصار نور الدين                  |
| 734         | لقلعة حارم                                                       |
| 444         | وصول عدة وافرة من الفرنج في البحر ومهاجمتهم الشعراء              |
| 75.         | وفيها توفي الشيخ الزاهد أبو البيان نبأ بن محمد المعروف بالحوراني |
| 75.         | وتوفي أبو الفتح ، محمود بن إسماعيل بن قادوش                      |
| 7 2 1       | وفيها وفي السنة التي بعدها كثرت الزلازل بالشام                   |
|             | ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة                               |
| 7 2 1       | حدوث زلزلة أخربت البلاد                                          |
| 757         | توجه نورالدين إلى بعلبك، وتحركت الفرنج بالقرب من بانياس          |
| 7 £ Y       | نزول نور الدين على بانياس وفتحها عنوة                            |
| 7 £ £       | توجه نور الدين إلى ناحية حلب                                     |
| 7 £ £       | هدم شيزر بسبب الزلزال وأخذ نور الدين شيزر من بني منقذ            |
| 727         | سير نور الدين إلى سرمين ومرض نور الدين                           |
|             | ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة                                 |
| 757         | أغار الفرنج على الاعمال الشامية ومضايقتهم لحارم                  |
| 727         | خروج العسكر المصري إلى غزة وعسقلان                               |

| 7 £ 1 | بروز نور الدين من دمشق إلى جسر الخشب في العسكر للجهاد   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 7 2 9 | عودة نور الدين إلى دمشق                                 |
| 7 £ 9 | ذكر صمود نور الدين في وجه الفرنج                        |
|       | إبطال نور الدين ماسامح به أهل دمشق من                   |
| Y 0 . | رسوم ، وإعادته الأمر إلى ماكان عليه                     |
| 107   | وصول الحاجب محمود المسترشدي من ناحية مصر                |
| 101   | ظفر العسكر المصري بجملة وافرة من الفرنج                 |
|       | بروز ملك الروم من ناحية القسطنطينية في                  |
| 707   | العدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل الإسلامية            |
|       | ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة                        |
| 707   | مرض نور الدين وتماثله للشفاء                            |
|       | ورود أخبار من ناحية الروم باعتزامه على أنطاكية وقصد     |
| 704   | المعاقل الإسلامية وتجدد الهدنة بين ملك الروم ونور الدين |
|       | ثم دخلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة                         |
| 704   | وَفَيها توفي الأمير مجاهد الدين بن بزان                 |
|       | وتوفي أمير المؤمنين المقتفي بن المستظهر بالله ببغداد ،  |
| Y 0 £ | وتوفي بمصر المستخلف بها الملقب بالفائز بن الحافظ        |
|       | وفيها استعصى القاضي علي بن محمد بن يحيى القرشي          |
| Yot   | من قضاء دمشق ووليها كمال الدين الشهرزوري                |
|       | ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة                          |
| 408   | فيها حج أسد الدين شير كوه وعدد من شخصيات الشام          |
|       |                                                         |

| 700          | وفيها قتل وزير مصر الصالح طلائع بن رزيك                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
|              | ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة                          |
| 707          | مسير نور الدين بالعساكر إلى قلعة حارم                    |
|              | ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة                         |
| 707          | نزول نور الدين بالبقيعة وكبس الفرنج لهم                  |
| Y 0 Y        | مسير نور الدين إلى حمص                                   |
| 47.          | كسر نور الدين للفرنج على حارم                            |
|              | ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة                          |
| 177          | مسير أسد الدين شيركوه إلى مصر عازماً على ملكها           |
| 777          | التعريف بالأيوبيين ، وحالهم في اتصالهم بالدولة النورية . |
|              | استنجاد شاور وزير خليفة مصر بنور الدين                   |
| 770          | ومسير نور الدين معه وذكر ماجرى                           |
|              | إعادة شاور إلى الوزارة بمصر ، وغدر شاور                  |
| 777          | به واستنجاده بالفرنج ، وعود أسد الدين إلىالشام           |
| ٨٢٢          | فصل في كسرة حارم المشهورة                                |
|              | فصل في ذكر وزير الموصل ، جمال الدين                      |
| 774          | أبي جعفر ، وكانت وفاته في هذه السنة                      |
| <b>Y Y Y</b> | الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابة       |
|              | ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة                                |
| <b>Y Y Y</b> | فتح نور الدين قلعة بانياس                                |

|       | وفيها توفي عون الدين أبو المظفر يحيى بن               |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                       |
| ΥΥΥ   | محمد بن هبيرة الشيباني                                |
|       | ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة                       |
| 444   | مسير نور الدين إلى حصن المنيـطرة                      |
|       | وفيها توفي القاضي أبو المعالي عبد العزيز بن           |
| 449   | الحسين بن الحباب الأغلبي                              |
|       | ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة                     |
| ۲۸,   | وفيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني |
|       | عودة أسد الدين إلى مصر ومعه ابن أخيه صلاح الدين       |
| 711   | يوسف ، وهي النوبة الثانية وهي المعروفة بوقعة البابين  |
| 717   | ملك نور الدين قلعة المنيطرة                           |
| 7.7.7 | مسير نور الدين بالعساكر وإغارته على عدة حصون          |
| ۲۸۳   | قدوم العماد الكاتب الأصفهاني إلى دمشق                 |
|       | ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة                       |
|       | حصار منبج وانتزاعها من الأمير غازي بن حسان            |
| 440   | وأعطاها نور الدين لأخيه ينال بن حسان                  |
| 444   | وفيها توفي زين الدين علي بن بكتكين                    |
|       | ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة                       |
| YAY   | ملك نور الدين قلعة جعبر                               |
| 444   | فتح أسد الدين للديار المصرية                          |

| <b>7</b>   | وفاة أسد الدين شيركوه وتسلم ابن أخيه صلاح الدين           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 79.        | مقتل شاور                                                 |
| 797        | الحافظ أبو القاسم بن عساكر                                |
| 794        | رسوخ قدم صلاح الدين بمصر وملكه لها نائباً لنور الدين      |
| 794        | طلب صلاح الدين من نور الدين أن يسير إليه إخوته            |
| 498        | نقض صلاح الدين إقطاع المصريين                             |
| 790        | مقتل الحصي مؤتمن الحلافة                                  |
|            | ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة                            |
| 797        | خروج نور الدين إلى داريا وإعادته عمارة جامعها             |
| 797        | نزول الفرنج على دمياط                                     |
| 791        | وفيها توفي نائب نور الدين مجد الدين ابن الداية بحلب       |
| <b>197</b> | اهتمام نور الدين بأمر المسلمين بسبب نزول الفرنج على دمياط |
|            | فصل                                                       |
| 799        | مسير نجم الدين أيوب إلى مصر في أولاده وأهله               |
|            | حدوث زلزلة عظيمة عمّت أكثر بلاد الشام                     |
| ۲. ٤       | ومصر والعراق وغيرها وخربت عدّة حصون                       |
| ۳.0        | مقتل عدد من فرسان الفرنج                                  |
|            | وفاة صاحب الموصل قطب الدين مودود                          |
| ۳.0        | ابن زنكي ، أخو نور الدين                                  |

|      | ودخلت سنة ست وستين وخمسمائة                                |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | وفيها عبر نور الدين الفرات ودخل الموصل ،                   |
| ٣٠٦  | وأقر ابن أخيه سيف الدين غازيآ عليها                        |
| ٣٠٦  | إطلاق صلاح الدين المكوس جميعها من الموصل وسائر البلاد      |
|      | وفيها توفي أمير المؤمنين المستنجد بالله أبو المظفر         |
| 4.1  | يوسف بن المقتفي                                            |
| ۴, ۹ | وفيها وقف صلاح الدين بمصر عدة مدارس                        |
| ٣١٠  | مسيرة صلاح الدين إلى الإسكندرية لتفقدها وعمارة أسوارها     |
| ۳۱۱  | بناء سور القاهرة                                           |
| ٣١١  | انقطاع الخطبة لمخلفاء مصر منها والخطبة بها لبني العباس     |
| 414  | ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمئة                              |
| 418  | قبض السلطان صلاح الدين على ممتويات قصور الخلفاء بمصر       |
| ۳۱٥  | كتاب نورالدين إلى شرفالدين بن أبيي عصرون ليوليه قضاء مصر   |
| ۳۱٦  | وصنف العماد الكاتب لمحتويات قصور الخلفاء بمصر              |
| ۳۱۷  | كتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدين إلىــى بغداد              |
|      | خروج مراكب من مصر إلى الشام واستيلاء                       |
| 419  | الفرنج على مركبتين مملوءتين بالأمتعة والتجار               |
| 419  | وفيها : أمر نور الدين باتخاذ الحمام الهوادي في نقل الرسائل |
|      | وفيها : صدور الأمر بإسقاط المكوس بالقاهرة                  |
|      | وفيها : توفي الشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون ،                 |

|      | وأبو الفتوح نصر بن عبد الله الإسكندري                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| ۳۲.  | المعروف بابن قلاقس الشاعر                             |
|      | ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمثة                        |
| 477  | نزول صلاح الدين على الكرك والشوبك                     |
| 440  | فتعح بلاد النوبة                                      |
| 440  | وفيها توفي نجم الدين أيوب والد صلاح الدين             |
|      | كتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدين إلى                  |
| ۳۲٦  | عز الدين فرخشاه يعرفه بوفاة والده                     |
|      | التجاء مليح بن لاون مقدم بلاد الأرمن إلى نور الدين ،  |
| 440  | واستيلائه على عدد من بلاد الأرمن والروم               |
|      | إرسال القاضي كمال الدين الشهرزوري إلى                 |
| ۳۲۸  | الحايفة المستضيء بأمر الله ببغداد                     |
|      | وصول شهاب الدين ابن أببي عصرون من بغداد               |
| 444  | ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين              |
|      | ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة                        |
| ۳۳,  | وفيها فتحت اليمن وبلادها                              |
| ٣٣٣  | وفيها رجع نور الدين من بلاد الروم وقد فتح مرعش وغيرها |
| ۳۳٤  | صلب الفقيه عمارة اليمني الشاعر                        |
| 44 8 | كتاب فاضلي                                            |
| ٣٤٢  | و صول ابن القيسراني إلى الديار المصرية                |
|      |                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 455    | أعمال نور الدين الخيرية من وقوف وصدقات وغير ذلك |
| ٣٤٨    | صفات نور الدين وترجمته                          |
| ۲0 ۰   | مواقفه في الحرب                                 |
| 407    | تعبده وحبه للعلوم الدينية                       |
| 404    | معاملته لجنو ده                                 |
| ٣٦٢    | عدل نور الدين                                   |
| 470    | بناء نور الدين دار العدل                        |
|        | بناء نور الدين المساجد والبيمارستانات والربط    |
| 479    | والحانقاهات في البلاد                           |
| ٣٧١    | وقار نور الدين                                  |
| 494    | فصل في وفاة نور الدين وماجرى بعدها              |
| ٤٠٢    | جلوس إسماعيل بن نور الدين في الملك              |
| ٤٠٦    | نزول الفرنج على الثغر                           |
| ٤٠٧    | هلك مري صاحب القدس                              |
| ٤٠٨    | سوء تدبير الملك الصالح إسماعيل                  |



العليع وفرز الأنوان في معتابع وزارة الثقافة ...

<u> في الاقتشاد العهيث تتايعا ول</u> ٢٥٠ ل.س